رفىلائ للعسظم الألوم المجنادي

## رُوج لمعًا في

## تفنيئ يُرالع آز العظير والسيت المنتان

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضـــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة . ٢٧ ه سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليه سجال الاحسا نوالنعمة آمـــين

---

الجزء الثالث عشر

عنيت بنشير موتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط و إمضاء علامة العراق في المرحوم السيد محمود شكرى الالوسى البغدادي في

اِدَارَةً إِلْظِبْتَاعَةُ الْمَنْتُ يُرِيِّةً وَلَرُ الْمِيَاءِ الْلِرَّلِمِثَ الْمِيَّاءِ الْلِرِّلِمِثَ الْمِيَّاءِ سهدت بنيان

## بَالِينَ الْخَالِحُ الْحَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ لِلْحُلِكِ الْخَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ الْحَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ الْحَالِحُ الْخَالِحُ الْخَالِحُ لِلْحُلْحِ الْحَالِحُ لِلْحُلْمِ الْحَالِحُ الْحَالِحُ لِلْحُلْمِ الْحَالِحُ لِلْحُلِكِ الْحَالِحُ الْحَالِحُ الْحَالِحُ لِلْحُلْمِ الْحَالِحُ لِلْحُلِكِ الْحَالِحُ لِلْحُلِكِ الْحَالِحُ لِلْحُلْمِ الْحَالِحُ لِلْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحَالِحُ لِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلَمِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحِلْمِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحِلْمِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحِلْمِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحِلْمِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ الْحَالِحِ ل

﴿ وَمَا أَبَرَّىٰ نَفْسَى ﴾ أى لاأنزهها عن السوء قال ذلك عليه السلام : هضما لنفسه البرية عن كل سوء وتواضُّعا لله تعالى وتحاشيًا عن التزكية والاعجاب بحالهًا على أسلوب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «أناسيد ولد آدم ولافخر » (١) أو تحديثًا بنعمة الله تعالى وابرازا لسره المكنون في شأن أفعال العباد أي لاأنزهها من حيث هي ـ هي ـ ولا أسند هذه الفضيلة اليها بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله سبحانه بل إنمــا ذلك بتوفيقه جل شأنه ورحمته ، وقيل : إنه أشار بذلك إلى أنعدم التعرض لم يكن لعدم الميل الطبيعي بل لخوف الله تعالى ﴿ إِنَّ النَّفْسَ ﴾ البشرية التي من جملتها نفسي في حد ذاتها ﴿ لَأَمَّارَةٌ ﴾ لكثيرة الأمر ﴿ بالسُّوء ﴾ أى بجنسه ، والمراد أنها كثيرة الميل إلىالشهوات مستعملة فيحصيلها القوى والآلات . وفي كثير منالتفاسير أنه عليه السلام حين قال : (ليعلم أنى لم أخنه بالغيّب) قال له جبريل عليه السلام : ولاحين هممت ؟ فقال : (وماأبری نفسی) الخ ، وقد أخرجه الحاكم فى تاریخه . و ابن،مردویه بلفظ قریب من هذا عن أنس،مرفوعا، وروى ذلك عن ابن عباس. وحكيم بن جابر. والحسن. وغيرهم. وهو إن صح يحمل الهم فيه على الميل الصادر عن طريق الشهوة البشرية الأعرطريق العرموالقصد، وقيل: لامانع من أن يحمل على الثانى ويقال: إنه صغيرة وهي تجوز على الانبياء عليهم السلام قبل النبوة ، ويلتزم أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك نبيا . والزمخشرىجملذلكوماأشبهه منتلفيق المبطلة وبهتهم علىالله تعالى ورسوله، وارتضاه وهو الحرى بذلك ابن المنير وعرض بالمعتزلة بقوله : وذلك شأن المبطلة من كل طائفة ﴿ إِلَّامَارَحُمَ رَبُّ ﴾ قال ابن عطية : الجمهورعلىأنالاستثناء منقطع و(ما)مصدرية أي لـكن رحمة ربى هي التي تصرف عنها السوء على حد ماجوز فى قوله سبحانه : (ولاهم ينقذون إلا رحمة منا) وجوز أن يكون استثناء من أعم الاوقات و(ماً) مصدرية ظرفية زمانية أى هي أمارة بالسوء في كل وقت إلا في وقت رحمة ربي وعصمته ، والنصب على الظرفية لا على الاستثناء كما توهم، ليكن فيه التفريغ في الاثبات والجمهورعلى أنه لا يجوز إلابعد النبي أوشبهه . نعم أجازه بعضهم فى الإثبات ان استقام المعنى كقرأتالاً يوم الجمعة . وأورد على هذا بأنه يلزم عليه كون نفس يوسف وغيره من الانبياء عليهم السلام مائلة إلى الشهوات في أكثر الاوقات إلا أن يحمل ذلك على ماقبل النبوة بناءا على جواز ماذكر قبلها أو يراد جنس النفس لاكل واحدة ه

و تعقب بأن الآخير غير ظاهر لأن الاستثناء معيار العموم و لايرد ماذكر رأسا لأن المراد هضم النوع البشرى اعترافا بالعجز لولاالعصمة على أن وقت الرحمة قد يعم العمر كله لبعضهم اه، ولعل الأولى الاقتصار على مافى حيز العلاوة فتأمل، وأن يكون استثناء من النفس أومن الضمير المستتر في ــ أمارة - الراجع إليها

<sup>(</sup>۱) روى «ولا فخر» بالمعجمات من فوق ومعناه الكلام الباطل اه منه ء

أى كل نفس أمارة بالسوء إلا التي رحمها الله تعالى وعصمها عن ذلك كنفسي أومن مفعول أمارة المحذوف أى أمارة صاحبها إلا مارحمه الله تعالى ، وفيه وقوع (ما) على من يعقل وهو خلاف الظاهر ، ولينظر الفرق فى ذلك بينه وبين انقطاع الاستثناء ﴿ إِنَّ رَقِّى غَفُور رَحيم ٩٠ ﴾ عظيم المففرة فيغفر ما يعترى النفوس بمقتضى طباعها ومبالغ فى الرحمة فيعصمها من الجريان على موجب ذلك ، والاظهار فى مقام الاضهار ، ع التعرض لعنوان الربوبية التربية وبادى المغفرة والرحمة ، ولعل تقديم ما يفيدالأولى على ما يفيدالثانية لان التخلية مقدمة على التحلية ، وذهب الجبائي واستظهره أبو حيان إلى أن (ذلك ليعلم) إلى هنا من كلام امرأة الدريز ، والمعنى ذلك الاقرار والاعتراف بالحق ليعلم يوسف إنى لم أخنه ولم أكذب عليه في حال غيبته وما أبرى نفسي مع ذلك من الحيانة حيث قلت ما قلت وفعلت به مافعلت إن كل نفس امارة بالسوء إلا نفسا رحها الله تعالى بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام إن ربى غفور لمن استغفر لذنبه واعترف به رحيم له. وتعقب ذلك بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام إن ربى غفور لمن استغفر لذنبه واعترف به رحيم له. وتعقب ذلك صاحب المكشف بأنه ليس موجبه إلاما توهم من الاتصال الصورى وليس بذلك ، ومن أبن لها أن تقول : (وما أبرى، نفسي) بعد ما وضح ولا كشية الأبلق أنها أمها يرجع البها طمها و رمها ه

ومن الناس من انتصر له بأن أمر التعليل ظاهر عليه ، وهو على تقدير جعله من كلامه عليه السلام غير ظاهر لأن علم العزيز بأنه لم يكن منه ماقرف به إنمـا يستدعى التفتيش مطلقاً لاخصوص تقـديمه على الخروج حين طلبه الملك والظاهر علىذلك التقدير جعله له . وأجيب بأن المراد ليظهر علمه على أتم وجه وهو يستدعى الخصوص، ويساعد على إرادة ظهور العلم أن أصل العلم كان حاصلًا للعزيز قبل حين شهد شاهد من أهلها وفيه نظر . ويمكن أن يقال : إن فىالتثبت وتقديم التفتيش علىالخروج من مراعاة حقوق العزيز مافيه حيث لم يخرج من جنسه قبـل ظهور بطلان ماجعله سببًا له مع أن الملك دعاه اليه ، و يترتب على ذلك علمه بأنه لمريخته فيشيء من الاشياء أصلا فضلا عن خيانته في أهله لظهور أنه عليه السلام إذا لم يقدم على ماعسى أن يتوهم أنه نقض لمـا أبرمه مع قوة الداعي وتوفر الدواعي فهو بعدم الاقدام على غيره أجدر وأحرى ، فالعلة للتثبت مع ما تلاه من القصة هي قصد حصول العلم بأنه عليه السلام لم يكن منه مايخون به كائنا ما كان مع ما عطف عَليه ، وذلك العلم إنمـا يترتب على ماذكر لاعلى التفتيش ولوبعد الحروج كالايخنى ، أويقال : إن المراد ليجرى على موجب العلم بمـا ذكر بناء علىالتزام أنه كانقبل ذلك عالمـابه لـكمنه لم يجر علىموجب علمه و إلا لمـا حبسه عليه السلامفيتلافى تقصيره بالاعراض عن تقبيح أمره أو بالثناء عليه ليحظى عندالملك ويعظمه الناسفتينع من دعوته أشجارها وتجرى فىأودية القلوب أنهارها ، ولاشك أن هذاءًا يترتب على تقديم التفتيش كما فعل ، وليس ذلك بما لا يليق بشأنه عليه السلام بل الانبياء عايهم السلام كثيراً ما يفعلون مثل ذلك في مبادى أمرهم ؛ وقد كان نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم يعطى الكافر إذا كان سيد قومه ما يعطيه ترويجا لامره ، وإذا حمل قوله عليه السلام لصاحبه الناجي (اذكر في عند ربك) على مثل هذا كما فعل أبوحيان تناسب طرفا المكلام أشد تناسب ، وكذا لوحمل ذاك على ما اقتضاه ظاهرالمكلام و تظافرت عليه الأخبار ، وقيل: هنا : إنذلك لئلا يقبح العزيز أمره عند الملك تمحلا لامضاء ماقضاه ، ويكونذلك من قبيل السعى فىتحقيق المقتضى لخلاصه وهذآ من قبيل التشمير لرفع المـانع لــكنه بمـا لايليق بجلالة شأنه عليه السلام ه

ولعل الدعا. بالمغفرة في الخبر السالف على هذا إشارة إلى ماذكر ، ويقال : إنه عليه السلام إنمـا لم يعاتب عليه كما عور تب على الأول لـكونه دونه مع أنه قد بلغ السيل الزبى ، ولا يخنى أن عوده عليه السلام لمـا يستدعى أدنى عتاب بالنسبة إلى منصبه بعد أن جرى ما جرى في غاية البعد، ومن هنا قيل: الأولى أن يجعل ما تقدم كما تقدم ويحمل هذا على أنه عليه السلام أراد به تمهيد أمر الدعوة الى الله تعالى جبرا لمــا فعل قبل واتباعاً لحلاف الأولى بالنظر إلى مقامه بالأولى ، وقيل : فى وجه التعليل غير ذلك ، وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أن هذا من تقديم القرآن و تأخيره وذهب إلى أنه متصل بقوله : ( فاسئله ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديهن) الخ ويرد على ظاهره ما لايخني فتأمل جميع ماذكرناه لتكون على بصيرة من أمرك . وفي رواية البزيءنابن كثير. وقالون عن نافع أنهما قرآ ( بالسو ) على قلب الهمزة واوا والادغام ﴿ وَقَالَ الْمَلْكُ اثْنُونَى بِهِ أَسْتَخْلَصْهُ ﴾ أجعله خالصاً ﴿ لَنَفْسَى ﴾ وخاصا بى ﴿ فَلَمَّا كَلَّمَهُ ﴾ فى الـكلام إيجاذ أى فأتوا به فلما الخ، وحذف ذلك للايذان بسرعة الاتيان فكا أنه لم يكن بينه وبين الامر باحضاره عليه السلام والخطاب معه زمان أصلا ، ولم يكن حاضرًا مع النسوة في المجلس كما زعمه بعضوجعل المراد من هذا الامر قربوه إلى ، والضمير المستكن فى (كلمه) ليوسف عليه السلام والبارز للملك أىفلماكلم يوسف عليه السلام الملك اثر ماأتاهفاستنطقهور أى حسن منطقه بما صدق الخبر الخبر ، واستظهر في البحر كون الضمير الأول للملك والثاني ليوسف أي فلما كلمه الملك ورأى حسن جوابه ومحاورته ﴿ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكَينٌ ﴾ ذو مكانة ومنزلة رفيعة ﴿أُمينٌ ﴾ ٥﴾ مؤتمن على كل شيء ، وقيل : آمن من كل مكروه ، والوصف بالامانة هو الابلغ فيالا كرام ، و (اليوم) ليس بمعيار للمكانة والأمانة بلهو آن التكلم، والمراد تحديدمبد تهمااحتراز اعن كونهما بعدحين، وفي اختيار لدي على عند ما لا يخفى من الاعتناء بشأنه عليه السلام ، وكذا في اسمية الجملة وتأكيدها . روى أن الرسولجاء فقال له : أجب الملك الآن بلا مُعاودةوألق، عنك ثياب السجن واغتسل والبس ثيابا جدداً ففعل فلما قام ليخرج دعا لاهل السجن اللهم عطف عليهم قلوب الاخيار ولا تعم عليهم الاخبار فهم اعلم الناس بالاخبار فى كل بلَّد ثم خرج فكتب على الباب هذه منازل البلوى وقبور الاحياء وشماتة الاعداء وتجربة الاصدقاء ، فاما وصل إلى باب الملك قال : حسبي ربى من دنياي وحسبي ربى منخلقه عز جارك وجل ثناؤك ولاإله غيرك. فلما دخل على الملك قال: اللهم إنى اسألك بخيرك منخيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ثمم سلم عليه بالعربية فقالله الملك: ماهذا اللسان؟ فقال: اسان عمى اسمعيل، ثم دعاله بالعبرانية فقالله: وماهذا اللسان أيضا؟ فقال: هذا لسان آبائي، وكان الملك يعرف سبعين لساناً فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياى منك فحكاها عليه السلام له طبق مارأي لم يخرم منها حرفا، فقال الملك: أعجب من أويلك إياها معرفتك لها فأجلسه معه على السرير وفوض اليه أمره ؛ وقيل : إنه أجلسه قبل أن يقص الرؤيا. وأخرج ابن جر عنابناسحق قال: ذكروا أن قطفير هلك (١) في تلك الليالي وأن الملك زوج (٢) يوسفأمرأته رأُعيل فقال لها حين ادخلت عليه: أليس هذا خيرا بما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لاتلمني فأني كنت امرأة

<sup>(</sup>۱) وجاء فى رواية أن الملك عزله و نصب يوسف عليه السلام منصبه اه منه (۲) و كان ذلك على الفور بناءعلى أنه لم تكن العدة من دينهم اه منه

كَا ترى حسناء جملاء ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي لايأتي النساء وكنت كما جعلك الله تعالى في حسنك وهيئتك فغلبتني نفسي على مارأيت فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين أفراثيم وميشا الخرج الحكيم الترمذي عن وهب قال: أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل لها : لوأتيت يوسف بن يعقوب فسألتيه فأستشارت الناس في ذلك فقالوا: لاتفعلى فانا نخافه عايك قالت : كلا إنى لاأخاف بمن يخاف الله تعالى فأدخلت عليه فرأته في ملكه فقالت : الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته ثم نظرت إلى نفسها فقالت : الحمد لله الذي جعل المادي جعل المادي جعل المعينة فقضى لها جميع حواثجها ثم تزوجها فوجدها بكرا الحنبر ه

وفى رواية أنها تعرضت له فى الطريق فقالت ماقالت فمرفها فتزُوجها فوجدها بكرا وكان زوجها عنينا، وشاع عند القصاص أنها عادت شابة بكرا إكراماً له عليه السلام بعد ماكانت ثيبا غير شابة ، وهذا بما لا أصل له ، وخبر تزوجها أيضا بما لايعول عليه عند المحدثين ؛ وعلى فرض ثبوت النزوج فظاهر خبر الحكيم أنه إنما كان بعد تعيينه عليه السلام لما عين له من أمر الحزائن ، قيل ؛ ويعرب عنه قوله تعالى ؛

﴿ قَالَ أَجْعَلَىٰ عَلَى خَرَاتُ الْأَرْضُ ﴾ أى أرض مصر ، وفى معناه قول بعضهم أى أرضك التي تحت تصرفك ، وقيل : أراد بالأرض الجنس وبخزائها الطعام الذي يخرج منها ، و(على) متعلقة على ماقيل بهستول ـ مقدر ، والمعنى ولى على أمرها من الايراد والصرف ﴿ إِنِّي حَفَيظٌ ﴾ لها بمن لايستحقها ﴿ عَلَيمٌ ٥ ﴾ بوجوه التصرف فيها ، وقيل : بوقت الجوع ، وقيل : حفيظ للحساب عليم بالألسن ، وفيه دليل على جواز مدح الانسان نفسه بالحق إذا جهل أمره ، وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب بمن يقدر على إقامة العدل واجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر ، وربحا يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلا وكان متعينا لذلك ، وما فى الصحيحين من حديث عبد الرحن بن مرة قال: «قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم ياعبد الرحن لا تسأل الأمارة فانك إن أوتيتها عن مسألة وكلت اليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وارد فى غير ماذكر . وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده عليه السلام ، ولمل من غير مسألة أعنت عليها » وارد فى غير ماذكر . وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده عليه السلام ، ولمل المكونه من فروع تلك الولاية لالمجرد عموم الفائدة كما قيل ه

وجاء فى رواية أن الملك لماكلمه عليه السلام وقص رؤياه وعبرها له قال: ما ترى أيها الصديق أقال: تورع فى سنى الخصب زرعا كثيراً فانك لو زرعت فيها على حجر نبت و تبنى الحزائن و تجمع فيها الطعام بقصبه وسنبله فانه أبقى له ويكون القصب علفا للدواب فاذا جامت السنون بعت ذلك فيحصل لك مال عظيم ، فقال الملك : ومن لى بهذا ومن يجمعه ويبيعه لى ويكفيني العمل فيه ؟ فقال: (اجعلنى على خزائن الأرض) الخ ، والظاهر أنه أجابه لذلك حين سأله ، وإنما لم يذكر إجابته له عليه السلام إيذانا بأن ذلك أمر لامرد له غنى عن التصريح به لاسما بعد تقديم ما تندرج تحته أحكام السلطنة جميعها . وأخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: ه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرحم الله تعالى أخى يوسف لو لم يقل: (اجعلنى على خزائن الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة » ثم أنه كا روى عن ابن عباس . وغيره توجه و محتمه الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة » ثم أنه كا روى عن ابن عباس . وغيره توجه و محتمه بخاتمه ورداه بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكالا بالدروالياقوت طوله ثلاثون ذراعا وعرضه عشرة أذرع

ووضع عليه الفرش وضرب عليه حلة من استبرق فقال عليه السلام: أما السرير فأشدبه ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لباسى ولا لباس آبائى فقال: قد وضعته إجلالا لك واقرارا بفضلك ، فجلس على السرير ودانت له الملوك و فوض اله الملك أمره وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء ، وباع من أهل مصر فى سنى القحط الطعام فى السنة الأولى بالدراهم والدنانير حتى لم يبق منها شىء ، وفى الثانية بالحلى والجواهر ، وفى الثالثة بالدواب والمواشى ، وفى الرابعة بالعبيد والجوارى ، وفى الخامسة بالضياع والعقار ، وفى السادسة بالاولاد ، وفى السابعة بالرقاب حتى استرقهم جميعا وكان ذلك بما يصح فى شرعهم ، فقالوا : ما رأينا كاليوم ملكا أجل وأعظم منه . فقال للماك : كيف رأيت صنع الله تعالى فيما خولنى فما ترى فى هؤلاء ؟ فقال الملك : الرأى رأيك ونحن لك تبع فقال : انى أشهد الله تعالى وأشهدك انى قد أعتقتهم ورددت اليهم أملاكهم ه

ولعل الحكمة فى ذلك اظهار قدرته وكرمه وانقيادهم بعد ذلك لأمره حتى يخلص ايمانهم ويتبعوه فيما يأمرهم به فلا يقال: ما الفائدة في تحصيل ذلك المال العظيم ثم اضاعته ؟ وكان عليه السلام في تلك المدة فيما يروى لا يشبع من الطعام فقيل له : أتجوع وخزائن الارض بيدك؟ فقال : أخاف إن شبعت أنسى الجائع وأمر عليه السلام طباخى الماك أن يجملوا غذاءه نصف النهار وأراد بذلك أن يذوق طعم الجوع فلا ينسى الجياع ، قيل : ومن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف النهار ، وقــد أشار سبحانه الى ما آ تاه من الملُّك العظيم بقوله جل وعلا: ﴿ وَكَذَٰلِكَ ﴾ أى مثل التمكين البديع ﴿ مَكَّنَّا لَيُوسُفَ ﴾ أى جعلنا له مكانا ﴿ فَ الْأَرْضَ ﴾ أى أرض مصر ، روى أنها كانت أربعـين فرسخا في أربعين ، وفي التعبير عن الجعل المـذكور بالتمكين في الارض مسندا الى ضميره تعالى من تشريفه عليه السلام والمبالغة في كال ولايته والاشارة الىحصول ذلك من أول الامر لا أنه حصل بعد السؤال مالا يخفى ، واللام في (ليوسف) على مازعم أبو البقاء يجوز أن تكون زائدة أي مكنا يوسف وأن لا تكون كـذلك والمفعول محذوف أي . كنا له الامور ، وقد مر لك ما يتضح منه الحق ﴿ يَتَبُوُّهُ مُنْهَا ﴾ ينزل من قطعها و بلادها ﴿ حَيْثُ يَشَاءُ ﴾ ظرف ليتبوأ ، وجوزأن يكون مفعولاً به كما في قوله تعالى: ( الله أعلم حيث يجعل رسالته )و(منها) متعلق بما عنده ، وقيل : بمحذوفوقع حالاً من حيث . وتعقب بأن (حيث) لا يتم الا بالمضاف اليه وتقديم الحال على المضاف اليـه لا يجوز، والجلة في موضع الحال من يوسف وضمير (يشاء ) له ، وجوز أن يكون لله تعالى ففيه التفات ، و يؤيدهأنه قرأ ابن كـثير . والحسن · و بخلاف عنهم أبو جعفر . وشيبة · ونافع (نشاء) بالنون فان الضمير على ذلكته تمالى قطعا ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتنَا ﴾ بنعمتنا وعطائنا في الدنيا من الملك والغني وغيرهما من النعم ، وقيل : المراد بالرحمة النبوةوليس بذاك ﴿مَنْ نَّشَاءُ ﴾ بمقتضى الحكمة الداعية المشيئة ﴿ وَلَا نُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ ٥٦ ﴾ بل نوفى لهم أجورهم في الدنيا لاجسانهم ، والمراد به على ماقيل : الايمان والثبات على التقوى فان قـوله سبحانه : ﴿ وَلَأَجْرُ الْآخِرَة خَـَيْرَ لُلَّذِينَ ءَامَنُواوَكَأَنُوا يَتَّقُونَ ٧٥ ﴾ قد وضع فيــه الموصول موضع ضمير (المحسنين) وجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل تنبيها على ذلك ، والمعنى ولاجرهم فىالآخرة خير، والاضافة فيه للملابسة ، وجعل فى تعقيب الجملة المثبتة بالجملة المنفية اشعار بأن مدار المشيئة المذكورة احسان من تصيبه الرحمة المذكورة ، وفى ذكر الجملة الثالثة المؤكدة بعد دفع توهم انحصار ثمرات الاحسان فيما ذكر من الاجر العاجل ، ويفهم من ذلك ان المراد ـ بمن نشاء ـ من نشاء أن نصيبه بالرحمة من عبدادنا الذين آمنوا واستمروا على التقوى . وتعقب بأنه خلاف الظاهر ، ولعل الظاهر حل (من) على ماهوأ عم بما ذكر وحينئذ لا يبعد أن يراد بالرحمة النعمة التي لاتكون في مقابلة شئ من الاعمال وبالاجر ما كان فى مقابلة شى من ذلك ، ويبقى أمر وضع الموصول موضع الضمير على حاله كانه قيل : نتفضل على من نشاء من عبادنا كيف كانواونندم عليهم بالملك والغنى وغيرهما لا فى مقابلة شى مونوفى أجور المؤمنين المستمرين على التقوى منهم و نعطيهم فى الدنيا ما نعطيهم فى مقابلة إيمانهم و استمرارهم على التقوى وما نعطيهم فى مقابلة ذلك فى الآخرة من النعيم العظيم المقيم خير لهم مما نعطيهم فى الدنيا لعظمه و دوامه ،

واعترض بأن فيه إطلاق الرحمة على مايصيب السكافر من نحو الملك والغنى مع أنه ليس برحمة كما يشعر به كثير من الآيات ويقتضيه قولهم : ليس لله تعالى نعمة على كافر . وأجبب بأن قولهم : فى (الرحمن) انه الذى يرحم المؤمن والكافر فى الدنيا ظاهر فى صحة إطلاق الرحمة على ما يصيب السكافر من ذلك، وكذاقوله تعالى : (وماأرسلناك إلارحمة للعالمين) ظاهر فى صحة القول بكون الكافر مرحوما فى الجملة وأمر الاشعار سهل، وقولهم : ليس لله تعالى نعمة على كافر إنما قاله البعض بناما على أخذ \_ يحمد عاقبتها \_ فى تعريفها . وإن أبيت ولا أظن فلم لا يجوز أن يقال : إنه عبر عما ذكر بالرحمة رعاية لجانب من اندرج فى عموم (من) من المؤمنين ولا أظن فلم لا يجوز أن يقال : إنه عبر عما ذكر بالرحمة مرعاية شىء من الاعمال والاجر بما كان ماروى عن سفيان أبن عيينة أنه قال : المؤمن يثاب على حسناته فى الدنياو الآخرة والفاجر يعجل له الخير فى الدنياو ما له فى الآخرة ما يدل على من خلاق و تلا الآية فانه ظاهر فى أن ما يصيب الكافر عا تقدم فى مقابلة عمل له وأن فى الآية ما يدل على ذلك وليس هو الا (نصيب برحمتنا من نشاء) وقد يجاب با به لعله حل (الحسنين) على ما يشمل الكفار نهم إن هذا الاثر يعكر على التفسير السابق عكراً بينا اذ الآية عليه لا تعرض في اللكافر أصلا فلامه فى لنلاوتها المكام ه أن هذا الاثر يعكر على التفسير السابق عكراً بينا اذ الآية عليه لا تعرض في اللكافر أصلا فلامه فى لنلاوتها المكام ه

وعمم بعضهم الأوقات فى (نصيب ـ ولانضيع) فقال نصيب فى الدنيا والآخرة ولانضيع أجر المحسنين بل نوفى أجورهم عاجلا وآجلا ، وأيد بأنه لاموجب للتخصيص وأن خبر سفيان يدل على العموم وتعقب بأن من خص ذلك بالدنيا فانما خصه ليكون مابعده تأسيسا وبأنه لادلالة للخبر على ذلك لأنه ما خوذ من بحموع الآية وفيه مافيه . وعن ابن عباس تفسير (المحسنين) بالصابرين، ولعله رضى الله تعالى عنه على تقدير صحة الرواية رأى ذلك أوفق بالمقام . وأياماكان فى الآية إشارة إلى أن ما أعدالله تعالى ليوسف عليه السلام من الآجر والثواب فى الآخرة أفضل بما أعطاه فى الدنيا من الملك ،

﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ ﴾ متارين لما أصابأرض كنعان وبلاد الشام ماأصاب مصر ، وقدكان حل بال يعقوب عليه السلام ما حل بأهلها فدعا أبناءه ماعدا بنيامين فقال لهم : يابني بلغني أن بمصر ملكا صالحا يبيع

الطعام فتجهزوا اليه واقصدوه تشتروا منهماتحتاجون اليه فخرجواحتى قدموا مصر ﴿ فَدَخُلُوا عَلَيْهُ ﴾ عليه السلام وهو فى مجلسو لايته ﴿ فَعَرَفَهُمْ ﴾ لقوة فهمه وعدم مباينة أحوالهم السابقة أحوالهم يوم المفارقة لمفارقته إياهم وهم رجال و تشابه هيآ تهموزيهم فى الحالين ، ولكون همته معقودة بهم و بمعرفة أحوالهم لاسيما فى ذمن القحط ، ولعله عليه السلام كان ، ترقباً مجيئهم اليه لما يعلم من تأديل رؤياه . وروى أنهم انتسبوا فى الاستئذان عليه فعرفهم وأمر بانزالهم ، ولذلك قال الحسن: ما عرفهم حتى تعرفو االيه و تعقب ذلك فى الانتصاف بأن توسيط الفاء بين دخولهم عليه استعقبه المعرفة بلامهاة وفيه تأمل ، وين دخولهم عليه استعقبه المعرفة بلامهاة وفيه تأمل ،

﴿ وَهُمْ لَهُ مُنكُرُونَ ٥٨ ﴾ أى والحال أنهم منكرون له لنسيانهم له بطول العهدو تباين مابين حاليه ف نفسه ومنزلته وزيه و لاعتقادهم أنه هلك ، وقيل: إبمالم يعرفوه لانه عليه السلام أوقفهم موقف ذوى الحاجات بعيدا منه وكلمهم بالواسطة ، وقيل: إن ذلك لمحض أنه سبحانه لم يخلق العرفان فى قلو بهم تحقيقا لما اخبر أنه سينبهم بأمرهم وهم لايشعرون فكان ذلك معجزة له عليه السلام ، وقابل المعرفة بالانكار على ماهو الاستعمال الشائع، فعن الراغب المعرفة والعرفان معرفة الشيء بتفكر فى اثره فهو أخص من العلم ، وأصله من عرفت أي أصبت عرفه أي رائحته و يضاد المعرفة الانكار والعلم الجهل ، وحيث كان إنكارهم له عليه السلام أمراً مستمرا في حالتي المحضر والمغيب أخبر عنه بالجملة الاسمية بخلاف عرفانه عليه السلام إياهم ه

﴿ وَكُمَّا جُهَّرُهُمْ بِحَهَازِهُمْ ﴾ أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم بما جاۋا لاجله ، ولعله عليه السلام إنما باع كل واحد منهم حمل بعير لمساروى أنه عليه السلام كان لايبيع أحدا من الممتارين أكثر من ذلك تقسيطا بين الناس وفيما يأتى ان شاء الله تعالى من قولهم : (ونزداد كيل بعير) ما يؤيده ، وأصل الجهاز مايحتاج اليه المسافر من زاد ومتاع ، وجهاز العروس ماتزف به إلى زوجها ۽ والميت مايحتاج اليه في دفنه · وقرى. بكسر الجيم ﴿ قَالَ اثْتُونِي بِأَخِ لَّـكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ﴾ ولم يقـل بأخيكم مبالغة في اظهارعدم معرفته لهم كا نه لايدري من هو ولو أضافه اقتضى معرفته لاشعار الاضافة به ، ومن هنا قالوا في أرسل غلاما لك : الغلام غير معروف وفى أرسل غلامك معروف بينك وبين مخاطبك عهد فيه ، ولعله عليه السلام إنمـا قال ذلك لمـا قيل: من أنهم سألوه حملا زائدا على المعتاد لبنيامين فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن يأتوه به مظهراً لهم أنه يريد أن يعلم صدقهم ، وقيل: انهم لمنا رأوه فكلموه بالعبرية قال لهم : من أنتم فاني أنكركم ؟ فقالوا : نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال : لعالم جئتم عيونا تنظرون عورة بلادى قالوا : معاذ الله نحن اخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي من الانبياء اسمه يعقوب قال : كم أنتم؟ قالوا : كمنا اثني عشر فهلك منا واحد ، فقال: كم أنتم همنا؟ قالوا : عشرة . قال: فأين الحادى عشر؟ ، قالوا: هو عند أبيه يتسلى به عنالها الله . قال: فمن يشهد لـكم انكم استم عيونا وان ماتقولون حق؟ قالوا: نحن ببلاد لايعرفنا فيها أحد فيشهد لنا قال : فدعوا بمضكم عندى رهينة و اثنونى بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون ،وقيل : إنه عليه السلامهو الذي اختاره لأنه كان أحسنهم رأيا فيه ، والمشهور أنالاحسن يهوذا فخلفوه عنده ، ومن هذا يعلم سبب هذا القول . وتعقب بأنه لا يساعده ورود الامربالاتيان به عند التجهيز ولا الحث عليه بايفا. الكيل ولا الاحسان فى الانزال ولا الاقتصار على منع السكيل من غير ذكر الرسالة على أن استبقا. شمعون لو وقع لكان ذلك طامة ينسى عندها كل قيل، وقال بعضهم : إنه يضعف الخبر اشتماله على بهت اخو ته بجعلهم جو اسيس إلا أن يقال ؛ إن ذلك كان عن وحى.

وقال ابن المنير : إن ذلك غير صحيح لآنه اذا ظنهم جواسيس كيف يطلب منهم واحــدا من إخوتهم وما في النظم الكريم يخالفه وأطال في ذلك . وتعقب بأنه ليس بشيء لانهم لما قالوا له : إنهمأ ولاد يعقوب عليه السلام طلب أخاهم وبه يتضح الحال . وأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن عباس أنهم لمـا دخلوا عليه عليـه السلام فعرفهم وهم له منكرون جا. بصواع الملك الذي كان يشرب فيه فوضعه على يده فجعل ينةره ويطن وينقره ويطن فقال: إن هذا الجام ليخبرني خبرا هل كان لـكم أخ من أبيكم يقالـله يوسف وكان أبوه يحبـه دونكم وانكم انطلقتم به فالقيتموه في الجب وأخــبرتم أباكم أن الذئب أكاه وجثتم على قميصه بدم كذب؟ قال : فجعل بعضهم ينظر الى بعض ويعجبون أن الجام يخبر بذلك ، وفيه مخالفة للخبر السابق ، وفى البأب أخبار أخرٌ وكلها مضطربة فليقصر على ما حكاه الله تعالى مما قالوا ليوسف عليـه السلام وقال: ﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِ الْكُيْلَ ﴾ أنمه لـكم ،وايثارصيغة الاستقبالمع كونهذا الـكلام بعد التجهيز للدلالة على ان ذلك عادة مستمرة ﴿ وَأَناَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ٩ ﴾ جملة حالية أى ألا ترون أنى أوفالكيل لكم ايفاء مستمرا والحال انى في غاية الاحسان في انزال كم وضيافتكم وكان الامر كـذلك ، ويفهم من كلام بعضهم التعميم في الجملتين بحيث يندرج حيائذ في ذلك المخاطبون، وتخصيص الرؤية بالايفا. لوقوع الخطاب في أثنائه ، وأما الاحسان في الانزال فقد كان مستمرا فيما سبق ولحق ولذلك أخبر عنمه بالجملة الاسميـة ، ولم يقل ذلك عليهالسلام بطريق الامتنان بل لحشهم على تحقيق ما أمرهم به ، والاقتصار في الـكيل على ذكر الايفاء لآن معاملته عليه السلام معهم في ذلك كمعاملته مع غيرهم في مراعاةمو اجبالعدل، وأما الضيافة فليس للناس فيها حق فخصهم في ذلك بما يشاء قاله شيخ الاسلام ﴿ فَأَنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عندى ﴾ ايعاد الهم على عدم الاتيان به ، والمراد لا كيل لسكم في المرة الاخرى فضلاعن ايفائه ﴿ وَلاَ تَقْرَبُونَ • ٦ ﴾ أى لا تقربوني بدخول بلادي فضلا عن الاحسان في الانزال والضيافة ، وهو إما نهى أو نني معطوف على التقديرين على الجزاء ، وقيل : هو على الاول استثناف لئلا يازم عطف الانشاء على الخبر . وأجيب بأن العطف مغتفر فيه لان النهى يقع جزاء، وفيه دليل على أنهم كانوا على نية الامتيار مرة بعد أخرى وأنذلك كان معلوما لهعليه السلام ، والظَّاهر أن ما فعله معهم كان بوحى والآ فالبر يقتضى أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه لكن الله سبحانه أراد تـكميل أجر يعقوب في محنته وهو الفعال لما يريد في خليقته ﴿ قَالُوا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ أَبَّاهُ ﴾ أي سنخادعه ونستميله برفق و نجتهد في ذلك ، وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله ﴿ وَإِنَّا لَفَاعَلُونَ ٦٦ ﴾ أى انا لقادرون على ذلك لا نتمايا به أو انا لفاعلون ذلك لا محالة ولا نفرط فيه ولا نتوانا ، والجملة على الأول تذييل (م - ۲ - ج - ۱۳ - تفسير روح المعاني)

القدرة ـ ، وعلى الثاني هي تحقيق للوفاء بالوعد وليس فيه مايدل على أن الموعود يحصل أولا .

﴿ وَقَالَ ﴾ يوسف عليه السلام ﴿ لفتْيَانه ﴾ لغلمانه الكيالين كما قال قتادة . وغيره أو لأعوانه الموظفين لحدمته كما قيل، وهو جمع فتى أو اسم جمع له على قول وليس بشىء ، وقرأ أكثر السبعة ( لفتيته )وهوجمع قلةله ، ورجحت القراءة الأولى بأنها أو فق بقوله : ﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهُمْ فَى رَحَالِهُمْ ﴾ فان الرحال فيه جمع كثرة ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى انقسام الآحاد على الآحادفينبغي أن يكون فى مقابله صيغة جمع الـكىثرة ، وعلى القراءة الاخرى يستمارأ حدالجمعين للآخر . روىأنه عليه السلام وكل بكل رحل رجلا يعبي فيه بضاعتهم التي اشتروا بها الطعاموكانت نعالاوادما ؛ واصلالبضاعة قطعةوافرة منالمال تقتنى للتجارة والمراد بهاهنا ثمن مااشتروه والرحل ماعلىظهر المركوب،نمتاع الراكب وغيره يما فى البحر ، وقال الراغب : هو مايوضع على البعير للركوب شم يعبر به تارة عن البعير وأخرى عما يجلس عليه في المنزل ويجمع في القلة على أرحلة ، والظاهر أن هذا الامركان بعد تجهيزهم ، وقيل : قبله ففيه تقديم وتأخير ولاحاجة اليه ، وإنما فعل عليه السلام ذلك تفضلا عليهم وخوفا أن لايكون عند أبيه مايرجعون به مرة أخرى وكل ذلك لتحقيق ما يتوخاه من رجوعهم بأخيهم كما يؤذن به قوله : ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴾ أي يعرفون حقردها والتكرم بذلك ـ فلعل ـ على ظاهرها وفي الـكلام مضاف مقدر ، ويحتمّل أن يكون المعنى لـكي يعرفوها فلا يحتاج إلى تقدير وهوظاهر التعلق بقوله: ﴿ إِذَا أَنْقَلَبُوا ﴾ أى رجعوا ﴿ إِلَىٰ أَهْلَهُم ﴾ فانمعرفتهم لهامقيدة بالرجوع وتفريغ الاوعية قطعا، وأمامعرفة حق التكرم في ردها و إن كانت في ذاتها غير مقيدة بذلك لـ كن لما كان ابتدا وها حين شفيدت به ﴿ لَمَا لَّهُمْ يَرْ جَعُونَ ٢٣ ﴾ حسبًا طلبت منهم ، فانالتفضل باعطاء البدلين و لاسيما عند اعواز البضاعة من أقوى الدواعي إلى الرجوع ، وقيل : إنما فعله عليه السلام لما أنه لم ير من الـكرم أن يأخذ من أبيه واخوته ثمنا وهو الـكريم ابن الـكريم وهو كلام حقفى نفسه ولـكنيأباه التعليل المذكور ، ومثله في هذا مازعمه ابن عطية من وجوب صلتهم وجبرهم عليه عليه السلام في تلك الشدة إذ هو ملك عادلوهم أهل إيمان و نبوة ، وأغرب منه ماقيل : إنه عليه السلام فعل ذلك توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك ليتبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة ، ووجه بعضهم علية الجمل المذكور للرجوع بأنديانتهم تحملهم على رد البضاعة لاحتمال أنه لم يقع ذلك قصداً أوقصداً للتجربة ـ فيرجمون ـ على هذا امالأزم وإما متعد ، وألمعنى يرجعونها أى يردونها ، وفيه أن هيئة التعبية تنادى بأن ذلك بطريق التفضل فاحتمال غيره فى غاية البعد ، ألاترى أنهم كيف جزموا بذلك حينرأوهاوجعلوا ذلك دليلا على التفضلات السابقة كما ستحيط به خبراً إن شاءالله تعالى ه

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنعَ مَنَّا الكَّيْلُ ﴾ أى حكم بمنعه بعد اليوم ان لم نذهب بأخينا بنيامين حيث قال لنا الملك . ( إن لم تأتونى به فلا كيل له عندى ) والتعبير بذلك عما ذكر مجاز والداعى لارتكابه أنه لم يقع منع ماض، وفيه دليل على كون الامتيار مرة بعد أخرى كان معهودا بينهم و بينه عليه السلام، وقيل: ان الفعل على حقيقته والمراد منع أن يكال الاخيهم الغائب حملا آخر ورد بغيره غير محمل بناء على رواية أنه عليه السلام لم يعط له وسقا ﴿ فَأْرُسُلْ مَعَنَا أَخَاناً ﴾ بنياه بن الى مصر، وفيه إيذان بأن مدار المنع على عدم

كونه معهم ﴿ نَكْمَدُلُ ﴾ أي من الطعام مانحتاج اليه ، وهو جوابالطلب، قيل: والاصل يرفع المانع ونكتل فالجواب هو يرفع إلاأنه رفع ووضع موضعه يكتل لأنه لما علق المنع من الكيل بعدم آتيان آخيهم كان إرساله رفعاً لذلك المانع، ووضع موضعه ذلك لأنه المقصود ، وقيل : أنه جي. بآخر الجزأين ترتبا دلالة على أولهما مبالغة ، وأصل هذا الفعل نكتيل على وزن نفعيل قابت الياء الفا لتحركها وانفتاح ماقبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين. ومن الغريب أنه نقل السجاوندي أنه سأل المازني ابن السكيت عندالو أثق عزوزن نـكـتـل فقال : نفعل فقال المازنى : فاذاً ماضيه كتل فخطأه على أبلغ وجه ه وقرأ حمزة . والكسائى (يكتل) بياء الغيبة على اسناده للاخ مجازًا لأنه سبب للاكتيال أو يكتل أخونًا فينضم اكتياله إلى اكتيالنا، وقوى أبوحيان بهذه القراءة القول ببقاء منع على حقيقته ومثله الامام ﴿ وَ إِنَّالَهُ لَحَـٰ فَظُونَ ٣٠ ﴾ من أن يصيبه مكروه، وهذا سد لباب الاعتذار وقد بالغوا في ذلك كم لايخني ، وفي بعض الآخبار ـ و لا يخني حاله ـ أنهم لما دخلوا على أبيهم عليه السلام سلمو أعليه سلاماضعيفا فقال لهم. يأبني مالكم تسلمو ن على سلاماضعيفاو مآلى لاأسمع فيكم صوت شمعون فقالوا: ياأ بانا جئناك من عند أعظم الناس ملكا ولم ير مثله علما وحكما وخشوعا وسكينة ووقاراً ولئن كان لك شبه فانه يشبهك ولكنا أهل بيتخلقنا للبلاء إنه اتهمنا وزعم أنه لايصدقنا حتى ترسل ممنا بنيامين برسالة منك تخبره عن حزنك وما الذي أحزنك وعن سرعة الشيب اليك وذهاب بصرك وقد منع منا الـكيل فيما يستقبل إن لم نأته بأخينا فأرسله معنا نـكتل وإنا له لحافظون حتى نأتيك به ﴿ قَالَ هَلْ ءَامَّنَكُمْ عَلَيْهِ ﴾ استفهام إنـكارى و( آمنكم) بالمدوفتح الميمورفع النوزمضارع مزباب علموأمنه واثتمنه بمعنىأى مااثتمنكم عليه ﴿ إِلَّا كُمَّ أَمْنتُكُمُ ﴾ أى الا اثتمانا مثل انتمانى إياكم ﴿ عَلَ أُخيه ﴾ يوسف ﴿ مَنْ قَبْلُ ﴾ وقد قلتم أيضا فى حقه ماقلتم ثممفعلتم به مافعلتم فلا أثق بكم ولا بحفظ كم و إنما أفوض أمرى إلى الله تعالى ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحْمَينَ عِ ﴿ ﴾ فأرجو أن يرحمني محفظه ولايحمع على.صيبتين، وهذا كما ترى ميل،نه عليه السلام إلىالاذن والارسال لمارأي فيه من المصلحة، وفيه أيضا من التوكل على الله تعالى مالايخني ، ولذا روى أن الله تعالى قال : وعزتى و جلالى لاردهما عليك اذ توكلت على ، ونصب ( حافظاً ) على التمييز نحو لله دره فارسا ، وجوز غيرواحد أن يكون على الحالية . وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بجيد لمافيه من تقييد الخيرية بهذه الحالة . ورد بأنها حال لازمة و كدة لامبينة ومثلها كثير مع أنه قول بالمفهوم وهو غير معتبر ولو اعتبر وردعلي التمبيزوفيه نظر ، وقرأ أكثر السبعة (حفظاً ) ونصبه على ما قال أبو البقاء على التمييز لاغير . وقرأ الاعمش ( خير حافظ ) على الاضافة وافراد ( حافظ ) وقرأ أبو هريرة (خير الحافظين ) على الاضافة والجمع ، ونقل ابن عطية عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قرأ ( فالله خير حافظا و هو خير الحافظين ) قال أبوحيان: وينبغى أن تجمل جملة (وهو خير ) المخ تفسير اللجملة التي قبلها لاأنهاقر آن وقد مر تعليل ذلك ﴿ وَكُمَّا ۚ فَتَحُوا مَتْعَهُمْ ﴾ قال الراغب: المتاع هل ما ينتفع به على وجه ، وهو فى الآية الطعام ، وقيل : الوعاء وكلاها متاع وهما متلا زمان فان الطعام كان فى الوعاء، والمعنى على أنهم لما فتحوا اوعية طعامهم ﴿ وَجَدُوا بِضَعَتَهُمْ ﴾ التى كانوا أعطوها ثمنا للطعام ﴿ رَدُّتْ الَّيْهِمْ ﴾ أي تفضلاوقد علموا ذلك بمامرمن دلالة الحال، وقرأ علقمة . ويحيي بن وثاب . والاعمش (ردت) بكسر الراء ، وذلك أنه نقلت حركة الدال المدغمة إلى الراء بعد توهم خلوها من الضمة وهي لغة لبني ضبة كما نقلت العرب في قيل وبيع ، وحكى قطرب النقل في الحرف الصحيح غير المدغم نحو ضربزيد ،

﴿ قَالُوا ﴾ استثناف بيا في كأنه قيل : ماذا قالوا حينتذ؟ فقيل : قالوا لابيهم ولعله كان حاضراعند الفتح ﴿ يَا أَبّاناً مَا نَبْغي ﴾ إذا فسر البغي بمعنى الطلب كماذهب اليه جماعة \_ فما يحتمل أن تكون استفهامية منصوبة المحل على أنها مفعول مقدم \_ لنبغى \_ فالمعنى ماذا نطلب و راه ما وصفنا لك من احسان الملك اليناوكر مه الداعى الى امتثال أمره والمراجعة اليه فى الحوائج وقد كانوا أخبروه بذلك على ماروى أنهم قالوا له عليه السلام: إنا قدمنا على خير رجل وأنزلنا واكرمناكرامة لوكان رجلا من آل يعقوب ما أكرمناكرامته ، وقوله تعالى: ﴿ هَذه بضاعَتُنَا رُدّت الّينا ﴾ جملة مستأنفة موضحة لما دل عليه الانكار من بلوغ اللطف غايته كأنهم قالوا: كيف لا وهذه بضاعتنا ردها الينا تفضلا من حيث لاندرى بعد ما مر علينا بما يثقل الكواهل من المنز العظام وهل من مزيد على هذا فنطلبه ، ومرادهم به أن ذلك كاف في استيجاب الامتثال لامره والالتجاء اليه في استجلاب المزيد ، ولم يريدوا أنه كاف مطلقا فينبغي التقاعد عن طلب نظائره وهو ظاهر ه

وجملة (ردت) في موضع الحال من (بضاعتنا) بتقدير قد عند من يرى وجوبها في أمثال ذلك والعامل معنى الاشارة، وجعلها حبر (هذه) و بضاعتنا بيانا له ليس بشي، ، و إيثار صيغة البناء للمفعول قيل للايذان بكال الاحسان الناشي، عن كال الاخفاء المفهوم من كال غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به و لا بفاعله ، وقيل للايذان بتعين الفاعل وفيه من مدحه أيضا مافيه ، وقوله تعالى : ﴿ وَتَمَيرُ أَهُلناً ﴾ أى نجلب لهم الميرة ، وهي بكسر الميم وسكون الياء طعام بمتاره الانسان أى يجلبه من بلد إلى بلد ، وحاصله نجلب لهم الطعام من عند الملك معطوف على مقدر ينسحب عليه رد البضاعة أى فنستظهر بها ونمير أهلنا ﴿ وَتَحْمَظُ أَعَاناً ﴾ من المكاره حسما وعدنا ، وتفرعه على ماتقدم باعتبار دلالته على إحسان الملك فانه بما يعين على الحفظ ﴿ و نَزداد على أوساق أي بو اسطته ولذلك وسط الاخبار به بين الأصل والمزيد ﴿ كَيْلَ بَعير ﴾ أى وسق بعير ذائدا على أوساق أباعرنا على قضية التقسيط الممهود من الملك ، والبعير في المشهور مقابل الناقة ، وقد يطلق عليها وتكسر في لغة باؤه وبجمع على أبعرة وبعران وأباعر ، وعن مجاهد تفسيره هنا بالحار وذكر أن بعض العرب يقول للحار بعير وهو شاذ \*

وقوله تعالى ﴿ ذَٰلِكَ كَيْلٌ ﴾ أى مكيل ﴿ يَسيرُ ٣٥ ﴾ أى قليـ ل لايقوم بأودنا يحتمل أن يكون اشارة الى ما كيل لهم أولا، والجملة استثناف جيء بها للجواب عما عسى أن يقال لهم: قدصدقتم فيافلتم ولـ كن ما الحاجة إلى التزام ذلك وقد جثتم بالطعام ؟ فكأنهم قالوا: ان ماجئنا به غير كاف لنا فلابد من الرجوع مرة أخرى وأخذ مثل ذلك مع زيادة ولا يكون ذلك بدون استصحاب أخينا ، ويحتمل أن يكون إشاره إلى ماتحمله أباعرهم ، والجملة استثناف وقع تعليلا لما سبق من الازدياد كأنه قيل : أى حاجة الى الازدياد ؟ فقيل : إن ماتحمله أباعرنا قليل لا يكفينا ، وقيل : المعنى ان ذلك الكيل الزائد قليل لا يضايقنا فيه الملك أوسهل عليه لا يتعاظمه ، وكأن الجملة على هذا استثناف جيء به لدفع ما يقال : لعل الملك لا يعطيكم فوق العشرة شيئا

ويرى ذلك كثيرا أوصعبا عليه وهو كاترى ، وجوز أن يكون ذلك إشارة الى الكيل الذى هم بصدده وتضمنه كلامهم وهو المنضم اليه كيل البعير الحاصل بسبب أخيهم المتعهد بحفظه كـأنهم لمـا ذكروا ماذكروا صرحوا بمـا يفهم منه مبالغة فى استنز الأبيهم فقالوا : ذلك الذى نحن بصدده كيل سهل لامشقة فيه ولامحنة تتبعه ، وقد يبقى الكيل على معناه المصدرى والكلام على هذا الطرز إلا يسيرا .

وجوز بعضهم كون ذلك من كلام يعقوب عليه السلام والاشارة الى كيل البعير أى كيل بعير واحدشي، قليل لا يخاطر لمثله بالولد ، وكان الظاهر على هذا ذكره مع كلامه السابق أو اللاحق، وقيل :معنى (ما نبغى) أى مطلب نطلب من مهماتنا ، والجمل الواقعة بعده توضيح وبيان لما يشعر به الانكار من كونهم فائزين ببعض المطالب أو متمكنين من تحصيله فكائهم قالوا :هذه بضاعتنا حاضرة فنستظهر بها ونمير أهلنا ونحفظ أخانامن المسكروه ونزداد بسببه غير ما نكت اله لانفسنا كيل بعير فأى شيء نبغي وراء هذه المباغي ، وماذكرنا من العطف على المقدر هو المشهور . وفي السكشف لك أن تقول : إن (نمير)وما قلاه معطوف على مجموع العطف على المقدر هو المشهور . وفي السكشف لك أن تقول : إن (نمير)وما قلاه معطوف على مجموع (ما نبغي) والمعنى اجتماع هذين القولين منهم في الوجود ولا يحتاج الى جامع وراء ذلك لكو نهما محكميين قولا لهم على أنه حاصل لاشتراك الكل في كونه لاستنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه وأن الملكاذا كان محسنا كان الحفظ أهون شيء ، والاستفهام لرجوعه الى النفي لا يمنع العطف و وافقه في ذلك بعضهم ه

وقرأ ابن مسعود. وأبو حيوة (ما تبغى) بتاء الخطاب ؛ و روت عائشة رضى الله تعالى عنها ذلك عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، والخطاب ليعقوب عليه السلام ، والمعنى أى شيء وراه هذه المباغى المشتملة على سلامة أخينا وسعة ذات ايدينا أو وراء مافعل معنا الملك من الاحسان داعيا الى التوجه اليه ، والجملة المستأنفة موضحة أيضا لذلك أو أى شيء تبغى شاهدا على صدقنا فيها وصفنالك من إحسافه ، والجملة المذكورة عبارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الانكار ، ويحتمل أن تكون (ما) نافية ومفعول ( نبغى) محذوف أن ما نبغى شيئاغير ما رأيناه من احسان الملك في وجوب المراجعة اليه أو مانبغى غير هذه المباغى ، والقول بأن المعنى مانبغى منك بضاعة أخرى نشترى مها ضعيف ، والجملة المستأنفة على كل تقدير تعليل للنفي وإما اذافسر البغى بمجاوزة الحد فيا - نافية فقط، والمعنى مانبغى في القول ولا نكذب فيها وصفنا لك من احسان الملك اليناوكر مه الموجب لما ذكر ، والجملة المستأنفة ابيان ما ادعوا من عدم البغى ، وقوله : (ونمير) الخ عطم على (مانبغى أى لانبغى في انقول ونمير ونفعل كيت وكيت فاجتمع أسباب الاذن في الارسال، والأولكالتمهيد والمقدمة للبواقي والتناسب من هذا الوجه لآن الكل متشاركة في أن المطلوب يتوقف عليها بوجه ما ، على أنه لولم يكن غير الاجتماع في المقولية لكفي على مامر آنفا عن الكشف ،

وجوز (١) كونه كلاما مبتدأ أى جملة تذييلية اعتراضية كقولك : فلان ينطق بالحق والحق أباج كا نه قيل : وينبغى أن نمير ، ووجه التأكيد الذى يقتضيه التذييل أن المعنى أن الملك محسن و نحن محتاجون ففيم التوقف فى الارسال وقد تأكد موجباه ، وقال العلامة الطيبى : إنما صح التأكيد والتذييل لان الكلام فى الامتيار وكل من الجمل بمعناه أو المعنى (مانبغى) فى الرأى وما نعدل عن الصواب فيمانشير به عليك من إرسال

<sup>(</sup>١) فيه رد على صاحب الفرائد حيث غفل عن ذلك فقال رادا على هذا التجويز : ان الواو لا تصلح فى الابتداء والتزم العطف اه منه ،

أخينا معنا ، والجمل كلها للبيان أيضا إلاأن ثم محذوفا ينساق اليه الـكلامأى بضاعتنا حاضرة نستظهر بها ونمير أهلنا ونصنع كيت وذيت وهو على ماقيل : وجه واضح حسن يلائم ماكانوافيه مع أبيهم فتأمل هذا · وقرأت عائشة . وأبو عبد الرحمن السلمى (ونمير) بضم النون ، وقد جاه مار عياله وأمارهم بمضى كما فى القاموس ه

﴿ قَالَ لَنْ أُرْسَلَهُ مَعَكُمْ ﴾ بعد أنعاينت منكم ماأجرى المدامع ﴿ حَتَى تُؤْتُونَ مَوْ ثَقَامَنَ الله ﴾ أى حتى تعطو في ماأتو ثق به من جهته ، فالمو ثق مصدر ميمى بمعنى المفعول ، وأراد عليه السلام أن يحلفوا له بالله تعالى وإنما جعل الحلف به سبحانه مو ثقا منه لانه بما تؤكد العهود به وتشدد وقد أذن الله تعالى بذلك فهو إذن منه

تعالى شأنه ﴿ لَتَاتَّنَى به ﴾ جواب قسم مضمر إذ المعنى حتى تحلفوا بالله وتقولوا والله لنأتينك به على عليه وفى مجمع البيان نقلا عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن يحلفوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين ، والظاهر عدم صحة الخبر . وذكر الهمادى أنه عليه السلام قال لهم : قولوا بالله رب محمد صلى الله تمالى عليه وسلم انأتينك به ﴿ إِلّا أَنْ يُحَاطَ بَكُم ﴾ أى الاأن تغلبوا فلا تطبقوا ذلك أو الا أن تهلكوا جميعا وكلاهما مروى عن مجاهد ، وأصله من احاطة العدو واستعماله فى الهلاك لأن من أحاط به العدو فقده لمك غالبا ، والاستثناء قيل مفرغ من أعم الاحوال والتقدير اتأتنى به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم . ورد بأن المصدر من (أن) والفعل لا يقعموقع الحال كالمصدر الصريح فيجوز جئتك ركضا أى را كضا دون جنتك أن تركض وإن كان في تأويله لما أن الحال عندهم نكرة و (أن) مع ما في حيزها معرفة في رتبة الضمير . وأجيب بأنه ليس المراد بالحال الحال المصطلح عليها بل الحال اللغوية ، ويؤل حيزها معرفة في رتبة الضمير . وأجيب بأنه ليس المراد بالحال الحال المصطلح عليها بل الحال اللغوية ، ويؤل المصدر الواقع ظرف زمان أى لتأتنى به فى كل وقت إلاإحاطة بكم أى الاوقت إحاطة بكم لم يجز عند ابن الخبارى لانه يمنع وقوع المصدر المؤلف في البحر أنه لوقدر كون (أن) والفعل فى موقع المسدر الواقع ظرف زمان أى لتأتنى به فى كل وقت إلاإحاطة بكم أى الاوقت إحاطة بكم لم يجز عند ابن خرجنا أن يصيح الديك أوما يصيح الديك أوما يصيح الديك أوما يصيح الديك أوما واحد ، بأوجد منى أن يهان صغيرها

وقيل: من أعم العلل على تأويل الـكلام بالنفى الذى ينساق اليه أى لتأتنى ولاتمتنعن من الاتيان به الا للاحاطة بكم كقولهم: أقسمت عليك الافعلت أى ماأطاب الافعلك، والظاهر اعتبار التأويل على الوجه الأول أيضا فان الاستثناء فيه مفرغ كاعلمت، وهو لا يكون فى الاثبات إلا إذا صح وظهر ارادة العموم فيه نحو قرأت الايوم الجمعة لإمكان القراءة فى كل يوم غير الجمعة وهنا غير صحيح لانه لا يمكن لاخوة يوسف عليه السلام أن يأتوا بأخيهم فى كل وقت وعلى كل حال سوى وقت الاحاطة بهم لظهور أنهم لا يأتون بهله وهو فى الطريق أو فى مصر اللهم إلاأن يقال: إنه من ذلك القبيل وأن العموم والاستغراق فيه عرف أى فى طال يتصور الاتيان فيها، وتعقب المولى أبو السعود تجويز الأول بلا تأويل بقوله: وأنت تدرى أنه حيث لم يكن يتصور الاتيان من الافعال الممتدة الشاملة للاحوال على سبيل المعية كما فى قولك: لالزمنك إلا أن تقضيني حقى ولم يكن مراده عليه السلام مقارنته على سبيل البدل لما عدا الحال المستثناة كما إذا قلت: صل إلا أن تكون محدثاً يكن مراده عليه السلام مقارنته على سبيل البدل لما عدا الحال المستثناة كما إذا قلت: صل إلا أن تكون محدثاً

<sup>(</sup>١) امرأة شهلة بالشين اذا كانت نصفا عاقلة اه منه

بل مجرد تحققه ووقوعه من غير اخلال به كما فى قولك : لاحجن العام إلاأن أحصر فان مرادك إنماهو الاخبار بعدم منع ما سوى حال الاحصار عن الحج لا الاخبار بمقارنته لتلك الاحوال على سبيل البدل كماهو مرادك فى مثال الصلاة كان اعتبار الاحوال معه من حيث عدم منعها منه ، فآل المعنى إلى التأويل المذكور اهم من من مناه من مناه من المناه عنه المناه المناه عنه من عنه المناه المناه عنه من عنه مناه المناه المناه

وبحث فيه واحد من الفضلاء بثلاثة أوجه الاول أنه لوكان المراد من قوله: (لتأتنى به) الاخبار بمجرد تحقق الاتيان ووقوعه من غير أخلال به لم يحتج إلى التأويل المذكور أعنى التأويل بالنفى على المناف كلامه يفيد خلاف مراده . الثانى أنا سلمنا أن ليس مراد القائل من قوله: لاحجن الخ الاخبار بمقارنة الحج لما عدا حال الاحصار على سبيل البدل لـكن لانسلم أن ليس مراده منه الا الاخبار بعدم منع ماسوى حال الاحصارعنه غايته أن بينهما ملازمة وذاك لا يستلزم الاحتياج إلى التاويل بالنفى . الثالث أنه إن أراد من قوله : كان اعتبار الاحوال الحوال الخ أن الاتيان به لم يكن معه اعتبار الاحوال كما هو الظاهر فمنوع، وإن أراد أن اعتبار الاحوال معه يستلزم حيثية عدم منعهامنه فمسلم لـكن لا يازم منه الاحتياج إلى التاويل المذكور أيضاً وليس المدعى الاذاك اهو هو كما ترى فتبصر ، ثم انهم أجابوه عليه السلام إلى ما اراد ( فَلَمَّا عَاتُوهُ مَوْ ثَقَهُمْ ) عهدهم من الله تعالى وحناطم على مراعاة حلفهم به عز وجل ( الله على ما نقول ) خرصالة تعالى عمدهم من الله تعالى عمدهم أراد عليه السلام ( قال ) عرضالثقته بالله تعالى وحناطم على مراعاة حلفهم به عز وجل ( الله على ما نقول ) في أثناء طلب الموثق وايتائه من الجانبين ، وايثار صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة المؤدى إلى تثبتهم و محافظتهم على تذكره ومراقبته ( وكيل ۱۳ ) أى مطلع رقيب ، فان الموكل بالامرير اقبه و يحفظه ، قيل : والمرادأنه سبحانه مجاز على ذلك ه

﴿ وَقَالَ ﴾ ناصحا لهم لما عزم على إرسالهم جميعا ﴿ يَا آبَى لاَ تَدْخُلُوا ﴾ مصر ﴿ مَنْ بَاب وَاحد ﴾ نهاهم عليه السلام عن ذلك حذرا من اصابة العين فانهم كانوا ذوى جمال وشارة حسنة وقد اشتهروا بين أهل مصر بالزلق والسكر امة التى لم تكن لغيرهم عندالملك فسكانوا مظنة لأن يعانوا اذا دخلوا كوكبة واحدة ، وحيث كانوا مجهولين مغمورين بين الناس لم يوصهم بالتفرق فى المرة الأولى ، وجوز أن يكون خوفه عليه السلام عليهم من العين فى هذه السكرة بسبب أن فيهم محبوبه وهو بنيامين الذى يتسلى به عن شقيقه يوسف عليه السلام ولم يكن فيهم فى المرة الاولى فأهمل أمرهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم فى يوسف ، والقول أنه عليه السلام نهاهم عن ذلك أن يستراب بهم لتقدم قول أنتم جواسيس ليس بشيء أصلا ، ومثله ماقيل : إن ذلك كان طمعا أن يتسمعو اخبر يوسف عليه السلام ، والعين حق خاصح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وصح أيضا بزيادة « ولوكان شئ سابق القدر سبقته العين » و «إذا استغسلتم فاغتسلوا» وقد ورد أيضا «إن العين لتدخل الرجل القبر و الحل القدر» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم يعوذ الحسنين رضى الله تعالى عنهما بقوله : « أعوذ بكلمات الله تعالى التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة » وكان يقول : « كان أبوكا يعوذ بهما إسها عيل واسحق عليهم السلام» »

ولبهضهم فىهذا المقام كلام مفصل مبسوط لابأس باطلاعك عليه ، وهو أن تأثير شئ فى خر إمانفسانى أو جسمانى وكل منهما إما فىنفسانى أو جسمانى ، فالانواع أربعة يندرج تحتما ضروب الوحى والمعجزات

والـكرامات والالهامات والمنامات وأنواع السحر والاعين والنيرنجاتونحوذلك . أما النوع الاول- أعنى تأثير النفساني في مثله ـ فـكتأثير المبادي العالية في النفوس الانسانية بافاضة العلوم والمعارف، ويندرج فى ذلك صنفان ـ أحدهما ما يتعلق العلم الحقيقي بأن يلقى إلى النفس المستعدة لذلك قال العلم من غير واسطة تعايم و تعلم حتى تحيط بمعرفة حقائق الأشيا. على ماهي عليه بحسب الطاقة البشرية كما ألقي إلى نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم علوم الأولين والآخرين مع أنه عليه الصلاة والسلامما كان يتلو من قبل كتاباو لا يخطه بيمينه ، وثانيهما ما يتعلق بالتخيل القوى بأن يلقى الى من يكون،ستعدا لهما يقوى به على تخيلات الامورالماضية والاطلاع على المفيبات المستقبلة ، والمنامات والالهاءات داخلة أيضا تحت هذا النوع، وقد يدخل تحته نوع من السحر وهو تأثير النفوس البشرية القوية فيها قوتا التخيل والوهم فينفوس بشرية أخرىضعيفة فيهاهاتان القوتان كنفوسالبله والصبيان والعوام الذين لم تقوقوتهم العقلية فتتخيل ماليس بموجود في الخارج موجودا فيه وماهو موجود فيه على ضد الحال الذي هو عليها ؛ وقد يستعان في هذا القسم منالسحر بأفعال وحركات يعرض منها للحسحيرة وللخيال دهشة ومن ذلك الاستهتار فىالكلام والتخايط فيه. وأما النوع الثاني-أعنى تأثير النفساني فيالجسهاني فكتأثيرالنف والانسانية في الابدان من تغذيتها وإنمائها وقيامها وقعودهاإلىغير ذلك ومن هذا القبيلصنف من المعجزات وهوما يتعلق بالقوة المحركة للنفس بأن تبلغ قوتها إلى حيث تتمكن من التصرف في العالم تمكنها من التصرف في بدنها كتدمير قوم بريح عاصفة أو صاعقة أو ذلزلة أو طوفان وربما يستعان فيه بالتضرع والابتهال إلى المبادى العالية كائن يستسقى للماس فيسقون ويدعوعايهم فيهلكون ولهم فينجون ، ويندرج في هذا صنف من السحر أيضاكما في بعض النفوس الخبيثة التي تقوى فيها القوة الوهمية بسبب منالأسباب كالرياضة والجحاهدة مثلا فيسلطها صاحبها على التأثير فيمن أراده بتوجه تام وعزيمة صادقة إلى أن يحصل المطلوب الذي هو تأثره بنحو مرض وذبول جسم ويصل ذلك إلىالهلاك، وأماالنوع الثالث وهو تأثير الجسماني في الجسماني فكتأثير الادوية والسموم في الأبدان ويدخل فيه أنواع النير بجات والطلسمات فانها بتأثير بعضالمركبات الطبيعية في بعض بسببخواص فيها كجذب المفناطيس للحديد واختطافالكهرباء التبن، وقد يستعان في ذلك بتحصين المناسبات بالاجرام العلوية المؤثرة في عالم الـكون والفسادكما يشاهد في صور أشـكال موضوعة في أوقات مخصوصة على أوضاع معلومة في مقابلة بعض الجهات ومسامتة بعض الكواكب يستدفع بهاكثير من أذية الحيوانات . وأما النَّوع الرابع وهو تأثير الجسماني في النفساني فبكتأثير الصور المستحسنة أو المستقبحة فىالنفوس الانسانية من استمالتها اليها وتنفيرها عنها وعدمن ذلك تأثير أصناف الاغاني والرقص والملاهي في بعض النفوس وتأثير البيان فيمزله ذوق كمايشيراليه قوله عليهالضلاة والسلام: ﴿ إِنْ مِنَ البِيانَ لِسَحْرًا ﴾ [ذا تمهد هذا فاعلم أنهم اختلفوا في إصابة العين فأبو على الجبائي أنكرها انكار البيفا ولم يذكر لذلك شبهة فضلا عن حجة وأثبتها غيره من أهل السنة . والمعتزلة . وغيرهم إلا أنهم اختلفوا في كيفية ذلك فقال الجاحظ: إنه يمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص المستحسن فتؤثر فيه تأثير السم فالابدان فالتأثير عنده من تأثير الجسماني في الجسمان .

وضعف ذلك القاضى بأنه لو كان الأمركما قال لوجب أن تؤثر العين فى الشخص الذى لا يستحسن كتأثيرها فيما يستحسن . وتعقبه الامام بأنه تضعيف ضعيف ، وذلك لانه إذا استحسن العائن شيأ فاما أن

يحب بقاءه كما إذا استحسن ولده مثلا وإما أن يكره ذلك كما إذا أحس بذلك المستحسن عندعدوه الحاسدهو له ، فإن كان الأول فإنه يحصل عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله وهو يوجب انحصار الروح في داخل القلب ، فحينتذ يسخن القلب والروح جدا ويحصل في الروح الباصر كيفية قوية مسخنة, وانكان الثانى فافه يحصل عند ذلك الاستحسان هم شديد وحزن عظيم بسبب حصول ذلك المستحسن لعدوه، وذلك أيضا يوجب انحصار الروح وحصول الكيفية القوية المسخنة ، وفي الصورتين يسخن شعاع العين فيؤثر ولا كـذلك في عدم الاستحسان فبان الفرق ، ولذلك السبب أمررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العائن بالوضوء ومن أصيب بالاغتسال اه. وما أشار اليه منأنالعائن قد يصيب ولده مثلا مما شهدت له التجربة ، لكن أخرج الامام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح أنه مسلكة قال: «العين حق ي ضرها الشيطان وحسدابنآدم ، وظاهره يقتضىخلافذلك ،وأما ما ذكره منالامر بالوضوءو الاغتسال فقد جاء في بعض الروايات ، وكيفية ذلك أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل ازاره أي ما يلي جسده من الازار ، وقيل وركيه : وقيل : مذا كيره و يصب الغسالةعلى رأس المعين وقد مر . اذا استغسلتم فاغسلوا ، وهو خطاب للعائنين أي إذا طلب منكم ما اعتيد منالغسل فافعلوا والأمر للندب عند بعض ، وقال الماوردي تبعا لجماعة : للوجوب فيجب على العائن أن يغسل مم يعطى الغسالةللمعين لآنه الذي يقتضيه ظاهر الامر ولآنه قد جرب ذلك وعلم البرء به قفيه تخليص من الهلاك كاطعام المضطر، وذكر أن ذلك أمر تعبدي وهو مخالف لما أشار اليه الامام مر. كون الحكمة فيه تبريد تلك السخونة، وهو مأخوذ من كلام ابن القيم حيث قال في تعليل ذلك : لا نه كما يؤخذ درياق لسم الحية من لحمها يؤخذ علاج هذا الامر من أثر الشخص العائن ، وأثر تلك العين كشعلة نار أصابت الجسد ففي الاغتسال اطفاء لتلك الشعلة ، وهو (١) على علاته أوفي مر. كلام الامام. ويرد على ماقرره في الانتصارللجاحظ أنه لايسد عنه باب الاعتراض على ماذكره في كيفية إصابة العين ، إذ يرد عليه ماثبت من أن بعضالعا ثنين قد يصيب ما يو صف له و يمثل و لوكان بينه و بينه فر اسخ، و التزام امتداد تلك الاجزاء الىحيث المصاب بما لا يـكاد يقبل (٧) كما لا يخفي على ذي عين . وقال الحـكماء واختاره بعض المحققين من أهل السنة : إن ذلك من تأثير النفساني بالجسمُاني وبنوه على أنه ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعنى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسيا محضا كما يدل عليه أن اللوح الذي يكون قليل عرض أذاكان موضوعا على الارض يقدر كل انسان على المشي عليه ولوكان موضوعا بين جدارين مرتفعين لم يقـــدر كل أحد على المشي عليه وما ذاك الا لآن الخوف من السقوط منه يوجب السقوط وأيضا إن الانسان إذا تصور أن فلانا مؤذيا له حصل في قلبه غضب وتسخن مزاجه ، فمبدأ ذلك ليس إلا التصور النفساني بل مبدأ الحركات البدنية مطلقا ليس الاالتصورات النفسانية ، ومتى ثبت أن تصورالنفس

<sup>(</sup>۱) فيه اشارة الى ان فيه مافيه ايضا فقد ذكر ابن القيم نفسه أن ذلك لاينتفع به من انكره ولايخفى انه لو كان الامر كما ذكر لم يكن فرق بين المنكر والمعتقد فى الانتفاع فتأمل اهمنه (۲) ومثله مايقال من ذهابها كالسهم كاقيل سهم اصاب وراميه بذى سلم من بالعراق لقدا بعدت مرماك (م -۳- ج -۲۳ — تفسير روح المعانى)

يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعدا يضاأن يكون بعض النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها إلى سائر الابدان بوأيضا جو اهر النفوس مختلفة قلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث تؤثر فى تغير بدن حيوان آخر بشرط أن تراه أو ترى مثاله على مانقل و تتعجب منه ، ومتى ثبت أن ذلك غير ممتنع وكانت التجارب شاهدة بوقوعه وجب القول به من غير تلعثم ، ولان وقوع ذلك اكثرى عند اعمال العين والنظر بها إلى الشيء نسب التأثير إلى العين والافالمؤثر إنما هو النفس ، ونسبة التأثير اليها كنسبة الإحراق إلى النار والرى إلى الماء ونحو ذلك ، والفاعل للآثار فى الحقيقة هو الله عز سلطانه بالاجماع ، لكن جرت عادته تعالى على خلقها بالاسباب من غير توقف عقلى عليها كما يظن جهلة الفلاسفة على مانقل عن الساف أو عند الاسباب من غير مدخلية لهابوجه من الوجوه على ماشاع عن الاشعرى «

فعنى قوله عليه الصلاة والسلام: « العين حق » أن اصابة النفس بواسطتها أمركائن مقضى به فى الوضع الإلهى لا شبهة فى تحققه وهو كسائر الآثار المشاهدة لنحو النار والماه والآدوية مثلا . وأنت تعلم أن مدار كل شى، المشيئة الالهية فما شاء الله تعالى كان ومالم يشأ لم يكن ، وحكمة خلق الله تعالى التأثير فى مسئلة العين أمر مجهر ل لنا . وزعم أبوهاشم ، وأبو القاسم البلخى أن ذلك بما يرجع إلى مصلحة التكليف قالا : لا يمتنع أن تكون العين حقا على معنى أن صاحب العين إذا شاهد الشي وأعجب به استحساناكان المصلحة له فى تكليفه أن يغير الله تعالى ذلك الشي حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقا به ، ثم لا يبعد أيضاأنه لوذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب و سأل ربه سبحانه بقاءذلك تنفير المصلحة فيبقيه الله تعالى ولا يفنيه وهو كما ترى ، ثم ان ما أشار اليه مر . فقع ذكر الله تعالى والالتجاء اليه سبحانه حق ، فقد صرحوا بأن الادعية والرق من جملة الاسباب لدفع أذى العين بل إن من ذلك ما يكون سببا لرد سهم العائن اليه . فقد أخرج ابن عساكر أن سعيد الساحى فوقف عليها فقال : حبس حابس وشهاب قابس رددت عين العائن عليه في أحب الناس اليه وعلى كبده وكليتيه رشيق وفى ماله يليق (فارجع البصر هل ترى من فطور) الآية فخرجت حدقتا العائن وسلمت الناقة ه

ويدل على نفع الرقية من العين مشروعيتها كما تدل عليه الآثار ، وقد جاء في بعضها أنه وسيليجي قال : و لارقية الامن عين اوحمة ، والمراد منه أنه لارقية أولى وانفع من رقية العين والحمة والافقد رقى والله بعض أصحابه من غيرهما . وينبغي لمن علم من نفسه أنه ذو عين أن لا ينظر إلى شيء نظر اعجاب وأن يذكر الله تعالى عند رقية ما يستحسن . فقد ذكر غير واحد من المجر بين أنه إذا فعل ذلك لا يؤثر ، و فقل الاجهورى أنه يندب أنه يعوذ المعين فيقول اللهم باركفيه ولا تضره ماشاء الله لاقوة الا بالله ، وفي تحفة المحتاج أن من أدويتها أي يعوز المعين المجربة التي أمر النبي والتي من أن يتوضأ العائن إلى آخر ماذكرناه آنفا وأن يدعو للمعين وأن يقول المعين المساء الله لاحول ولا قوة ماشاء الله لا قوة الا بالله ، ويسن عند القاضي لمن رأى نفسه سليمة واحواله معتدلة أن يقول ذلك . وفي شرح مسلم عن العلماء أنه على السلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيرا فان ضرره أشد من من راحي الله تعالى عنه من عالطة الناس . ورأيت لبعض أصحابنا أيضا القول بندب

ذلك ، وأنه لا كفارة على عائن قيل : لأن الدين لا تعد مهاـ كما عادة على أن التأثير يقع عندها لابها-تي بالـظر للظاهر ، وهذا بخلاف الساحر فانهم صرحوا بأنه يقتل إذا أقرأن سحره يقتل غالباً . ونقل عن المالـكية أنه لافرق بين الساحر والعائن فيقتلان إذا قتلا ؛ ثم إن العين على مانقل عن الرازى لاتؤ ثر عمن له نفس شريفة لما فى ذاك من الاستعظام للشيء . وفيها أخرجه الاءام أحمد فى مسنده ما يؤيد المدعى ، واعترض بما رواه القاضي أن نبيا استكثر قومه فمات منهم في ليلة مائة الف فشكا ذاك إلى الله تعالى فقال له سبحانه و تعالى : (إلك استكثرتهم فعنتهم هلاحصنتهم إذا استكثرتهم فقال: يارب كيف أحصنهم ﴿ قال: تقول حصنتكم بالحي القيوم إلى آخر ما تقدم ) وقد يجاب بأن ماذكر الرازى هو الاغلببل يعتين تأويل هذا إن صح بأن ذلك النبي عليه السلام لما غفل عن الذكر عند الاستكثار عو تبفيهم ليسائل فيعلم فهو كالاصابة بالعين لأأنه عان حقيقة هذا ﴿ وَادْخُلُوا مَنْ أَبُوَابٍ مُّتَفَرِّقَةً ﴾ بيانا للمراد به وذاك لأن عدم الدخول من باب واحدغيرهـ تازم للدخول من أبواب متفرقة وفى دخولهم من بابين أو ثلاثة بعض مافى الدخول من باب واحد من نوع اجتماع مصحح لوقوع المحذور ، وإنما لم يكتف بهذا الامر مع كونه مستازماً للنهى السابق إظهاراً لـكمال\العناية بهو إيذاناً بأنه المراد بالامر المذكور لاتحقيق شيء آخر ﴿ وَمَا أَغْنَى عَنْكُمْ ﴾ أي لا أنفعكم ولا أدفع عنكم بتدبيري ﴿ منَ الله منْ شَيْء ﴾ أى من قضائه تعالى عليكم شيئاً فالهلايغنى حذر من قدر ، ولم يرد بهذا عليه السلام ـ كما قيل ـ الغاء الحذر بالمرة كيف وقد قال سبحامه : ( خذوا حذركم ) وقال عز قائلا : (ولاتـقوا بأيديكم إلىالتهاـكة ) بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس بما يستوجب المراد لامحالة بل هو تدبير وتشبث بالاسباب العادية التي لاتؤ ترالاباذنه تعالى وأن ذلك ليس بمدافعة للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وهرب منه اليه ﴿ إِنَ الْحُكُمُ ﴾ أي ماالحـكم مطلقاً ﴿ إِلَّا لَهُ ﴾ لا يشاركه أحد ولا يمانعه شي. ﴿ عَلَيْهِ ﴾ سبحانه دون غيره ﴿ تَوَكَّلْتُ ﴾ في كل ما آتي بهوأذر؛ وَفيه دلالة على أن تر تيب الاسباب غير مخل بالتوكل ، وفى الحنبر « اعقلها و توكل » &

﴿ وَعَلَيْهُ ﴾ عز سلطانه دون غيره ﴿ فَلْيَتُوكَلَّ الْمُتُوكَلُّونَ ٩٧﴾ أى المريدون التوكل ، قيل : جمع بين الواو والفاء في عطف الجملة على الجملة مع تقديم الصلة للاختصاص ليفيد بالواو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل بالله تعالى شانه على فعل نفسه و بالفاء سببية فعله لكونه نبيا لفعل غيره مر المقتدين به ، وهي على ما صرح به بعضهم زائدة حيث قال : ولا بد من القول بزيادة الفاء وإفاد تهاالسببية ، و ياتزم أن الزائد قديدل على معنى غير التوكيد ، و ذكر أنه لواكتنى بالفاء و حدها وقيل : فعليه فليتوكل الخ أفاد تسبب الاختصاص الموكل وهو المقصود ، وكل ذلك لا يخلو عن بحث ، واختار بعضهم أنه جيء بالفاء افادة للتأكيد فقط كما هو الأمر الشائع في الحروف الزائدة فتدبر ، وأياماكان فيدخل بنوه عايه السلام في عموم الآمر دخولا أوليا ، و في هذا الأسلوب ما لا يخفي من حسن هدايتهم وارشادهم إلى التوكل فيما هم صدده على الله تعالى شأنه غير معتمدين على ما وصاهم به من التدبير ﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا مَنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُمْ ﴾ من الآبواب المتفرقة من البلد ، قيل : كانت له أربعة أبواب فدخلوا منها ، وانما اكتنى بذكره لاستلزامه الانتهاء عما نهواعنه ، من البلد ، قيل : كانت له أربعة أبواب فدخلوا منها ، وانما اكتنى بذكره لاستلزامه الانتهاء عما نهواعنه ،

وحاصله لمادخلوامتفرقين ﴿ مَا كَانَ، ذلك الدخول ﴿ يُغْنَى عَنْهُم مِّنَ الله ﴾ من جهته سبحانه ﴿ مَنْشَىٰء ﴾ أى شيئًا مها قضاه عليهم جَل شأنه ، والجملة قيل : جواب (لماً) والجمع بين صيغتى الماضي والمستقبل لتحقق المقارنة الواجبة بين جواب (لما) ومدخولها، فان عدم الاغنا. بالفعل أنمـا يتحقق عند نزول المحذور لاوقت الدخول وانمــا المتحقق حينتذ ماأفاده الجمع المذكور من عدم كونالدخول مغنيا فيها سيأتي ، وليس المراد بيان سببية الدخول المذكور لعدم الاغناء كما في قوله تعالى: (فلما جاءهم نذيرمازادهم الانفورا) فان مجيء النذير هناك سبب لزيادة نفورهم بل بيان عدم سببيته للاغناء مع كونها متوقعة في بادئ الرأى حيث أنه وقع حسبها وصاهم به عليه السلام ، وهو نظير قولك : حلف أن يعطيني حقى عند حلول الاجل فلما حل لم يُعطني شيئاً ، فإن المراد بيان عدم سبية حلول الاجل للاعطاء مع كونها مرجوة بموجب الحلف لابيان سبيته لعدم الاعطاء، فالما ل بيان عدم ترتب الغرض المقصود على التدبير المعهود مع كونه مرجوالوجود لابيان ترتبعدمه عليه، ويجوز أن يراد ذلك أيضا بناء علىماذ كره عليه السلام في تضاعيف وصيته من أنه لايغني عنهم تدبيره من الله تعالى شيئًا فكمأنه قيل : ولما فعلواماوصاهم به لم يفدهم ذلك شيئًا ووقع الأمر حسمًا قال عليه السلام فلقوا ما لقوا فيكون من بابوقوع المتوقع اه، وإلى كون الجواب ما ذكر ذهب أبوحيان وقال : إن فيه حجة لمن زعم أن ـ لمـا ـ حرف وجوب لوجوب لا ظرف زمان بمعنى حين إذ لو كان كذلك ماجاز أن يكون معمولا لما بعد (ما) النافية ، ولعل مر. يذهب إلى ظرفيتها يجوز ذلك بناء على أن الظرف يتوسع فيه ما لايتوسع في غيره ، وقال أبو البقاء: في جواب ( لمــا) وجهان. أحدهما أنه( آوى) وهو جواب ( لماً ) الأولى والثانية كقولك : لما جننك وكلمتك أجبتني وحسن ذلك أن دخولهم على يوسف عليه السلام تعقب دخولهم من الأبواب. والثاني أنه محذوف أي امتثلوا أوقضوا حاجة أبيهم وإلى الوجه الاخير ذهب ابن عطية أيضا ولايخفى أنه عايه وعلى ماقبله ترتفع غائلة توجيه أمر الترتب، وما أشار اليه صاحب القيل في ثاني وجهيه هو الذي يقتضيه ظاهر كلام كثير من المفسرين حيث ذكرواأنهذامنه تعالى تصديق لما أشاراليه يعقوب عليه السلام فى قوله: ﴿ وَلَا أَغْنَى عَنْـكُمْ مَنَ الله شيئًا ﴾ واعترض القول بعدم ترتب الغرض على الندبير بأن الغرض ليس الا دفع اصابة العين لهم وقد تحقق بدخولهم متفرقين وهو وارد أيضا على ماذكر فىالوجه الأخير كالا يخنى . وأجيب بأن المراد بدفع العين أن لا يمسهم سوءما ، و إنمـا خصت إصابة العين لظهورها ، وقيل : إن ما أصابهم من العين أيضا فلم يترتب الغرضعلي التدبير بل تخلف ماأراده عليه السلام عنتدبيره ﴿ وَتَعَقَّبُ بَأُنَّهُ تَكُلُّفُ} واستظهر أنالمراد أنه عليه السلام خشى عليهم شر العين فأصابهم شر أخر لم يخطر بباله فلم يفد دفع ما خافه شيئًا ، وحينئذ يدعى أن دخولهم من حيث أمرهم أبوهم كان مفيدا لهم من حيث أنه دفع العين عنهم إلا أنه لمـا أصابهم ماأصابهم من إضافة السرقة اليهم وافتضاحهم بذلك مع أخيهم بوجدان الصواع فدرحله وتضاعف المصيبة على أبيهم لم يعد ذلك فائدة فـكأن دخولهم لم يفدهم شيئاً . وأعترض أيضا ماذكر في توجيه الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل بأن المشهور أن الغرض منه افادة الاستمراركمامرت الإشارة اليه غير مرة وظاهر ذلك لايدل عليه، قيل : وإذا كان الفرض هنا ذاك احتمل الكلام وجهين نني استمرار الاغنا. واستمرار نفيه وفيه

تأمل فتأمل جدا . هذا وماأشرنا اليه من زيادة (من) في المنصوب هو أحدوجهين ذكرها الرازى في الآية . ثانيهما جواز كونها زائدة في المرفوع وحينئذ ليس في السكلام ضمير الدخول فالا يخفى ، قيل : ولواعتبر على هذا الوجه كون مرفوع (كان) ضمير الشان لم يبعد أى ماكان الشأن يغنى عنهم من الله تعالى شئ (الاَّحَاجَة ) استثناء منقطع أى ولكن حاجة (في نَفْس يَعْقُوبَ قَضَاهَا ) أى أظهرها ووصاهم بها دفعا للخطرة غير معتقد أن للتدبير تا ثيرا في تغيير التقدير ، والمراد بالحاجة شفقته عليه السلام وحرازته من أن يعانوا \*

وذكر الراغب أن الحاجة إلى الشيء الفقر اليه مع محبته وجمعه حاج وحاجات وحوائج ، وحاج يحوج احتاج ثم ذكر الآية . وأنكر بعضهم مجيء الحوائج جمعاً لها وهو محجوج بوروده فى الفصيح ، وفى التصريح باسمه عليه السلام إشعار بالتعطف والشفقة والترحم لأنه عليه السلام قد اشتهر بالحزن والرقة ، وجوزأن يكون ضمير (قضاها) للدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس يعقوب عليه السلام وهى إرادته أن يكون دخولهم من أبو اب متفرقة ، فالمعنى ماكان ذلك الدخول يغنى عنهم من جهة الله تعالى شيئاً لكن قضى حاجة حاصلة فى نفس يعقوب لوقوعه حسب ارادته ، والاستثناء منقطع أيضا ، وجملة (قضاها) صفة (حاجة) وجوز أن يكون خبر (إلا) لأنها بمعنى لكن وهى يكون لها اسم وخبر فاذا أولت بها فقد يقدر خبرها وقد يصرح به كما نقله القطب . وغيره عن ابن الحاجب ، وفيه أن عمل إلا بمعنى لكن عملها مما لم

وجوز الطبي كون الاستثناء متصلا على أنه من باب ، ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم ، فالمعنى ما أغنى عنهم ما وصاهم به أبوهم شيئا إلا شفقته التى فى نفسه ، ومن الضرورة أن شفقة الاب مع قدرالله تعالى كالهباء فاذن ما أغنى عنهم شيئا أصلا ﴿ وَإِنَّهُ لَذُو عَلْم ﴾ جليل ﴿ لّمَا عَلَمْاهُ ﴾ أى لتعليمنا إياه بالوحى ونصب الادلة حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع القدر حتى يتبين الخلل فى رأيه عند تخلف الاثر أو حيث بت القول بأنه لا يغنى عنهم من الله تعالى شيئا فكانت الحال كما قال ، فاللام للتعليل و ( ما ) مصدرية والضمير المنصوب ليعقوب عليه السلام ، وجوز كون (ما) موصولا اسميا والضمير لها واللام صلة علم والمراد به الحفظ أى إنه لذو حفظ ومراقبة للذى علمناه إياه ، وقيل : المعنى إنه لذو علم لفوائد الذى علمناه وحسن اثارة ، وهو إشارة إلى كونه عليه السلام عاملا بما علمه وما أشيراليه أو لاهو الأولى ، ويؤ يدالتعليل قراءة الاعمش (مما علمناه) وفى تأكيد الجلة بان واللام و تذكير (علم) و تعليله بالتعليم المسند إلى ضمير العظمة من الدلالة على جلالة شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى ه

﴿ وَلَـكُنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَاَيْعَلَمُونَ ١٨ ﴾ سر القدر ويزعمون أنه يغنى عنه الحذر ، وقيل : المراد (لايعلمون) إيجاب الحذر مع أنه لايغنى شيئا من القدر . وتعقب بأنه يا باه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى ه وقيل : المراد ( لا يعلمون ) أن يعقوب عليه السلام بهذه المثابة من العلم ، ويراد \_ بأكثر الناس \_ حينئذ المشركون فانهم لا يعلمون أن الله تعالى كيف ارشد أولياه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة ،

وفيه أنه بمعزل عما نحن فيه ه

وجعل المفعول سر القدر هوالذي ذهب اليه غير واحد من المحققين وقد سعى في بيان المراد منه وتحقيق إلغاء الحذر بعض أفاضل المتأخرين المتشبثين بأذيال الصوفية قدس الله تعمالي أسرارهم فقال: إن لنا قضاء وقدرا وسر قدر وسر سره ، وبيانه أن المكنات الموجودة ، وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العيني لكنها قديمة باعتبار وجودها العلمي وتسمى بهذا الاعتبار مهيئات الاشياء والحروف العالية والاعيان الثابتة ، ثم ان تلك الاعيان الثابتة صور نسبية وظلال شؤنات ذاتية لحضرة الواجب تعيالي ، فكما أن الواجب تعمالي والشؤن الذاتية له سبحانه مقدسة عن قبول التغير أزلا وأبدا كذلك الاعيان الثابتة التي هي ظلالهاوصورها يمتنع عليها أن تتغير عن الاحكام التي هي عليها في حدّ نفسها ، فالقضاء هو الحبكم الكلي على أعين الموجودات بأحوال جارية وأحكام طارئة عليها من الازل إلىالابد ، والقدر تفصيل هذا الحكم الكلى بتخصيص إيجاد الاعيان وإظهارها بأوقات وأزمان يقتضي استعدادها الوقوع فيها وتعليق كلحال من أحوالهما بزمان معين وسبب مخصوص ، وسر القدر هو أن يمتنع أن يظهر عين من الأعيان إلاعلى حسب مايقتضيه استعداده ، وسر سرالقدر هوأن تلك الاستعدادات أزلية غير مجعولة بجعل الجاعل لكون تلك الاعيان ظلال شؤنات ذاتية مقدسة عن الجعل والانفعال ، ولا شك أن الحكم الـكلي على الموجودات تابع لعلمه تعــالي بأعيانها الثابتة ، وعلمه سبحانه بتلك الاعيان تابع لنفس تلك الاعيان إذ لاأثر للعـلم الازلى في المعلوم باثبات أمر له لا يكون ثابتا أوبنفي أمر عنه يكون ثابتاً بل علمه تعالى بأمر ١٠ إنما يكون على وجه يكون هو في حدّ ذاته على ذلك الوجه ، وأما الاعيان فقد عرفت أنها ظلال لأمور أزلية مقدسة عن شوائب التغير فكانت أزلا ، فالله تعالى علم بها كانت وقضى و حكم كاعلم وقدر وأوجد كاقضى وحكم ، فالقدر تا بع للقضاء التا بع للعلم التا بع للمعلوم التابع لما هو ظل له فاليـه سبحانه يرجع الامر كله فيمتنع أن يظهر خلاف ما علم فلذا يلغو الحذر، لكن أمر به رعاية للا سباب فان تعطيلها عما يفوت انتظام أمر هذه النشأة ، ولذا ورد أن نبيا من الانبياء عليهم السلام ترك تعاطى أسباب تحصيل الغنذاء وقال: لاأسعى في طلب شيء بعد أن كان الله تعالى هو المتكفل برزق ولا آكل ولاأشرب مالم يكن سبحانه هو الذي يطعمني ويسقيني فبقي أياما على ذلك حتى كادت تغيظ نفسه مما كابده فأوحى اليه سبحانه يافلان لو بقيت كذلك إلى يوم القيـامة ولم تتعاط سببا مارزقتـك أتريد أن تعطل أسماني ؟ ي

وقال بعض المحققين: إن سبب إبجاب الحذر أن كثيرا من الأمور قضى معلقا ونيط تحصيله بالأفعال الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موانعه فيمكن أن يكون الحفظ عن المكروه من جلة ما نيط بفعل اختياري وهو الحذر وهو لايأبي ماقلناه كما لا يخفى (هذا) \*

وذكر الشيخ الآكبر قدس سره أن القدر مرتبة بين الذات والمظاهر ومن علم الله تعالى علمه ومن جهله سبحانه جهله والله تعالى شأنه لايعلم فالقدر أيضا لايعلم ، وإنما طوى علمه حتى لايشارك الحق فى علم حقائق الآشيا من طريق الاحاطة بها إذ لوعلم أى معلوم كان بطريق الاحاطة من جميع وجوهه كا يعلمه الحق لما تميز علم الحق عن علم العبد بذلك الشيء ولا يلزمنا على هذا الاستواء فيما علم منه ، فإن الكلام فيما علم كذلك ، فإن العبد جاهل بكيفية تعلق العلم مطلقا بمعلومه فلا يصح أن يقع الاشتراك مع الحق فى العلم بمعلوم ما ، ومن المعلومات العلم بالعلم ، ومامن وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا يعلمه إلاهو سبحانه بمعلوم ما ، ومن المعلومات العلم بالعلم ، ومامن وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا يعلمه إلاهو سبحانه

قلوعلم القدرعلمت أحكامه ولوعلمت أحكامه لاستقل العبد فىالعلم بكل شى. وما احتاج اليه سبحانه فى شى. وكان له الغنى على الاطـلاق، وسر القـدر عين تحكمه فى الخـلائق، وأنه لاينكشف لهم هـذا السر حتى يكون الحق بصرهم ه

وقد ورد النهى عن طلب علم القدر وفى بمضالآثارأن عزيرا عليهالسلامكان كثيرالسؤال عنهالىأن قال الحق سبحانه له بياعزير لتن سألت عنه لأحرن اسمك من ديوان النبوة ، ويقرب من ذلك السؤال عن عال الأشياء في مكنونانها ، فانأفعال الحق لاينبغي أن تعلل ؛ فان ما ثم علة موجبة لتكرين شيء إلا عين وجود الذات وقبول عين الممكن لظهور الوجود ، والأذل لايقبل السؤال عن العلل ،والسؤال عن ذلك لا يصدر إلا عن جاهل بالله تعمالي فافهم ذاك والله سميحانه يتولى هداك ﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَءَاوَى ﴾ أي ضم ﴿ ٱلَّهِ أُخَاهُ ﴾ بنيامين ، قال المفسرون : إنهم لما دخلوا عليه عليه السلام قالوا : أيها الملك هذا أخونا الذى أمرتنا ان نأتيك به قد جنناك به فقال لهم: أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندى ، وبلغوه رسالة أبيهم ، فأنه عليه السلام لما ودعوه قال لهم . بلغوا ملك مُصر سلامي وقولوا له : إن أبانا يصلي عليك ويدعولك و يشكر صنيعك معنا ، وقال أبو منصور المهراني . إنه عليه السلام خاطبه بذلك في كتاب فلما قرأه يوسف عليه السلام بكى ثم أنه أكرمهم وأنزلهم وأحسن نزلهم ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مأئدة فبقى بنيامين وحيدًا فبكي وقال: لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه فقال يوسف عليه الســــلام: بقي أخوكم وحده فقالوا له : كان له أخ فهلك قال : فأنا أجلسه معى فأخذه وأجلسه معه على مائدة وجعل يؤا كله ، فلمأ كان الليل أمرهم بمثل ذلك وقال: ينام كل اثنين منكم على فراش فبقى بنيامين وحده فقال: هذا ينام عندى على فرأشي فنام مع يوسف عليه السلام على فراشه فجمل يوسف عليه الســــلام يضمه اليه ويشم ريحه حتى أصبح وسأله عن ولده فقال: لى عشرة بنين اشتققت أسماءهم من اسم أخ لى هلك فقال له: أتحبأن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال : من يجد أخا مثلك أيوا الملك؟ ولـكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكي يوسف عليه السلام وقام اليه وعانقه وتعرف اليه عند ذلك ﴿ قَالَ انِّي أَنَّا أُنُّوكُ ﴾ يوسف ﴿ فَلَا تَبْتَكُسْ ﴾ أى فلا تحزن ﴿ بَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٩ ﴾ بنا فيما مضى فان الله تعالى قد أحسن الينا وجمعنا على خير ولا تعلمهم بمـا أعلمتك ، والقول بأنه عليه السلام تعرف اليه وأعلمه بأنه أخوه حقيقة هو الظاهر . وروى عن ابن عباس. وابن اسحاق. وغيرهما إلا أن ابن اسحق قال: إنه عليه السلام قال له بمد أن تعرف اليه ؛ لا تبال بكل ماتراه من المسكروه في تحيلي في أخذك منهم ، قال ابن عطية . وعلى هذا التأويل يحتمل أن يشير ( بما كانوا يعملون) إلى ما يعمله فتيانه عليه السلام من أمر السقايه ونحو ذلك ، وهو لعمرى مما لايكاد يقول به من له أدنى معرقة بأساليب الكلام ، وقال وهب : إنما أخبر عليه السلام أنه قائم مقام أخيه الذاهب في الود ولم يكشف اليه الامر ، ومعنى (لاتبتش) الخ لاتحزن بمـاكنت تلقاه منهم من الحسد والاذى فقد أمنتهم ، وروى أنه قال ليوسف عليه السلام: أنا لا أفارقك قال: قد علمت اغتمام والدى فاذا حبستك ازداد غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا يحمل قال: لا أبالي فافعل مابدا لك قال: فاني أدس صماعي في

رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ليتهيأ لحردك بعد تسريحك معهم قال: افعل ﴿ فَلَمَّا جَهَرَهُم بَحَهَا وَهِ كَانَ يكال طم الحكيل وزاد كلا منهم على ماروى حمل بعير ﴿ جَعَلَ السِّقَايَةَ ﴾ هي إناء يشرب به الملك وبه كان يكال الطعام للناس ، وقيل : كانت تسقى بها الدواب ويكال بها الحبوب ، وكانت من فضة مرصعة بالجواهر على ماروى عن عكره أو بدون ذلك كما روى عن ابن عباس . والحسن وعن ابن زيد أنها من ذهب ، وقيل : من فضة بموهة بالذهب ، وقيل : كانت إناء ، مستطيلة تشبه المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه يستعمله الاعاجم، يروى أنه كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية ولعزة الطعام في تلك الاعوام قصر كيله على ذلك، والظاهر يروى أنه كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية ولعزة الطعام في تلك الاعوام قصر كيله على ذلك، والظاهر أن الجاعل هو يوسف عليه السلام نفسه ، ويظهر من حيث يشعر أو لا يشعر ه

وقرى وجعل ) بواو ، وفي ذلك احتمالان الاول أن تـكمون الواو زائدة على مذهب الـكوفيين وما بعدها هو جواب ( ١١ ) والثاني أن تكون عاطفة على محذوف وهو الجواب أي فلما جهزهم أمهلهم حتى انطلقوا وجعل ﴿ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ﴾ نادى مسمع كما فى مجمع البيان ، وفى الـكشاف وغيره نادى مناد م وأورد عليه أن النحاة قالوا: لايقال قام قائم لآنه لافائدة فيه . وأجيب بأنهم أرادوا أن ذلك المنادى من شأنه الاعلام بما نادى به بمعنى أنهموصوف بصفة مقدرة تتم بها الفائدة أى أذن رجل معين للأذاب ﴿ أَيُّتُهَا العَبُرُ إِنَّكُمْ لَسَارَقُونَ • ٧ ﴾ وقد يقال: قياس مافى النظم الجليل على المثال المذكور ايس فى محله وكشيرا ما تتم الفائدة بمـا ليس من أجزاء الجملة ، ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لا يزني الزانى وهو مؤمن و لا يُشرب الخز وهو مؤمن ﴾ والعير الابل التي علمها الاحمال سميت بذلك لانها تعير أي تذهب وتجيء ، وهو اسم جمع لذلك لا واحد له ، والمراد هنا أصحاب المير كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « ياخيل الله اركبي » وذلك اما من باب الججاز أو الاضمار الا أنه نظر الى المعنى (١) فى الآية ولم ينظر اليه فى الحديث (٢) وقيل : العير قافلة الحمير ثم توسع (٣) فيها حتى قيلت لكل قافلة كأنها جمع عير بفتح العين وسكون الياء وهو الحمار ، وأصلها عير بضم العين والياء استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم كسرت العين لثقل الياء بعد الضمة كما فعل فى بيض جمع أبيض وغيدجمع أغيد ، وحمل العير هنا على قافلة الابل هو المروى عن الاكثرين ، وعن مجاهد أنها كانت قافلة حمير ، والخطاب ( بانـكم لسارقون ) ان كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريدبالسرقة أخذهم له من أبيه على وجه الخيانة كالسراق ۽ ودخول بنيامين فيه بطريق التغليب أوأريد سرقة (؛) السقاية ، و لا يضر لزوم السكذب لانه اذا تضمن مصلحة رخص فيه. واما كونه برضا أخيه فلايدفع ارتكاب الكذب وانما يدفع تأذى الآخ منه ، أو يكون المعنى على الاستفهام أى أثنكم لسارقون ولايخفي مافيه من البعد والافهو من قبل المؤذن بناء على زعمه قيل والاولهو الاظهر الاوفقالسياق . وفي البحر الذي يظهر أن هذا التحيل ورمي البرآ. بالسرقة وادخال الهم على يعقوب عليه

 <sup>(</sup>۱) فقیل (نـکم لسارقون اه منه (۲) فقیل ارکی دونارکوا اه منه

 <sup>(</sup>٣) وقيل تجوز بها لقافلة الحمير فتامل اه منه (٤) والكلام من قبيل بنو فلان قتلوا فلانا فتدبر اه منه

السلام بوحى من الله تعالى لماعلم سبحانه فىذلك من الصلاح ولما أراد من محنتهم بذلك ، و يؤيده قوله سبحانه : (وكذلك كدناليوسف) وقر اليمانى (إنكمسارقون) بلالام (قالُوا ﴾ أى الاخوة (وَأقبَلُوا عَلَيْم) أى على طالبي السقاية المفهوم من الكلام أو على المؤذن إن كان أريد منه جمع كأنه عليه السلام جعل مؤذنين ينادون بذلك على ما في البحر ، والجملة في موضع الحال من ضمير (قالوا) جيء بها للدلالة على انزعاجهم مما سمعوه لمباينته لحالهم أى قالوا مقبلين عليهم (مَاذَا تَفقدُونَ ٧٧) أي أي شيء تفقدون أو ما الذي تفقدونه والفقد كما قال الراغب: عدم الشيء بعد وجوده فهو أخص من العدم فانه يقال له ولما لم يوجد أصلا ، وقيل: هو عدم الشيء بأن يضل عنك لا بفعلك ، وحاصل المدنى ماضاع منكم ؟ وصيغة المستقبل لاستحضار الصورة به وقرأ السلبي (تفقدون) بضم التاء من أفقدته إذا وجدته فقيدا نحو أحمدته إذا وجدته محمودا . وضعف أبو حاتم هذه القراءة و وجهها ماذكر، وعلى القراء تين فالعدول عما يقتضيه الظاهر من قولهم ؛ ماذاسرق منكم على ما قيل لبيان كال نزاهتهم باظهار أنه لم يسرق منهم شيء فضلا عن أن يكونواهم السارقين له ، وإنما الممكن أبو حاتم هنم شيء في ما قيل لبيان كال نزاهتهم باظهار أنه لم يسرق منهم شيء فضلا عن أن يكونواهم السارقين له ، وإنما الممكن أن يضيع منهم شيء فيمهم شيء في ما قيل لبيان كال نزاهتهم باظهار أنه لم يسرق منهم شيء فضلا عن أن يكونواهم السارقين له ، وإنما الممكن البراء إلى ما لاخير فيه لاسيما بطريق التأكيد فلذلك غيرو اكلامهم حيث قالوا في جوابهم :

﴿ قَالُوا نَفْقَدُ صُواعَ الْمَلَكَ ﴾ ولم يقولوا سرقتهوه أوسرق، وقيل : كان الظاهر أن يبادروا بالانكار ونني أن يكونوا سارقين ولدكمهم قالوا ذلك طلبا لا كال الدعوى إذ يجوز أن يكون فيها ما تبطل به فلا تحتاج إلى خصام، وعدلوا عن ماذا سرق منكم ﴿ إلى مافى النظم الجليل لما ذكر آنفاً ، والصواع بوزن غراب المكيال وهو السقاية ولم يعبر بها مبالغة فى الافهام والافصاح ؛ ولذا أعاد الفعل، وصيغة المستقبل لما تقدم أوللمشاكلة ﴿ وقرأ الحسن وأبو حيوة . وابن جبير فيما نقل ابن عطية كما قرأ الجمهور إلا أنهم كسروا الصاد ، وقرأ أبو هريرة . ومجاهد (صاع) بغير واو على وزن فعل فالالف فيه بدل من الواو المفتوحة . وقرأ أبو رجاء

(صوع) بوزن قوس م

وقرأ عبد الله بن عون بن أبى أرطبان (صوع) بضم الصاد وكلها لفات فى الصاع ، وهو بما يذكر ويؤنث وأبو عبيدة لم يحفظ التأنيث، وقرأ الحسن. وابن جبير في انقل عنهما صاحب اللوامح ، (صواغ) بالغين المعجمة على وزن غراب أيضا ، وقرأ يحى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الآلف وسكن الواو ، وقرأ زيد بن على (صوغ) على أنه مصدر من صاغ يصوغ أريد به المفعول ، وكذا يراد من صواغ وصوغ فى القراء تين أى نفقد مصوغ الملك ﴿ وَلَمَنْ جَاء به ﴾ أى أتى به مطلقا ولومن عند نفسه ، وقيل : من دل على سارقه وفضحه ﴿ حُملُ بَعير ﴾ أى من الطعام جملاله ، والحمل على مافى بجمع البيان بالكسر لما انفصل وبالفتح لما اتصل ، وكانه أشار إلى ماذكره الراغب من أن الحمل بالفتح يقال فى الاثقال المحمولة فى الباطن كالولد فى البطن والماء فى السحاب والثمرة فى الشجرة ﴿ وَأَنَا به زَعْمُ ٧٢﴾ أى كفيل أؤديه اليه وهوقول المؤذن ه

واستدل بذلك كما فى الهـ داية وشروحها على جواز تعليق الـكفالة بالشروط لأن مناديه علق الالتزام (م- ٤ - ج - ١٣ - تفسير روح المعانى)

بالكفالة بسبب وجوب المال وهو الجيء بصواع الملك وندائه بأمر يوسف عليه السلام، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا مضي من غير إنكار ، وأورد عليه أمران . الأول ماقاله بعض الشافعية من أن هذه الآية محمولة على الجمالة لما يأتي به لالبيان الـكمَّالة فهي كمُّول من أبق عبـده من جا. به فله عشرة دراهم وهو ليس بكفالة لانها إنما تكون إذا التزم عن غيره وهنا قد التزم عن نفسه . الثاني أن الآية متروكة الظاهر لأن فيها جهالة المكفول له وهي تبطل الكفالة. وأجيب عن الأول بأن الزعم حقيقة في الكفالة والعمل بها مهما أمكن واجب فكائن معناه قولالمنادى للغير : إن الملك قال : لمنجاء به حمل بعير وأنابه زعيم فيكون ضامنا عن الملك لاعرب ففسه فتتحقق حقيقة الكفالة . وعن الثاني بأن في الآية ذكر أمرين الكفالة مع الحالة للكفول له ، وإضافتها إلى سبب الوجوب ، وعدم جواز أحدهما بدليـل لايستازم عدم جواز الآخر ه و في كتاب الاحكام أنه روى عن عطا. الخراساني (رعيم ) بمعنى كفيل فظن بعض الناس أن ذلك كفالة إنسان وليس كذلك لان قائله جعل حل بعير أجرة لمن جاء بالصاعوا كده بقوله: (وأنابه زعيم) أي ضامن فألزم نفسه ضمان الاجرة لرد الصاع، وهذا أصل في جواز قول القائل: من حملهذا المتاع لموضع كذا فله درهم وأنه إجارة جائزة وإن لم يشارك رجلا بمينه وكذا قال محمد بن الحسن في السير الكبير : ولعــل حمل البعير كان قدرا معلوما ، فلا يقال : إن الاجارة لا تصح إلا بأجر معلوم كذا ذكره بعض المحققين . وقال الامام: إن الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم ، وقد حكم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله « الزعيم غارم » وليست كفالة بشيء مجهول لأن حمل بعير من الطعام كان معلوما عندهم قصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة مال لرد السرقة وهي كفالة لما لم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة .

ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم ، وتعقب بأنه لادليل على أن الراد هومن علم أنه ألذى سرق ليحتاج إلى التزام القول بصحة ذلك فى دينهم وتمام البحث فى محله (قَانُواْ تَالله) أكثر النحويين على أن التاء بدل من الواو كما أبدلت فى تراث وتوراه عند البصريين ، وقيل هى بدل من الباء ، وقال السهيلى : إنها أصل برأسها ، وقال الزجاج : إنها لايقسم بها إلا فى الله خاصة . وتعقب بالمنع لدخولها على الرب مطلقا أومضافا للكعبة وعلى الرحن (١) وقالوا تحياتك أيضا . وأياما كان فنى القسم بها معنى التعجب كأنهم تعجبوا من رميهم بما ذكر مع ماشاهدوه من حالهم ، فقد روى أنهم كانوا يعكمون (٢) أفواه إبلهم لئلا تنال من ذروع الناس وطعامهم شيئا واشتهر أمرهم فى مصر بالعفة والصلاح والمثابرة على فنون الطاعات ، ولذا ذروع الناس وطعامهم شيئا واشتهر أمرهم فى مصر بالعفة والصلاح والمثابرة على فنون الطاعات ، ولذا قالوا : (لَقَدُ عُلَيْتُمُ علم أخارها مطابقا للواقع (ماجئنا لنفسد فى الأرض) أى لنسرقافان السرقة من أعظم أنوا عالا فساد أولفسد فيها أى إفساد كان فضلا عما نسبتمونا اليه من السرقة ، و تفى الجيء للافساد وإن لم يكن مستلزما لما هو مقتضى المقام من نفى الإفساد مطلقا لكنهم جعلوا الجيء الذي يترتب عليه وإن لم يكن مستلزما لما هو مقتضى المقام من نفى الإفساد مطلقا لكنهم جعلوا الجيء الذي يترتب عليه ذلك ولو بطريق الاتفاق بحيثا لغرض الافساد مفعو لا لاجله ادعاء إظهاراً لكمال قبحه عندهم وتربية لاستحالة ذلك ولو بطريق الاتفاق بحيثا لغرض الافساد مفعو لا لاجله ادعاء إظهاراً لكمال قبحه عندهم وتربية لاستحالة

<sup>(</sup>١) قبل على ضعف أه منه

<sup>(</sup>٧) وليتهم قد كانوا عكموا قم دنبهم عن اكل يرسف عليه السلام أه منه

صدوره عنهم فكأنهم قالوا : إن صدر عنا إفساد كان مجيئنا لذلك مريدين به تقبيح حاله وإظهار كال نزاهتهم عنه كذا قيل .

وقيل: إنهم أرادوا نفى لازم المجيء للافساد فى الجملة وهو تصور الافساد مبالغة فى نزاهتهم عن ذلك فكأنهم قالوا: مامرلناالافساد ببالولاتعلق خيال فضلاعن وقوعه مناولا يخفى بعده ﴿وَمَا كُناَ سَارَقِينَ ٣٧﴾ فكأنهم قالوا: مامرلناالافساد ببالولاتعلق خيال فضلاعن وقوعه مناولا يخفى بعده ﴿وَمَا كُناَ سَارَقِينَ ٣٧﴾ أى ماكنا نوصف بالسرقة قط، والظاهر دخول هذا في حيز العلم كالأول، ووجهه أن العلم بأحوالهم المشاهدة يستازم العلم بأحوالهم الفائدة ، والحلف فى الحقيقة على الأمرين اللذين فى حيز العلم لاعلى علم المخاطبين بذلك إلا أنهم ذكروه للاستشهاد وتأكيد الكلام ، ولذا أجرت العرب العلم بجرى القسم كا فى قوله:

وفي ذلك من إلزام الحجة عليهم وتحقيق أمر التعجب المفهوم من تاء القسم من كلامهم كما فيه، وذكر بعضهم أنه يجوز أن يكون كما جئنا الخ متعلقالعلم وأن يكون جواب القسم أو جواب العلم لتضمنه معناهوهو لا يأبي ماتقدم ﴿ قَالُواْ ﴾ أي أصحاب يوسف عليه السلام ﴿ فَمَا جَزَاؤُهُ ﴾ أي الصواع ، والكلام على حذف مضاف أي ما جزاء سرقته، وقيل : الضميرلسرق أو للسارقُ والجزا. يضاف إلى الجناية حقيقة وإلى صاحبها مجازًا ، وقد يقال: بحذف المضاف فافهم والمراد فما جزاء ذلك عندكم وفي شريعتكم ﴿ انْ كُنْتُمْ كُذْ بِينَ ٧٤﴾ أى فى ادعاء البراءة كما هو الظاهر، و في التعبير ـباينـ وراعاة لجانبهم ﴿ قَالُوا ﴾ أى الاخوة ﴿ جَزَأَوُهُمَنْ وُجِدَ ﴾ أى أخذ من وجد الصواع ﴿ فِي رَحْلُهِ ﴾ واسترقاقه، وقدر المضاف لأن المصدر لا يكون خبرا عن الذات ولان نفس ذات من وجد فيرحله ليست جزاء في الحقيقة، واختاروا عنوان الوجدان في الرحل دون السرقة مع أنه المراد لأن كون الآخذ والاسترقاق سينة عندهم ومن شريعة أبيهم عليه السلام إنميا هو بالنسبة إلى السارق دونمن وجد عنده مال غيره كيفها كان إشارة إلى كمال نزاهتهم حتى كأن أنفسهم لاتطاو عهم والسنتهم لاتساعدهم على التلفظ به مثبتاً لاحدهم بأى وجه كان وكأنهم تأكيدا لتلك الاشارة عدلوا عن وجد عنده إلى من وجد في رحله ﴿ فَهُو جَرَا وُهُ ﴾ أي فأخذه جزاؤه وهو تقدير للحكم السابق باعادته يا فيقو لك: حق الضيفأن يكرم فهوحقه وليس مجردتأ كيديفالغرض منالاول إفادة الحكم ومنالثانى إفادة حقيتهوالاحتفاظ بشأنه كأنه قيل: فهذا ماتلخص و تحقق للناظر في المسألة لامرية فيه ، قيل: و ذكر الفاء في ذلك لتفرعه على ماقبله ادعاء وإلا فكان الظاهر تركها لمكان التأكيد، ومنه يعلم أن الجلة المؤكدة قد تعطف لنكتة وإن لم يذكره أهلالمعانى، وجوز كون (من)موصولة مبتدأ وهذه الجلة خبره والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط وجملة المبتدأ وخبره خبر (جزاؤه) . و أن تكون (من) شرطية مبتدأ (و وجد في رحله) فعل الشرط وجزاؤه فهوجز اؤه والفاء رابطة والشرط وجزاؤه خبرأيضا كما فياحتمال الموصولة . واعترض على ذلك بأنه يلزم خلو الجملة الواقعـة خبراً للمبتدا عنعائد اليه لان الضمير المذكور ـلمنـ لا له . وأجيب بأنه جعل الاسم الظاهروهو الجزاء الثانى قائمامقام الضمير والربط كايكونبالضمير يكون بالظاهرو الأصل جزاؤهمن وجد في رحله فهو هو أي فهو الجزاء، وفي العدول ما علم من التقرير السابق و إزالة اللبس والتفخيم لاسيها في مثل هذا الموضيع فهو كاللازم، وقد صرح الزجاج بأن الاظهار هذا أحسن من الاضهار وعلله ببعض ماذ كر وانشد: لا أرى الموت يسبق الموت شيء ، نغص الموت ذا الغـــني والفقير ا

وبذلك يندفع ما فى البحر اعتراضا على هذا الجعل من أن وضع الظاهر موضع الضمير للربط إنما يفصح إذا كان المقام مقام تعظيم كما قال سيبويه فلا ينبغى حمل النظم الجايل علىذلك، وأن يكون جزاؤه خبر مبتدا محذوف تقديره المسؤل عنه جزاؤه فهو حكاية قول السائل ويكون (من وجد) الخبياناو شروعا فى الفتوى، وهذ اعلى ماقيل له ايقول من يستفتى فى جزاء صيد المحرم: جزاء صيد المحرم، ثم يقول: (ومن قتله منكم متعمد الجزاء مثل ماقتل من النعم) فان قول المفتى: جزاء صيد الحرم بتقدير ما استفتيت فيه أوسألت عنه ذلك و ما بعده بيان للحكم وشرح للجواب و ليس التقدير ماأذ كره جزاء صيد الحرم لأن مقام الجواب والسؤال ناب عنه . نعم إذا ابتدأ العالم بالقاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير هـ

وتعقب ذلك أبوحيان بأنه ليس في الاخبار عن المسؤل عنه بذلك كثير فائدة إذ قد علم أن المسؤل عنه ذلك من ولهم : (فماجزاؤه) وكذا يقال في المثال ، وأجيب بأنه يمكن أن يقال : إن فائدة ذلك إعلام المفتى المستفتى أنه قد أحاط خبره بسؤاله ليأخذ فتواه بالقبول ولا يتوقف في ذلك لظن الغفلة فيها عن تحقيق المسؤل وهي فائدة جليلة •

وزعم بعضهم أن الجملة من الحنبر والمبتدا المحذوف على معنى الاستفهام الانكارى كأن المسؤل ينكر أن يكون المسؤل عنه ذلك لظهور جوابه ثم يعود فيجيب وهو كما ترى ﴿ كَذَٰلِكَ ﴾ أى مشـل ذلك الجزاء الأوفى ﴿نَجْزى الظَّالمينَ ٧٥﴾ بالسرقة، والظاهر أن هذا من تتمة كلام الاخرة فهو تأكيد للحكم المذكور غب تأكيد وبيان لقبح السرقة وقد فعلوا ذلك ثقـة بكمال براءتهم عنها وهم عما فعل بهم غافلون ، وقيل: هو من كلام أصحاب يوسف عليه السلام ، وقيل: كلامه نفسه أىمثل الجزاء الذى ذكرتموه نجزى السارقين • ﴿ فَبَدَأَ ﴾ قيل المؤذن ورجح بقرب سبق ذكره ، وقيل : يوسف عليه السلام فقــد روى أن إخو ته لما قالوا ما قالوا قال لهم أصحابه : لابد من تفتيش رحالكم فردوهم بعد أن ساروا منزلا أو بعــد أن خرجوا من العارة اليه عليه السلام فبدأ ﴿ بِأَوْعَيْتُهِمْ ﴾ أى بتفتيش أوعية الاخوة العشرة ورجح ذلك بمقاولة يوسف عليه السلام فانها تقتضي ظاهرا وقُوع ما ذكر بعد ردهم اليه ولا يخفي أن الظاهر أن إسناد التفتيش اليه عليه السلام بجازي والمفتش حقيقة أصحابه بأمره بذلك ﴿ قَبْلَ ﴾ تفتيش ﴿ وعَاء أُخيه ﴾ بنيامين لنغي التهمة • روىأنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: ماأظن هذا أخذ شيئا فقالوا: والله لاتتركه حتى تنظر فىرحله فانه أطيب لنفسك وأنفسنا ففعل ﴿ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا﴾ أى السقاية أو الصواع لانه كما علمت بمـا يؤنث ويذكر عندالحفاظ ، وقيل: الضمير للسرقة المفهومة منالكلام أى ثم استخرج السرقة ﴿ مَنْ وَعَامَ أُخِيهِ ﴾ لم يقلمنه على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على رجعـه إلى أخيه قصـداً إلى زيادة كشف وبيان، والوعاء الظرف الذي يحفظ فيه الشيء وكا أن المراد به هنا مايشمل الرحل وغيره لأنه الانسب بمقــام التفتيش ولذا لم يعبر بالرحال على ماقيل ، وعليه يكون عليه السلام قد فتش كل ما يمكن أن يحفظ الصواع فيه بمـــاكان معهم

من رحل وغيره ،

وقولهم: مقابلة الجمع بالجمع تقتضى انقسام الآحاد على الآحاد كما قال المدقق أبو القاسم السمر قندى لا يقتضى أن يلزم فى كل مقابلة مقارنة الواحد للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء كما فى ركب القوم دوابهم يجوز أن يكون على التفاوت كما فى باع القوم دوابهم فانه يفهم معه أن كلا منهم باع ما له من دابة وقد مر التنبيه على هذا فيما سبق وحينئذ يحتمل أن يراد من وعاء أخيه الواحد والمتعدد \*

وقرأ الحسن (وعام) بضم الواو وجاء كذلك عن نافع . وقرأ ابن جبير (إعام) بابدال الواو المكسورة همزة كما قالوا في وشاح اشاح وفي وسادة اسادة وقلب الواو المكسورة في أول الدكلمة همزة مطرد في لغة هذيل ﴿ كَذَلكَ ﴾ أى مثل ذلك الدكيد العجيب وهو إرشاد الآخوة إلى الافتاء المذكور بأجرائه على السنتهم وحملهم عليه بو اسطة المستفتين من حيث لم يحتسبوا ﴿ كَدْنَا لُوسُفَ ﴾ أى صنعنا ودبرنا لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبها من دس السقاية وما يتلوه فالدكيد مجاز لغوى في ذلك والا فحقيقته وهيأن توهم غيرك خلاف ما تخفيه و تريده على ماقالوا محال عليه تعالى، وقيل: إن ذلك محمول على التمثيل، وقيل: إن فالكيداسنادين بالفحوى إلى يوسف عليه السلام و بالتصريح اليه سبحانه والاول حقيقي والثاني مجازى، والمعنى فعلنا كيد يوسف وليس بذاك، وفي درر المرتضى ان كدنا بمعنى أردنا وأنشد \*

كادت و كدت و تلك خير ارادة . لوعادمن لهو الصبابة مامضى

واللام للنفع لا كاللام في قوله تعالى: (فيكيدوا لك كيدا) فانها للضرر على ماهو الاستعال الشائع ه واللام للنفع لا كاللام في قوله تعالى: (فيكيدوا لك كيدا) فانها للضرر على ماهو الاستعال الشائع و من قتادة، والكلام استثناف و تعليل لذلك الكيد كأنه قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: لأنه لم يكن ليأخذ أخاه جزاء عود و الصواع عنده في دين الملك في أمر السارق إلا بذلك السكيد لأن جزاء السارق في دينه على ماروى عن السكلي. وغيره أن يضاعف عليه الغرم. وفي رواية و يضرب دون أن يؤخذ و يسترق كما هو شريعة يعقوب عليه السلام فلم يكن يتمكن بما صنعه من أخسة أخيه بما نسب اليه من السرقة بحال من الاحوال و إلا أن يَشاء الله في أي الاحال مشيئته تعالى التي هي عبارة عن ذلك الكيد أو الاحال مشيئته تعالى الاخذ بيد أن المعنى على هذا الاحتمال مثل ذلك السكيد الارشاد المذكور و مباديه المؤدية اليه جميما من ارشاد يبعض من ذلك لأنه لم يكن يأخسة أخاه في دين الملك به إلاحال مشيئتنا له بايجاد ما يحرى و مجرى الجزاء بيعض من ذلك لانه لم يكن يأخسة أخاه في دين الملك به إلاحال مشيئتنا له بايجاد ما يجرى و مأخوذ بيعض من ذلك التعليم المستفاد من تقديم المجرور مأخوذ بيعض من ذلك التعليم المستفاد من تقديم المجرور مأخوذ الناسة الى البعض ، وكذا يقال في تفسير من فسر (كدنا ليوسف) بقوله علمناه إياه وأوحينابه اليه أي مثل ذلك التعليم المستناء على كل حال من أعم العلل وجوز أن يكون من أعم العلل والاسباب أى لم يكن ليأخذ أخاه في دين الملك لعلة من العلل العلم من العلم المستناء على كل حال من أعم العلل وجوز أن يكون من أعم العلل والاسباب أى لم يكن ليأخذ أخاه في دين الملك لعلة من العلم العلم من العلم المستناء على كل عال من أعم العلل وجوز أن يكون من أعم العلل والاسباب أى لم يكن ليأخذ أخاه في دين الملك لعلة من العلم العلم العلم المستبع كما شرح علمناه دور بعض من ذلك فقط الخ والاستناء على كل حال من أعم العلم العرب علم العرب علم العرب المعلم والاسباب أي لم يكن ليأخذ أخاه في دين الملك لعلة من العلم العلم العرب علي العلم العرب المي العرب الميكون الميكون الملك العلم العرب العلم العرب العر

وسبب من الاسباب إلا لعلة مشيئته تعالى، وأياما كان فهو متصل لأن أخــ السارق إذا كان بمن يرى ذلك ويعتقده دينا لاسيما عنــ درضاه وافتائه به ليس مخالفا لدين الملك فلذلك لم ينازعه الماك وأصحابه فى مخالفة دينهم بل لم يعدوه مخالفة .

وقيل: إن جملة ماكان الخ في موضع البيان والتفسير للـكيد وأن معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله تعالىأن يجعل ذلك الحكم حكم الملك وفيه بحث، وجوز أن يكون الاستثناء منقطعا أى لكنأخذه بمشيئةالله سبحانه وإذنه في دين غير دين الملك ﴿ زَرْفَعُ دَرْجَاتٍ ﴾ أي رتبا كثيرة عالية من العلم، وانتصابها على مانقل عن أبي البقاء على الظرفية أو على نزع الحَافض أي إلى درجات، وجوز غير واحد النصب على المصدرية، وأياما كأن فالمفعول به قوله تعمالى : ﴿ مَنْ نَشَاءُ ﴾ أى نشاء رفعه حسبها تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا يوسف عليه السلام، وإيثار صيغة الاستقبال للاشــعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادة والجملة مستأنفة لا محلها من الاعراب ﴿ وَفَوْقَ كُلِّذَى عَلْم ﴾ من أولئك المرفوعين ﴿ عَلَيْمٌ ٧٧﴾ لا ينالون شأوه • قال المولى المحقق شيخ الاسلام قدس سره في بيان ربط الآية بما قبل: إنه إن جعل الـكميد عبارة عن إرشاد الاخوة إلى الافتاء وحملهم عليه أو عبارة عن ذلك مع مباديه المؤدية اليه فالمراد برفع يوسف عليه السلام مااعتبر فيه بالشرطية أو الشطرية من إرشاده عليه السلام إلى مايتم من قبله من المبادى المفضية إلى أستبقاء أخيه ، والمعنى أرشدنا إخوته إلى الافتاء لأنه لم يكن متمكنا من غرضه بدونه أو أرشدنا كلامنهمومن يوسف وأصحابه إلى ماصدر عنهم ولم نكتف بما تم من قبل يوسف لأنه لم يكن متمكنامن غرضه بمجر دذلك، وحينئذ يكون قوله تعالى: (نرفع) إلى (عليم) توضيحاً لذلك على معنى أنالرفع المذكور لايوجب تمام مرامه إذ ليس ذلك بحيث لا يغيب عن علمه شيء بل إنما نرفع كل من نرفع حسب استعداد وفوق كل واحد منهم عليم لا يقادر قدره يرفع كال منهم إلى مايليق به من معارج العلم وقد رفع يوسف إلى ذلك وعلم أن ماحواه دائرة علمه لايني بمرّامه فأرشد إخوته إلى الافتاء المذكور فكان ما كان وكأنه عليهااسلام لم يكن على يقين من صـدور ذلك منهم وإن كان على طمع منه فان ذلك إلى الله تعالى شأنه وجودا وعدما ، والتعرض لوصف العلم لتعيينجهة الفوقية ، و في صيغة المبالغة مع التنكير والالتفات إلىالغيبة من الدلالة على فخامةشأنه عز شأنه وجلالة مقدار علمه المحيط جلجلاله مالا يخفى . وإن جعل عبارة عن التعليم المستتبع للافتاء فالرفع عبارة عن ذلك التعليم، والافتاء وإن كان لم يكن داخلاتحت قدر ته عليه السلام لكنه كان داخلا تحت علمه بو اسطه الوحي والتعليم، والمعنى مثل ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم نفتصر على تعليم ما عدا الإفتاء الذي سيصدر عن إخو ته إذلم يكن متمكمنا منغرضه في أخيه إلا بذلك، وحينئذ يكون قوله تعالى: (نرفع درجات من نشاء) توضيحالقو له سبحانه: (كدنا) وبيانالانذلكمن باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ومدحا ليوسف عليه السلام برفعه إليها (وفوق) الخ تذييلاً له أى نرفع درجات عالية من نشا. رفعه وفوق كل منهم عليم هو أعلى درجة، قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : فوق كل عالم عالم إلىأن ينتهي العلم إلىالله تعالى، والمعنىأن إخوة يوسف كانوا علماء إلاأن يوسف أفضل منهم اه والذي اختاره الزمخشري على ماقيل حديث التذبيل إلا أنهأوجز في كلامه حتى خفي مغزاه وعد ذلك من المدا حض حيث قال: و فوق كل ذي علم عليم فوقه أر فع درجة منه في علمه أو فوق العلماء كلهم عليم

هم دونه فى العلم وهوالله عز وعلا ، وبيان ذلك على مافى الكشف أن غرضه أن يبين وجه التذبيل بهذه الجملة فأفاد أنه إما على وجه التأكيد لرفع درجة يوسف عليه السلام على إخوته في العلم أي فاقهم علما لآن فوق كل ذى علم عليم أرفع درجة منه، وفيه مدح له بأن الذين فاقهـم علماً. أيضاً وإما على تحقيق أن الله تعالى رفعه درجات وهو اليه لامنازع له فيه فقال: وفوقالعلماء كلهم عليم هم دونه يرفع من يشاء يقربه اليه بالعلم كا رفع يوسف عليه السلام، وذكر أن ما يقال: من أنالكل على الثاني مجموعي وعلى الأول بمعني كل واحدكلام غير محصل لآن المداخل على النــكرة لا يكون مجموعياً، وأصل النكتة في التُرديد أنه لونظر إلى العــلم ولا تناهيه كان الأول فيرتقى إلى مالا نهاية لعلمه بل جل عن النهاية من كل الوجوه، ولا بد من تخصيص في لفظ (كل) والمعنى وفوق كل واحد من العلماء عالم وهكذا إلىأن ينتهى، ولونظر إلىالعالم وإفادته إياه كان الثاني، والمعنى وفوق كل واحد واحد عالم واحد فأولى أن بكون فوق كلهم لآن الثاني معلول الأول، ولظهور المعني عليه قدر و فوق العلماء كلهم وكلا الوجهين إناسب المقام اهـ و لعلماعتبار كون الجملة الأولى مرحاً ليوسف عليه السلام و تعظيما لشأن الكيد وكون الثانية تذييلاهو الاظهر فتأمل وقد استدل بالآية من ذهب إلى أنه تعالى شأنه عالم بذاته لابصفة علم زائدة علىذلك، وحاصل استدلالهم أنه لوكانله سبحانه صفة علم زائدة على ذاته كان ذا علم لاتصافه به وكل ذي علم فوقه عليم للآية فيلزم أن يكون فوقه رأعلم منــه جل وعلا عليم آخر وهو من البطلان بمكان. وأجيب بأن المراد بكل ذي علم المخلوقات ذوو العلم لأن البكلام في الحلق ولأن العليم صيغة مبالغة معناه أعلم من كل ذي علم فيتعين أن يكون المراد به إلله تعالى في يقابله يازم كونه من الحلائق لئلا يدخل فيما يقابله ، وكون المراد من العليم ذلك هو احدى روايتين عن الحبر ،فقد أخرج عبدالرزاق. وجماعة عنسميد بنجبير قال: كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدث بحديث فقال رجل عنده : (وفوق كلذي علم عليم) فقال ابن عباس: بنسما قلت الله العليم وهو فوق كل عالم، و إلى ذلك ذهب الضحاك، فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال بعد أن تلا الآية يعني الله تعالى بذلك نفسه، على أنه لوصح ماذكر والمستدل لم يكن الله تعالى عالمًا بناء على أن الظاهر اتفاقه معناً في صحة قولنا فوق كل العلماء عليم، وذلك أنه يلزم على تسليم دليله إذا كان الله تمالى عالما أن يكون فوقه من هو أعلممنه، فان أجاب بالتخصيص في لمثال فالآية مثله وَقُرأُ غير و احدمن السبعة (در جات من نشلم) بالإضافة، قيل: والقراءة الأولى أنسب بالتذييل حيث نسب فيها الرفع إلى من نسب اليه الفوقية لا إلى درجته و الأمر في ذلك هين. وقرأ يعقو ب الياء في (ربغ ) و (يشام) وقرأ عيسي البصرة (نرفع) بالنون و (درجات) منو ناو (من يشاء) بالياء، قالصاحب اللوامح: وهذه قرآءة مرغوب عنه او لا يمكن انكارها. وقرأ عبدالله الحير(وفوق كل ذي عالم عليم) فخرجت كافي البحر على زيادة ذي أو على أن (عالم)مصدر بمعنى علم كالباطل أوعلى أن التقدير كل ذي شخص عالم، والذي فيالدر المنثور أنه رضي الله تعالى عنمه قرأ (وفوق كل عالم عليم) بدون (ذي) ولعله إلاثبت والله تعالى العليم ﴿ قَالُواْ ﴾ أي الاخوة ﴿ إِنْ يَشْرَقُ ﴾ يعنون بنيامين ﴿ فَقَدْ سَرَّقَ أَخَّ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ يريدون به يوسف عليه السلام وماجري عليه من جمة عمته، فقد أخرج ابن اسحق. وابن جرير. وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان أول مادخل على يوسف عليه السلام من البلا. فيما بلغنى أن عمته كانت تحصنه وكانت أكبر ولدإسحق عليه السلام وكانت اليها منطقة أبيها وكانو إيتوارثونها

بالكبر فكانت لاتحب أحدا كحبها إياه حتى إذا ترعرع وقعت نفس يعقوب اليه فأتاها فقال: يااختاه سلمى إلى يوسف فوالله ماأقدر على أن يغيب عنى ساعة فقالت، والله ماأنا بتاركته فدعه عندى أياما أنظر اليه لعل ذلك يسليني ، فلما خرج يعقوب عليه السلام من عندها عمدت إلى تلك المنطقة فحزمتها على يوسف عليه السلام من تحت ثيابه ثم قالت: فقدت منطقة أبي اسحق فانظروا من أخذها فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجودها مع يوسف عليه السلام فقالت: والله إنه لسلم لى أصنع فيه ماشئت فاتاها يعقوب فاخبرته الخبر فقال لها: أنت وذاك إن كان فعل فامسكته فما قدر عليه حتى ماتت ع

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في الآية: «سرق يوسف عليه السلام صنها لجده أبي أمه من ذهب وفضة فكسره وألقاه على الطريق فعيره اخوته بذلك، وأخرج غير واحد عن زيد بن أسلم قال: كان يوسف عليه السلام غلاما صغيرا مع أمه عند خال له وهو يلعب مع الغلمان فدخل كنيسة لهم فوجد تمثالا صغيرا من ذهب فأخذه وذلك الذي عنوه بسرقته. وقال مجاهد: إن سائلا جامه يوما وأخذ بيضة فناولها اياه: وقال سفيان بن عيينه: أخذ دجاجة فأعطاها السائل. وقال وهب: كان عليه السلام يخبأ الطعام من الهائدة للفقراء وقيل وقيل. وعن ابن المنير أن ذلك تصلف لا يسوغ نسبة مثله اللي بيت النبوة بل ولا الى أحد من الاشراف فالواجب تركه واليه ذهب مكى . وقال بعضهم: المعنى إن يسرق فقد سرق مثله من بني آدم وذكر له نظائر في الحديث ، قيل: وهو كلام حقيق بالقبول ه

وأنت تعلمأن في عد كل مافيل في بيان المراد من سرقة الآخ تصلفا تصلف فان فيه ما لا بأس في نسبته الى بيت النبوة، وانادعي أن دءوي نسبتهم السرقة الى يوسف عليه السلام مما لايليق نسبة مثله اليهم لأن ذلك كذب اذ لا سرقة في الحقيقة وهم أهل بيت النبوة الذين لا يكـذبون جاء حديث أكله الذئب وهم غير معصومين أولاٍ وآخرا وما قاله البعض . وقبِل : انه كلام حقيق بالقبول بما يأباه ما بعــد لمالا يخفى على من له ذوق ، على أن ذلك في نفسه بعيد ذوقا وأتوا بكلمة (إن) لعدم جزمهم بسرقته بمجرد خروج السقاية من رحله ، فقــد وجدوا من قبل بضاعتهم فى رحالهم ولم يكونوا سارقين . وفى بعض الروايات أنهم لما رأوا اخراج السقاية من رحله خجلوا فقالوا : ياابن راحيل كيف سرقت هذه السقاية ؟ فرفع يده الى السياء فقال : والله ما فعلت فقالواً : فمن وضعها في رحلك ? قال : الذي وضع البضاعة في رحالـكم ، فان كان قرلهم : (لمن يسرق) الخ بعد هذه المقاولة فالظاهر أنها هي التي دعتهم (لان) وأما قولهم : (إن ابنكسرق)فبناء علىالظاهرومدعي القوم وكذا علمهم مبنى على ذلك ، وقيل : إنهم جزموا بذلك (وإن) لمجرد الشرط ولعله الاولى لظاهر ما يأتي ان شاء الله تعالى تحقيقه (ويسرق) لحـكاية الحال الماضية ، والمعنى ان كان سرق فليس بيـدع لسبق مثله من أخيه وكأنهم أرادوا بذلك دفع المعرة عنهمو اختصاصها بالشقيقين ،و تنكير (أخ) لأن الحاضرين لاعلم لهم به . وقرأ أحمد بن جبير الانطاكي . وابن ابي سريج عن الـكسائي . والوليد بن حسان . وغيرهم (فقد سرق ) بالتشديد مبنيا للمفعول أي نسب الى السرقة ﴿ فَأَسَّرُهَا يُوسُفُ ﴾ الضمير لما يفهم من الـكلام والمقام أى أضمر الحزارة التي حصلت له عليه السلام بما قالواً ، وقيل : أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة اليه فلم يجبهم عنهـا ﴿ فَ نَفْسُه ﴾ لا أنه أسرها لبعض أصحـا به كما في قـوله تعالى : ﴿ وأسررت لهـم إسرارا ﴾

﴿ وَكُمْ يُبُدُّهَا ﴾ أى يظهرها ﴿ لَهُمْ ﴾ لا قولا ولا فعلا صفحا لهم وحلما وهو تأكيد لما سبق ﴿ قَالَ ﴾ أى فى نفسه ، وهو استثناف مبنى على سؤال نشأ من الاخبار بالاسرار المذكور كأنه قيل: فماذا قاَّل فى نفسه في تضاعيف ذلك؟ فقيل: قال ﴿ أَنْتُمْ شُرٌّ مَّكَامًا ﴾ أي منزلة في السرق، وحاصله أنكم أثبت في الاتصاف بهذا الوصف وأقوى فيه حيث سرقتم أخاكم من أبيكم ثم طفقتم تفترون على البرى. ، وقال الزجاج: إن الاضهار هنا على شريطة التفسير لأن ( قال أنتم ) النح بدل من الضمير ، والمعنى فأسر يوسف فى نفسه قوله: ( أنتم شر مكاناً ) والتأنيث باعتبار أنه جملة أو كلمة . وتعقب ذلك أبو على بان الاضمار على شريطة التفسير على ضربين . أحدهما أن يفسر بمفرد نحو نعم رجلا زيد وربه رجلاً . وثانيهما أن يفسر بجملة كـقوله تعالى: ( قل هو الله أحد ) وأصل هــذا أن يقع في الابتداء ثم يدخل عليــه النــواسخ نحو ( انه مر. يأت ربه مجرمًا) (فانها لا تعمى الابصار) وليس منها ـ شفاء النفس مبذول ـ وغير ذلك ، وتفسـير المضمر في كلا الموضعين متصل بالجملة التي قبلما المتضمنة لذلك المضمر ومتعلق بها ولا يكون منقطعا عنها والذي ذكره الزجاج منقطع فلا يكون من الاضمار على شريطة التفسير . وفى أنوار التنزيل أن المفسر بالجملة لا يكون الإضمير الشأن ، واعترض عليه بالمنع . وفي الـكشف أن هذ ليس من التفسير بالجمل في شيء حتى يعترض بأنه من خواص ضمير الشأن الواجب التصدير وانمـا هو نظير (ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابني) الخ، وتعقب بأن في تلك الآية تفسير جملة بجملة وهذه فيها تفسير ضمير بجملة . وفي الـكشافجعل (أنتم شر مكانا ) هوالمفسروفيه خفا. لأن ذلك مقول القول واستدل بعضهم بالآية علىاثباتالكلامالنفسي بجعل(قال) المخ بدلا من \_ أسر \_ ولعل الامر لا يتوقف على ذلك لما أشر نااليه من أن المرادقال في نفسه، نعم قال أبو حيان: إن الظاهر أنه عليه السلام خاطبهم وواجههم به بعـد أن أسر كراهيـة مقالتهم فى نفسه وغرضه توبيخهم وتكـذيبهم ، ويقويه أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسهم وعدلوا الىالشفاعة له بأبيه وفيه نظر . وقرأ عبدالله . وابن أبي عبلة (فأسره) بتذكير الضمير ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بَمَا تَصفُونَ ٧٧ ﴾ أي عالم علما بالغا الى أقصى المراتب بأن الامر ليس كما تصفون من صدور السرقة مناه فصيغة أفعل لمجرد المبالغة لا لتفضيل علمه تعالى على علمهم كيف لا وليس لهم بذلك من علم قاله غير واحد . وقال أبو حيان : ان المعنى أعلم بما تصفون به منكم لأنه سبحانه عالم بحقائق الامور وكيف كانتسرقة أخيه الذي أحلتم سرقته عليه فأفعل حيثتذعلي ظاهره. واعترض بأنه لم يكن فيهم علم والتفضيل يقتضي الشركة ، وأجيب بأنه تكفي الشركة بحسب زعمهم فانهم كانوا يدعون العلم لانفسهم، ألا ترى قولهم: (فقد سرق أخ له من قبل) جزما ه

﴿ قَالُواْ ﴾ عند ما شاهدوا مخايل أخذ بنياه بن مستعطفين ﴿ يَــَأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ طاعنافي السن لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه ألهالك ، وقيل: أرادوا مسنا كبيرا في القدر ، والوصف على القولين محط الفائدة والا فالإخبار بأن له أبا معلوم مما سبق ﴿ فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ﴾ بدله فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة ﴿ إِنَّا نَرَمْكَ منَ الْحُسنينَ ٧٨ ﴾ الينافأتم احسانك فما الانعام الابالاتمامأومن

(م - ۵ - ج - سمر ۱ - تفسير روح المعاني)

عادتك الاحسان مطلقا فاجر على عادتك ولا تغيرها ممنا فنحن أحق الناس بذلك ، فالاحسان على الأول خاص وعلى الثانى عام ، والجملة على الوجهين اعتراض تذييلي على ماذهب اليه بمض المدققين ، وذهب بمض آخر إلى أنه إذا أريد بالاحسان الاحسان اليهم تـكون مستأنفة لبيان ماقبل إذ أخذ البدل احسان اليهم وإذا أريد أن حموم ذلك من دأبك وعادتك تكون مؤكدة لماقبل وذكر أمر عام على سبيل التذييل أنسب بذلك ه ﴿ قَالَ مَمَاذَ الله ﴾ أى نموذ بالله تعالى معاذا من ﴿ أَنْ تَأْخُذَ ﴾ فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه مضافا إلى المفعول به وحذف حرف الجركما في أمثاله ﴿ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عَنْدَهُ ﴾ لأنأخذنا له إنما هو بقضيةفتواكم فليس لنا الاخلال بموجبها ﴿ إِنَّا إِذًا ﴾ أى إذا أخذنا غير من وجدنامتاعنا عنده ولو برضاه ﴿ لَظَلُّمُونَ ٧٩﴾ فى مذهبكم وشرعكم ومالنا ذلك ، و[يثارصيغة المتكلم، على الغير مع كون الخطاب من جهة اخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن الملوك وللاشعار بأن الاخذ والإعطاء ليس بما يستبد به بل هو منوط بآراء أهل الحل والعقد ، وإيثار ( من وجدنا متاعنا عنده ) علىمنسرقمتاعنا الاخصر لانه أوفق بما وقع فى الاستفتاء والفتوى أو لتحقيق الحق والاحتراز عنالـكذب في الـكلام مع تمام المرام فانهمملايحملون وجدانالصواع عنده على محمل غير السرقة ، والمتاع اسملماينتفع به وأريد به الصواع ، وما ألطف استعماله معالاخذالمراد به الاسترقاق والاستخدام وكاأنه لهذا أوثرعلي الصواع والظاهرأن الاخذف ظلامهم محمول على هذا المعني أيضاحقيقة وجوز ابن عطية أن يكون ذلك مجازا لأنهم يعلمون أنه لا يجوز استرقاق حر غير سارق بدلمن قد أحكمت السنة رقه فقولهمذلك فاتقول لمن تـكرهفعله: اقتلني و لاتفعل كذا وأنت لاتريد أن يقتلك و لكنك تبالغ فى استنزاله ، ثم قال : وعلى هذا يتجه قول يوسف عليه السلام : ( معاذ الله ) لأنه تعوذ من غيرجائز ، ويحتمل أن لا يريدوا هذا المعنى ، وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يريدوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك الحمالة أى خذ أحدنا وأبقه عندك حتى ينصرف اليك صاحبك ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه فيعرفه جلية الحال اه وهو كلام لا يعول عليه أصلا كما لا يخفى ؛ ولجواب يوسف عليه السلام معنى باطن هو أن الله عز وجل إبما أمرنى بالوحى أن آخذ بنيامين لمصالح علمها سبحانه في ذلك فلو أخذت غيره كنت ظالما لنفسي وعاملا بخلاف الوحى ﴿ فَلَمَّ اسْتَيْتُمُوا منْهُ ﴾ أي يئسو امن يوسف عليه السلام واجابته لهم إلى مرادهم، فاستفهل بمعنى فعل بحوسخر واستسخر وعجب واستعجب على ما فىالبحر ، وقال غير واحد : إن السين والتاء زائدتان للمبالغة أى يُسُوا يأسا كاملا لآن المطلوب المرغوب مبالغ فى تحصيله ، ولعل حصول هذه المرتبة من اليآس لهم لما شاهدوه من عوذه بالله تعالى مماطلبوه الدال على كون ذلك عنده فى أقصى مراتب الـكراهة وأنهما يجب أنْ يحترز عنه ويماذ بالله تعالى منه ، ومن تسميته ذلك ظلما بقوله : ( إنا اذا لظالمون ) ه

وفى بعض الآثارانهم لما رأوا خروج الصواع من رحله وكانوا قد أفتوا بما أفتوا تذكروا عهدهم مع أيهم استشاط من بينهم روبيل (١) غضبا وكان لا يقوم لغضبه شئ ووقف شعره حتى خرج من ثيابه فقال: أيها الملك لتتركن أخانا أو لاصيحن صيحة لا يبقين بها فى مصر حامل إلا وضعت فقال يوسف عليه السلام لولد له صغير: قم إلى هذا فحسه أوخذ بيده ، وكان إذا مسه أحد من ولد يعقوب عليه السلام يسكن غضبه عالما

<sup>(</sup>۱) وقيل : شمعون وروى عن وهب أه منه

فعل الولد سكن غضبه فقال لاخوته : من مسنى منكم ؟ فقالوا . مامسك أحد منا فقال : لقد مسنى ولد من آل يعقوب عليه السلام ، ثم قال لاخوته كم عدد الاسواق بمصر ؟ قالوا : عشرة قال : اكفو فى أنتم الاسواق وأنا أكفيكم الاسواق المساح وأنا أكفيكم الاسواق فلما أحس يوسف عليه السلام بذلك قام اليه وأخذ بتلاييه وصرعه وقال : أنتم يامعشر الهبرانيين تزعمون أن لاأحد أشد منه تم قوة فعند ذلك خضعوا وقالوا : ويمكن على هذا أن يكون حصول اليأس الهكامل لهم من مجموع الامرين ه

وجود بعضهم كون ضمير (هنه) لبنيامين ، وتعقب بأنهم لم بيأسوا منه بدليل تخلف كبيرهم لآجله ودوى أبو ربيعة عن البزى عن ابن كثير أنه قرأ (استأيسوا) من أيس مقلوب (١) يئس ، ودليل القاب على ما فى البحر عدم انقلاب ياء أيس ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها ، وحاصل المعنى (٢) لما انقطع طمعهم بالحكلية ﴿ خَلَصُوا ﴾ انفردوا عن غيرهم واعتزلوا الناس ،

وقول الزجاج: انفرد بعضهم عن بعض فيه نظر ﴿ نَجَيًّا ﴾ أى متناجين متشاورين فيها يقولون لابيهم عليه الصلاة والسلام ، وإنما وحده وكان الظاهرجمه لأنه حال من ضمير الجمع لأنه مصدر بحسب الاصل كالتناجى أطاق على المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الاصل يشمل القليل والكثير أو لكونه على زنة المصدر لأن فعيلا من أبنية المصادر هو فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجالسو كعشير (٣) بمعنى معاشر ، أى مناج بعضهم بعضا فيكونون متناجين وجمعه أنجية قاللبيد :

وشهدت أنجية الخلافة عاليا كعبي وارداف الملوك شهود(٤)

وأنشد الجوهري إنى إذا ماالقوم كانوا أنجيه واضطربوا مثل اضطراب الارشية

ه هناك أوصيني ولا توصى بيه ه وهوعلى خلاف القياس إذقياسه في الوصف افعلاء كمفي وأغنيا، ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ أى رئيسهم وهو شمعون قاله مجاهد ، أوكبيرهم في السن وهو روبيل قاله قتادة ، أو كبيرهم في العقل وهو يهوذا قاله وهب والمحكلي ، وعن محمد بن إسحق أنه لاوى ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا ﴾ كأنهم أجمعوا عند التناجى على الانقلاب جملة ولم يرض به فقال منكرا عليهم : (ألم تعلموا)

﴿ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثَقًا مِنَ الله ﴾ عهداً يوثق به وهو حلفهم بالله تعالى وكونه منه تعالى لأنه باذنه فكأنه صدر منه تعالى أو هو من جهته سبحانه في فن ابتدائية ﴿ وَمَنْ قَبْلُ ﴾ أى من قبل هذا ، والجار والمجرو رمتعلق بقوله تعالى: ﴿ مَافَرَطَّمْ فَى يُوسُفَ ﴾ أى قصرتم فى شأنه ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه وقدقلتم اقلتم. و(ما) مزيدة والجلة حالية ، وهذا على ماقيل أحسن الوجوه فى الآية وأسلمها وجوزان تدكون (ما) مصدرية ومحل المصدر النصب عطفا على مفعول (تعلموا) أى ألم تعلموا أخذ أبيكم مو ثقا عليكم و تفريطكم السابق فى شأن يوسف عليه السلام ، وأورد عليه أمر ان .الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف، وتقديم معمول صلة الموصول الحرفى عليه وفي جوازهما خلاف المنحاة والصحيح الجواز خصوصا بالظرف المتوسع فيه ، وقيل:

<sup>(</sup>۱) فی مجمع البیان أن أیس ویئس کل منهما لغة اه منه ه (۲) علی تقریر کون الزیادة المبالغة اه منه (۳) وخلیط بمعنی مخالط وسمیر بمهنیمسا.ر وغیرذلكاه منه «۶۶ و هو یقوی کرنه جامدا کرغیف و ارغفة اه منه

بجواز العطف على اسم (أن) ويحتاج حينئذ إلى خبر لأن الخبر الأوللا يصح أن يكون خبر اله فهو (في يوسف) أو (من قبل) على معنى ألم تعلموا أن تفريطكم السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أوأن تفريطكم الكائن أو كائنا فى شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل ٥

واعترض بان مقتضي ألمقام إنماهو الاخبار بوقوع ذلك التفريط لايكون تفريطهم السابق واقعآفي شأن يوسف عليه السلام كما هو مفاد الأول ، ولا يكون تفريطهم الكائن في شأنه واقعاً من قبل كما هومفاد الثاني وفيه أيضاً ماذكره أبوالبقاء وتبعه أبوحيانمنأنالغايات لاتقع خبراً ولا صلة (١) ولاصفة ولاحالا وقد صرح بذلك سيبويه سواه جرت أم لم تجر فتقول: يوم السبت يوم مبارك والسفر بعده ولاتقول والسفر بعدى وأجآب عنه فى الدر المصون بأنه إنما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف اليه المحذوف فينبغى الجواز إذا كان المضاف اليه معلوما مدلو لا عليه كما في الآية الكريمة ، ورد بأن جواز حذف المضاف اليه في الغايات مشروط بقيام القرينة على تعيين ذلك المحذوفعلى ماصرح به الرضى فدل على أن الامتناع ليس معللا بماذكره وقال الشهاب: (٢) أن ماذكروه ليسمتفقا عليه فقد قال الامام المرزوقي في شرح الحماسة: إنها تقع صفات وأخبارا وصلات وأحوالا ونقل هذا الاعراب المذكور هناعنالرمانى وغيره واستشهد له بما يثبته من كلام العرب، ثم إن في تعرفها بالاضافة باعتبار تقدير المضاف اليه معرفة يعينه الـكلام السابق عليها اختلافا والمشهور أنها (٣) معارف، وقال بعضهم: نكرات وإن التقدير من قبل شيء كافىشرح التسهيل. والفاضل صاحب الدرسلك مسلكا حسنا وهو أن المضاف اليه إذا كانمعلوما مدلولا عليه بأن يكون مخصوصامعيناصح الاخبار لحصول الفائدة فان لم يتعين بأن قامت قرينة العموم دون الخصوص وقدر من قبل شيء لم يصح الاخبار ونحوه إذماشيء الا وهو قبل شي. مافلا فائدة في الاخبار فحينئذ يكون معرفة ونكرة ، و لامخالفة بين كلامه وكلام الرضيمع أن كلام الرضى غيرمتفق عليه انتهى ، وهو كما قال تحقيق نفيس ، وقيل : محل المصدر الرفع على الابتداءوالخبر ( من قبل ) وفيه البحثالسابق ، وقيل : ( ما)موصولةومحلها من الاعراب ماتقدم من الرفع أوالنصب وجملة (فرطتم) صلتها والعائد محذوف ، والتفريط بمعنى التقديم من الفرط لا بمعنى التقصير أي ماقدمتموه من الجناية ، وأورد عليه أنه يكونقوله تعالى : (من قبل) تكرارا فانجعلخبرا يكون الـكلامغيرمفيدو إنجعل تعلقا بالصلة يلزم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصولوهو غير جائز ، وقيل : ( ما)نكرةموصوفةومحلها ماتقدم وفيه مافيه ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ ﴾ مفرع على ماذكره وذكر به ، و (برح) تامة وتستعمل إذا كانت كذلك بمعنى ذهب و بمعنى ظهر يما في قولهم : برح الحفاء ، و قدضمنت هنامدى فارق فنصبت ( الأرض) على المفعولية ، ولايجوز أن تكرن ناقصة لانالارض لايصح أن تكون خبرا عن المتكلم هنا وليست منصوبة على الظرفية ولابنزع الخافض؛ وعني بهاأر ضمصر أي فلن أفارق أرض مصر جريا على قضية الميثاق ﴿ حَتَّى يَأْذُنَّ لَى أَبِّي ﴾

<sup>(</sup>۱) اورد على انها لاتكون صلة قرله تعالى : « كيف كان عاقبة الذين من قبل » ودفع بان الصلة قوله سبحانه : «كان اكثرهم مشركين » و «من قبل » ظرف لغو متعلق بخبركان لامستقر صلة » اه منه

<sup>(</sup>٢) وذكر أنه تحقيق حقيق بان يرسم في دفاتر الاذهان و يعلق في حقائب الحفظ والج ان اه منه (٣) وذكر السير افي في شرح الكتاب مايقتضي إز الغايات معارف لايقدر ماحذف بعدها الامعرفة فتأمل اه منه

فى البراح بالانصراف اليه ﴿ أُوَيَحُكُمُ اللهُ لَى ﴾ بالخروج منها على وجه لا يؤدى إلى نقض الميثاق أو بخلاص أخى بسبب من الاسباب ، قال فى البحر ؛ إنه غياذلك بعايتين خاصة وهى اذن أبيه وعامة وهى حكم الله تعالى له وكأنه بعد أن غيا بالاولى رجع و فوض الامر الى من له الحسكم حقيقة جل أنه ، وأراد حكمه سبحانه بما يكون عذرا له ولو الموت ، والظاهر أن أحب الغايتين اليه الاولى فلذا قدم (لى) فيها وأخره فى الثانية فلي فهم هو هُو فَو خَيْرُ الحّاكم فين م مها إذ لا يحكم سبحانه إلا بالحق والعدل .

﴿ ارْجَعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا ﴾ له ﴿ يَأَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ﴾ الظاهر أن هذاالقول من تشمة كلام كبيرهم وقيل : هو من كلام يوسف عليه السلام وفيه بعد كما أن الظاهر أنهم أرادوا أنه سرق فى نفس الامر \* ﴿ وَمَا شَهِدْنَا ﴾ عليه ﴿ إِلَّا بَمَا عَلْمنَا ﴾ من سرقته وتبقيناه حيث استخرج صواع الملك من رحله في ﴿ وَمَا كُنَّا اللَّهَ بِبَ كَا هُمُنَا ﴾ من الله سيسرق حين أعطيناك الميثاق أو ماعلمنا أنك ستصاب به كما أصبت بيوسف . وقرأ الضحاك (سارق) باسم الفاعل \*

وقرأ ابن عباس . وأبورزين. والـكسائي في رواية (سرق) بتشديد الراء مبنيا للمفعول أي نسب إلى السرقة فمعنى (وماشهدنا) الخ وماشهدنا إلا بقدر ماعلمنا من النسريق وماكنا للامر الحفي بحافظين أسرق بالصحة أم دس الصواع في رحله ولم يشعر . واستحسنت هذه القراءة لما فيها من التنزيه كذا قالوا ، والظاهر أن القول باستفادة اليقين من استخراج الصواع من رحله بما لايصح فكيف يوجب اليقين ، واحتمال أنه دس فيه من غير شعور قائم جعل مجرد وجود الشئ في يد المدعى عليه بعد إنـكاره ،وجبا للسرق في شرعهم أولا، قيل : فالوجه أن الظن البين قائم مقام العلم ، ألا ترى أن الشهادة تجوز بناء على الاستصحاب ويسمى علما كـقوله تعالى: (فان علمتموهن مؤمنات) وانمـاجزموا بذلك لبعد الاحتمالات المعارضــة عندهم ، وإذاجمل الحمكم بالسرقة وكذا علمهم أيضا مبنيا على ماشاهدوا من ظاهر الامر اتحدت القراءتان ويفسر (وماكنا) الخ بمـا فسر به على القراءة الأخيرة ، وقيـل: معنى (ماشهدنا) الخ ما كانت شهادتنا في عمرنا علىشئ إلابمـا عَلمنا وليست هذه شهادة منا إنمـا هي خبر عن صنيع ابنك برعمهم (وماكنا) الخ لهاهو وهو ذهاب أيضا إلى أنهم غير جاز مين . وفي الـكشف الذي يشهد له الذوق انهم كانوا جاز مين وقولهم : إن يسرق فقد سرق تمهيد بين ، وادعاء العلم لايلزم العلم فان كان لبعد الاحتمالات المعارضة فلا يكون كذباً محرما وإلا فغايته الـكذب في دعوى العلم وليس بأول كذباتهم ، وكان قبل أن تنبؤا ولهذا خونهم الآب في هذه أيضاً ، على أن قولهم : (جزاؤه من وجد فيرحله) مؤكدًا ذلك التأكيد يدل على أنهم جعلوا الوجدان في الرحل قاطعا وإلا كان عليهم أن يقولوا : جزاؤه من وجد في رحله متعديا أوسارقا ونحوه ، فان يحتمل عنهم الحزم هنالك فلم لا يحتمل ههنا اه وفيه مخالفة لبعض مانحن عليه، وكذا لما ذكرناه في تفسير (جزاؤه) الخ ، ولعل الآمر في هذا هين : ومن غريب التفسير أن معني قولهم: (للغيب) لليل وهو بهذا المعني في لغة حمير وكأنهم قالوا: (وماشهدنا إلابما علمنا\_ منظاهر حاله\_ وما كنا لليل حافظين)أىلاندرى مايقع فيه فلعله سرق فيه أو دلس عليه ، وأنا لاأدرىما الداعي إلى هـذا التفسير المظلم مع تبلج صبح المعنى المشهور ، وأياما كان فلام (للغيب) للتقوية والمراد حافظين الغيب ﴿ وَاسْتَلَ الْقَرْيَةَ النَّى كُنّا فيها ﴾ يعنون كاروى عن ابن عباس. وقتادة . والحسن مصر ، وقيل: قرية بقربها لحقهم المنادى بها ، والآول ظاهر على القول بأن المفتش لهم يوسف عليه السلام والثانى الظاهر على القول بأنه المؤذن ، وسؤ ال القرية عبارة عن سؤال أهلها إما بحازا في القرية لاطلاقها عليها بعلاقة الحالية والمحلية أوفى النسبة أو يقدر فيه مضاف وهو مجاذ أيضا عند سيبويه وجماعة . وفى المحصول وغيره أن الاضهار والمجاز متباينان ليس أحدهما قسما من الآخر والأكثرون على المقابلة بينهما ، وأياما كان فالمسؤل عنه محذوف للعلم به ، وحاصل المعنى أرسل من تثق به إلى أهل القرية واسألهم عن القصة ﴿ وَالعيرَ التَّى التَّمِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عن القصة وها من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام ، وقيل: من أهل صنعاه ، والكلام هنا فى التجوز والاضهار كالكلام سابقا \*

وقيل: لا تجوز ولا اضهار في الموضعين والمقصود احالة تحقيق الحال والاطلاع على كنه القصة على السؤال من الجمادات والبهائم أنفسها بناء على أنه عليه السلام نبي فلا يبعد أن تنطق وتخبره بذلك على خرق العادة. وتعقب بأنه مما لا ينبغى أن يكون مرادا ولا يقتضيه المقام لانه ليس بصدد اظهار المعجزة، وقال بعض الاجلة: الاولى ابقاه (القرية والعبر) على ظاهرهما وعدم اضهار مضاف اليهما ويكون الكلام مبنيا على دعوى ظهور الامر بحيث أن الجمادات والبهائم قد علمت به وقسد شاع مثل ذلك في الكلام قديما وحديثا ومنه قول ابن الدمينة:

سل القاعة الوعسا من الاجرع الذي به البان هل حييت اطلال دارك وقوله: سلوا مضجعي عنى وعنها فاننا رضينا بما يخبرن عنا المضاجع وقوله: واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرف

ولا يخفى أن مثل هذا لا يخلو عن آرتكاب مجاز . نعم هو معنى لطيف بيد أن الجهور على خلافه وأكثرهم على اعتبار مجاز الحذف ( وَإِنّا لَصَادَةُونَ ٨٨) فيما أخبرناك به ، وليس المراد اثبات صدقهم بما يفيد ذلك من الاسمية وإن واللام وهو مراد من قال : إنه تأكيد في على القسم ، ويحتمل على ما قبل أن يريد أن هنا قسما مقدرا ، وقبيل : المراد الاثبات ولامصادرة على معنى أنا قوم عادتنا الصدق فلا يكون ما أخبرناك به كذبا ولا نظنك في مرية من عدم قبوله ( قَالَ ) أى أبوهم عليه السلام وهو استثناف مبنى على سؤال نشأ بما سبق فكأنه قبل : فماذا كان عند قول ذلك القائل للاخوة ما قال ؟ فقيل : قال أبوهم عندما رجمو االيه فقالو اله ماقالوا: ﴿ بَلْ سَوّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسكُمْ أَمْراً ﴾ وانما حذف للايذان بأن مسارعتهم الى قبول كلام ذلك القائل ورجوعهم به الى أبيهم أمر مسلم غي عن البيان وانما المحتاج اليه جوابه . يروى أنهم لما عزموا على الرجوع الى أبيهم قال لهم يوسف عليه السلام : اذا أتيتم أباكم فقروا على الرجوع الى أبيهم قال لهم يوسف عليه السلام : اذا أتيتم أباكم فاقرؤا عليه السلام وقولوا له ؛ إن ملك مصر يدعو لك أن لاتموت حتى ترى ولدك يوسف ليملم أن فأرض مصر صديقين مثله، فساروا حتى وصلوا اليه فأخبروه بحميع ما كان فبكوقالماقال، (وبل) للاضراب

وهو على ماقيل اضراب لا عن صريح فلامهم فانهم صادقون فيه بل عما يتضمنه من ادعاء البراءة عرب التسبب فيا نزل به وانه لم يصدر عنهم ما أدى الى ذلك من قول أو فعل كأنه لم يكن الامر كذلك بل زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا من الامور فأتيتموه يريد بذلك فتياهم بأخذ السارق بسرقته وليس ذلك من دين الملك • وةال أبوحيان إن هنا كلاما محذوفا وقع الاضراب عنه والتقدير ليسحقيقة كما أخبرتم بل سولت الخ وهو عند ابن عطية وادعى أنه الظاهر على حد ماةال في قصة يوسف عليه السلام ظن سومبهم خلاأنه عليه السلام صدق ظنه هناك ولم يتحقق هنا . وذكر ابن المنير في توجيه هذا القول ههنا مع أنهـم لم يتعمدوا في حق بنيامين سوأ ولا أخبروا اباهم الا بالواقع على جليته وما تركوه بمصر الا مفلوبين عن استصحابه انهم كانوا عند ايبهم عليه السلام حينتذ متهمين وهم قمن باتهامه لما اسلفوه في حق يوسف عليه السلام وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويها وهو اخذ الملك له في السرقة ولم يكن ذلك الا من دينه لا من دينه ولا من دين غيره مر الناس فظن انهم الذين افتوه بذلك بعد ظهور السرقة التي ذكروها تعمدا ليتخلف دونهم، واتهام من هو بحيث يتطرق اليه التهمة لاجرح فيه لاسيما فيما يرجع الى الوالد مع الولد، ثم قال: ويحتمل أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع في رحل من يوجد في رحله سرقة من غيران يحيلوا الحمكم على ثبوت كونه سارةا بوجه معلوم، وهذا في شرعنا لا يثبت السرقة على من ادعيت عليه فان كان فى شرعهم أيضا كـذلك ففي عدم تحرير الفتوى اشعار بأنهم كانوا حراصا على أخذهوهو من التسويل وان اقتضى ذلك في شرعهم فالعمدة على الجواب الاول هذا ، والتنوين في (أمرا) للتعظيم أي أمرا عظيما ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ أى فأمرى ذلك أو فصبر جيل أجمل وقد تقدم تمام الكلام فيه فتسذكره ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَا تَيْنَى بَهُمُ جَمِيمًا ﴾ يبوسف وأخيه بنيامين والمتوقف بمصر ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلَيمُ ﴾ بحالى وحالهم ﴿ الْحَكَيْمُ ٨٣﴾ الذي يبتلي ويرفع البلاء حسب الحكمة البالغة ، قيل ؛ انما ترجى عليه السلام للرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام فكان ينتظرها ويحسن ظنمه بالله تعالى لا سيها بعد أن بلبغ الشظاظ الوركمين وجاوز الحزام الطبيين فانه قـــد جرت سنته تعالى ان الشدة اذا تناهت يجمل ورامها فرجا عظيماً ، وانضم الى ذلك ما أخبر به عن ملك مصر أنه يدعو له أن لا بموت حتى يرى ولده (و تَوَلَّى) أي أعرض (عنَّهم) كراهة لما جارًا به ﴿وَقَالَ بَااسَنَى عَلَى يُوسُفَ ﴾ الاسف أشدالحزن علىمافات ، والظاهر أنه عليه السلام أضافه إلى نفسه، والآلف بدل من ياء المتكلم للتخفيف، والمعنى ياأسني تعال فهذا أوانك ، وقيل: الآلف ألف الندبة والهاء محذوفة والمعول عليه الاول، وإنما تأسف على يوسف مع إن الحادث مصيبة أخويه لان رزأه كان قاعدة الارزاء عنده وإن تقادم عهـــده أخذا بمجامع قلبه لاينساه ولايزول عن فـكره أبدا ولم تنسنى أوفى المصيبات بعده ولـكن نكاء القرح بالقرح أوجع

ولا يرد أن هذا منافى لمنصب النبوة اذيقتضى ذلك معرفة الله تعالى ومن عرفه سبحانه أحبه ومن أحبه لم يتفرغ قلبه لحب ماسواه لما قيل: إن هذه محبة طبيعية ولا تأبى الاجتماع مع حبه تعالى ، وقال الامام: إن مثل هذه المحبة الشديدة تزيل عن القلب الخواطر ويكون صاحبها كثير الرجوع اليه تعالى كثير الدعاء التضرع فيصير ذلك سببا لـكمال الاستغراق، وسيأتى انشاء الله تعالى ماللصوفية قدس الله تعالى اسرارهم فى هذا المقام فى باب الاشارة ، وقيل : لأنه عليه السلام كان واثقا بحياتهما عالما بمكانهها طامعا بايابهما وأما يوسف فلم يكن فى شأنه ما يحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله تعالى وفضله وفيه بحث .

وأخرج الطبراني . وابن مردويه . والبيهقي في شعب الايمان عن سعيد بن جبير « لم تعطأمة من الأمم وإنالله وانااليه راجهون) الأأمة محمد والله والمهالية وانااليه راجهون الأأمة محمد والله والله

فقد أخرج عبدالله بن احمد فى زوائده و واب جرير . وابو الشيخ عنه قال كان منذ خرج يوسف من عند يمقوب عليهما السلام الى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه و دموعه تجرى على خديه ولم يزل يبكى حتى ذهب بصره وما على الارض يومئذ والله أكرم على الله تمالى منه ، والظاهر أنه عليه السلام لم يحدث له هذا الامر عند الحادث الاخير ، و يدل عليه ماأخرجه ابن جرير . وابن أبى حاتم عن ليث بن أبى سليم أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام فى السجن فدرفه فقال له : أيها الملك الكريم على ربه هل الله علم بمعقوب ؟ قال : نهم . قال : مافعل ؟ قال : ابيضت عيناه من الحزن عليك قال : فما بلغ من الحزن؟ قال : فما بلغ من الحزن؟ وقرأ ابن عباس ومجاهد (من الحزن) بفتح الحداء والزاى . وقرأ قتادة بضمهما ، واستدل بالآية على جواز التأسف والدكاء عند النوائب ، ولعل الحكف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف فانه قدل من يملك نفسه عنيد الشدائد ه

وقدر وى الشيخان من حديث أنس أنه على الماهيم له والذه ابراهيم وقال: وإن العين تدمسع والقلب يخشع ولا نقول الا مايرضى ربنا وإنا لفراقك يا ابراهيم لمحزونون و وانما المنهى عنه ما يفعله الجهلة من النياحة ولطم الخدود والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب . ورويا أيضا من حديث أسامة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رفع اليه صبى لبعض بناته يجود بنفسه فاقعده في حجره و نفسه تتقمقع كا نهافى شن ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام فقال سعد : يارسول القماهذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى فيمن شامن عباده وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء . وفي الكشاف أنه قبل له عليه الصلاة والسلام: تبكى وقد نهيتناعن البكاء؟ قال ما نهيتكم عن صوت عند الفرح وصوت عند الترح وعن الحسن أنه بكى على وله أو غيره فقيل له في ذلك فقال : ما رأيت الله تعالى جعل الحزن عارا على يعقوب عليه السلام (فَهُو كَفَلْمُ كُمُكُمُ)

أى مملوء من الغيظ على اولاده بمسك له فى قلبه لا يظهره ، وقيل ؛ مملوء من الحزن ممسك له لا يبديه ، وهو من كظم السقاء اذا شده بعد ملئه ، ففعيل بمعنى مفعول أى مكظوم فهو كا جاء فى يونس عليه السلام (إذ نادى وهو مكظوم) و يجوز أن يكون بمعنى فاعل كقوله تعالى (والكاظمين) من كظم الغيظ اذا تجرعه أى شديدالتجرع للغيظ أو الحزن لانه لم يشكه الى أحد قط، وأصله من كظم البعير جرته اذا ردها فى جوفه فكا نه عليه السلام يرد ذلك فى جوفه مرة بعد أخرى من غير أن يطلع أحدا عليه . وفى السكلام من الاستعارة على الوجهين ما لا يخفى، ورجح الاخير منهما بأن فعيلا بمعنى فاعل مطرد ولا كذلك فعيلا بمعنى مفعول (قالوأ) أى ما لا خوة وقيل غيرهم من أتباعه عليه السلام ( تَالله تَفْتَوُ ) أى لا تفتأ ولا تزال ( تَذْكُر يُوسُفَ ) تفجعا عليه فحذف حرف النفى كا فى قوله :

فقلت يمـــين الله أبرح قاعدا ولوقطعوا رأسي لديكوأوضالي

لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الاثبات كان على النفى وعلامة الاثبات هى اللام ونون التأكيد وهما يلزمان جواب القسم المثبت فاذا لم يذكرا دل على أنه منفى لأن المنفى لايقارنهما ولوكان المقصود همنا الاثبات لقيل لتفتأن، ولزوم اللام والنون مذهب البصريين، وقال الكوفيون. والفارسى: يجوز الاقتصار على أحدهما وجاء الحذف فيما اذا كان الفعل حالاكتراءة ابن كثير (لاقسم بيوم القيامة) وقوله:

لابغض كل أمرى. يزخرف قولاولا يفعل

ويتفرع على هذا مسألة فقهية وهي أنه إذا قال ؛ والله أقوم يحنث إذا قاموإن لم يقم لا، ولافرق بين كون القائل عالمًا بالعربية أولا على ما أفتى به خير الدين الرملي ، وذكر أن الحلف بالطلاق كذلك فلوقال : على الطلاق بالثلاث تقومين الآن تطلق إن قامت ولاتطلق إن لم تقم ، وهذه المسئلة مهمة لا بأس بتحقيق الحق فيها وإن أدى إلى الحروج عما نحن بصدده فنقول : قال غير واحد : إن العوام لو أسقطوا اللام والنون فى جواب القسم المثبت المستقبل فقال أحدهم : والله أقوم مثلاً لايحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه ، وتعقبه المقدسي بأنه ينبغي أن تازمهم الكفارة لتعارفهم الحلف كذلك، ويؤيده مافىالظهيرية أنه لو سكن الهاء أو نصب في بالله يكون يمينا مع أن العرب مانطقت بغير الجر ، وقال أيضا : انه ينبغي أن يكون ذلك يمينا وإن خلا من اللام والنون ، ويدل عليه قوله في الولو الجية: سبحان الله أفعل لاإله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينويه ، واعترضه الخير الرملي بأن مانقله لايدل لمدعاه ، أما الاول فلا نه تغيير إعرابلايمنع المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصب لما تقرر من أن اللحن لايمنعالانعقاد ، وأماالثانىفلا نه ليس من المتنازع فيه إذ هو الاثبات والنفي لاانه يمين، وقد نقل ماذ كرناه عن المذهب والنقل بحب اتباعه ، ونظر فيه • أما أولا فبأن اللحرب كما في المصباح وغيره الخطأ في العربية ، وأما ثانيا فبأن ما في الولوالجية من المتنازع فيه فانه أتى بالفعل المضارع مجرداً من اللام والنون وجعله يميناً مع النية ولوكان على النفي لوجب أن يقال ؛ إنه مع النية يمين على عدم الفعل يما لا يخنى ، وإنما اشترط فى ذلك النية لـكونه غير متعارف ه وقال الفاضل الحلي : إن بحث المقدسي وجيه ، والقول بأنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول في (م - ٣ - ج - ١٣ - تفسير روح المعانى)

المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة ، وأما الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم أصلا ويفرقون بين الاثبات والنفي بوجود لا ولا وجودها ، وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح الفرس ونحوهم في أيمانهم وغيرها اه ، ويؤيد هذا ماذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل كلام كل عاقد وحالف و واقف على عرفه وعاد تسو اء وافق كلام العرب أم لا ، ومثله في الفتح ، وقد فرق النحاة بين بلي ونعم في الجواب أن بلي لا يجاب مابعد النني و نعم التصديق فاذا قيل : ماقام زيدفان قلت: بلي كان المعنى قدقام و إن نعم كان ماقام ، و نقل في شرح المنارع العرف حتى يقام كل و احدم نها مقام الآخر ، ومثله في التويت ، وقول المحيط و الحلف بالعربية أن يقول في الاثبات و الله لا فعان إلى آخر ماقال بيان للحكم على قو اعد العربية ، وعرف العرب و عادتهم الحالية عن اللحن و كلام الناس اليوم إلاماندر خارج عن هاتيك القواعد فهولفة اصطلاحية العرب و عادتهم الخالية عن اللحن و كلام الناس اليوم إلاماندر خارج عن هاتيك القواعد فهولفة اصطلاحية منهم الإعراب أو قصد المدنى فينه في أن يدين ، ومن هنا قال السائحانى ؛ إن أيمانيا الآن لاتتوقف على تأكيد فقد وضعناها نحن وضعا جديدا و اصطلحنا عليها اصطلاحاحاد ألو تعارفناها تمار فاهشهورا فيجب معاملتناعلى قدر عقولنا و نياتنا في أوقع المتأخرون الطلاق بعني الطلاق ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل اه ، ونظير فدا على وناق و نافي و

وفي البحر أن الخلاف مبنى على جواز حذفها اختيارا وعدمه فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه أهل البصرة وعليه تفرع المذهب. وفي شرح نظم الكنز للقدسي أنه ينبغي ترجيح قول أبي يوسف لكثرة حذف الفاء في الفصيح ولقولهم: الموام لا يعتبر منهم اللحن في قولهم: أنت واحسدة بالنصب الذي لم يقل به أحد اه هذا ثم ان ما ذكر انما هو في القسم بخلاف التعليق وهو وان سمى عندالفقهاء حلفا ويمينا لكنه لا يسمى قسما فإن القسم خاص باليمين بالله تعالى فا صرح به القهستاني فلا يجرى فيه اشتراط اللام والنون في المشبت منه لا عند الفقهاء ولا عند اللفويين، ومنه الحرام يلزمني وعلى الطلاق لا أفمل كذا فانه يراد به في العرف ان فعلت كذا فهى طالق فيجب امضاؤه عليهم كما صرح به في الفتح وغيره قال الحلي وبهذا يندفع ما توهمه بعض الافاضل من أن في قول القائل: على الطلاق أجى اليوم ان جاء في اليوم وقع الطلاق والا فلا لعدم اللام والنون وأنت خبير بأن النحاة انما اشترطوا ذلك في جواب القسم المثبت لا في جواب الشرط بوكيف يسوع لعاقل فضلا عنفاضل أن يقول ان إن قام زيد أقم على مدني ان قام زيد لم أقم ، على الشرط بوكيف يسوع لعاقل فضلا عنفاضل أن يقول ان إن قام زيد أقم على مدني ان قام زيد لم أقم ، على الرحم لكثير من المفتين كالخير الرملي وغيره وقال السيد أحدا لحوى في تذكر ته الكبرى: رفع المسؤال صورته الوم اغتاظ من ولد زوجته فقال: على الطلاق بالثلاث اني أصبح أشتكيك من النقيب فلما أصبح تركه ولم يشت كم ومكث مدة فهل والحالة هذه يقع عليه الطلاق أم لام الجواب (١) اذا ترك شكايتة ومضت مدة بعد عليه الطلاق لان الفعل المذكرر وقع في جواب اليمين وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكل

<sup>(</sup>١) الجيب عبد المنعم البذيني منه .

ثم قال: فأجبت أنا بعد الحمد لله تعالى ما أفتى به هذا الجيب من عدم وقوع الطلاق معللا بما ذكر فمني. عن فرط جهله وحمقه و كمثرة مجازفته فى الدين وخرقه اذ ذاك فى الفعل اذا وقع جوابا للقسم بالله تعالى نحو تفتأ لا فى جواب اليمين بمعنى التعليق بما يشق من طلاق وعتاق ونحوهما وحينئذ اذا أصبح الحالف ولم يشتكه وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت ذوجته منه بينونة كبرى اه ولندم ما قال ولله تعالى در القائل ه

من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعرب كل بدعى أتى بالعجائب فلولا رجال مؤمنون لهدمت صواهم دين الله من كل جانب

(وفقى) هذه من أخوات كان الناقصة كما أشرنا اليه ويقال فيها: فتأ كضرب وأفتأ كأكرم، وزعم ابن مالك أنها تكون بمه في سكن وفتر فتكون تامة وعلى ذلك جاء تفسير مجاهد \_ للا تفتأ \_ بلا تفتر عن حبه به وأو له الزيخشرى بأنه عليه الرحمة جعل الفتو و والفتور أخوين أى متلازه بين لا أنه بمعناه فان الذى بمعنى فتروسكن هو فئا بالمثلثة في الصحاح من فئأت القدر اذا سكن غليامها والرجل اذا سكن غضبه و من هنا خطأ أبو حيان ابن مالك في الصحاح من فئأت القدر اذا سكن غليامها والرجل اذا سكن غضبه و من هنا خطأ أبو حيان ابن مالك في السرقسطى ولا يمتنع أنه من التصحيف و وتعقب بأن الامر ليس كما قاله فان ابن مالك في كتاب سماه \_ ما اختلف اعجامه السرقسطى ولا يمتنع اتفاق مادتين في معنى وهو كثير ، وقد جع ذلك ابن مالك في كتاب سماه \_ ما اختلف اعجامه واتفق افهامه \_ ونقله عنه صاحب القاموس ، واستدل بالآية على جو از الحلف بفله الفلات موقيل: إمهم علموا ذلك منه ولكنهم نزلوه منزلة المنكر فالما أكدوه بالقسم أى نقسم بالله تعالى لا تزال ذاكر يوسف متفجعا خليه هو حين بكسر الراه ، وجاه أحرضى بما ذابه هم أو مرض وجعله مهزولا نحيفا ، وهو في الاصل مصدر حرض فهو حرض بكسر الراه ، وجاه أحرضى بما في قوله ه

انى أمرؤ لج بىحب فأحرضى حتى بليت وحتى شفنى السقم ولكونه كذلك فىالآصل لايؤنث ولايثنى و لا يجمع لان المصدر يطلق على القليل والكثير، وقال ابن اسحق: الحرض الفاسد الذى لاعقلله. وقرى. (حرضا) بفتح الحاء وكسر الراء .

وقر االحسن البصرى (حرضا) ضمتين ونحو ممن الصفات رجل جنب وغرب (١) ﴿ أَوْ تَكُونَ مَنَ الْمَاكِينَ ٥٨) الميتين ، و (أو) قبل: محتمل أن تكون بممنى بل أو بمعنى الم ، فلا يرد عليه أن حق هذا التقديم على (حتى تكون حرضا) فأن كانت للترديد فهى لمنع الخلو والتقديم على ترتيب الوجود يا قبل في قوله تعالى : (لا تأخذه سنة ولا نوم) أو لانه أكثر وقوعا ﴿ قَالَ إِمَّا أَشْكُوا بَتِي ﴾ البث في الاصل اثارة الشي، و تفريقه كبث الريح التراب واستعمل في الفم الذي لا يطيق صاحبه الصبر عليه كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده فيفرقه على من يعينه ، فهور مصد بمعنى المفعول وفيه استعارة تصريحية ، وجوز أن يكون بمدنى الفاعل أى الغم الذي بث الفكر وفرقه ، وأياما كان فالظاهر أن القوم قالوا ماقالوا بطريق التسلية والاشكاء فقال في جوابهم : إنى لا أشكر ما بي اليكم أو إلى غير كم حتى تتصدو التسليقي وإنما أشكو غيى ﴿ وَحُرْنِي الّى الله ﴾ تعالى متلجث الى جنابه متضرعا في دفعه لدى بابه فانه القادر على ذلك وفي الخبر عن ابر عمر قال : «قال رسول الله عليه من كنوز البر اخفاء في دفعه لدى بابه فانه القادر على ذلك وفي الخبر عن ابر عمر قال : «قال رسول الله يكوني بفتحة ين وقر أقتادة بضمتين ه الصدقة وكتمان المصائب و الامر اض و من بث لم يصبر » وقر أالحسن. وعيسى (حزنى) بفتحة بين وقر أقتادة بضمتين ه

د١٥ فى الصحاح هو غريب وغرب ايضا بضمالفين والراءاه منه

﴿ وَأَعْلَمُ مَنَ اللّهَ ﴾ أى من لطفه ورحمته ﴿ مَالَا تَعْلَمُونَ ٨٩) فأرجو أن يرحمني ويلطف بى ولا يخيب رجائي ، فالكلام على حذف مضاف و(من) بيانية قدمت على المبين وقد جوزه النحاة . وجوز أن تكون ابتدائية أى أعلم وحيا أو الهاما أو بسبب من أسباب العلم من جهته تعالى ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه السلام •

قيل: إنه عليه السلام علم ذلك من الرؤيا حسيما تقدم، وقيل إنه رأى ملك الموت في المنام فأخبره أن يوسف حى ذكره غيره واحد ولم يذكروا له سنداً والمروى عن ابن أبي حام عن النضر أنه قال: بلغني أن يعقوب عليه السلام مكث أربعة وعشرين عاما لا يدرى أيوسف عليه السلام حى أم ميت حتى تمثل له ملك الموت عليه السلام فقال له: من أنت؟ قال: أناملك الموت فقال: أنشدك باله يعقوب هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا فعند ذلك قال عليه السلام: ﴿ يَابَنَى الْدَهُوا فَتَحَسَّسُوا ﴾ أى فتعرفوا، وهو تفعل من الحس وهو فى الأصل الادراك بالحاسة ، وكذا أصل التحسس طلب الاحساس، واستماله فى التعرف استمال له فى لازم معناه، وقريب منه التجسس بالحجيم ، وقيل: إنه به فى الشروبالحاء فى الحنير ورد بأنه، قرئ هنا (فتجسسوا) بالجيم أيضا، وقال الراغب: أصل الجس مس العرق و تعرف نبضه للحكم به على الصحة والمرض وهو أخص من أيضا، وقال الراغب: أصل الجس والجس تعرف حال مامن ذلك ﴿ مَنْ يُوسُفَ وَأَخِيه ﴾ أى من خبرهما، ولم فلا حاجة لامره بذلك ، والجارية لايعسر إزالتها، وعلى فرض ذلك الداعية فيهم التحسس منه لكونه أخاهم قوية فلا حاجة لامرهم بذلك ، والجار متعلق بما عنده وهو بمهى عن بناء على مانقل عن ابن الانبارى أنه لايقال: تحسست من فلان ، وإنما يقال: تحسست عنه ، وجوز أن تكرن للتبعيض على معنى تحسوا خبراً من أخبار يوسف وأخيه ه

﴿ وَلاَ تَيْأَسُوا مَنْ رَوْحِ الله ﴾ أى لاتقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه، وأصل معنى الروح بالفتح كاقال الراغب التنفس يقال: أراح الانسان إذا تنفس ثم استمير للفرج كا قيل: له تنفيس من النفس و وقرأ عمر بن عبد العزيز والحسن. وقتادة (روح) بالضم ، وفسر بالرحمة على أنه استعارة من معناها المعروف

وقرا طهربن عبد العزيز والحسن . وهاده (روح) بالملم ، وتسرب كلى الله تعالى لانهامنه سبحانه ، وقال ابن عطية كأن معنى هذه القراءة لانالوحة سبب الحياة كان معنى هذه القراءة لاتيأسوا من حى معه روح الله الذى وهبه فان كل من بقيت روحه يرجى ، ومن هذا قوله :

ه وفي غير من قد وارت الارض فاطمع ه وقول عبيد بن الأبرص:

وكل ذي غيبة يؤب وغائب الموت لايؤب

وقرأ أبى (من رحمة الله) وعبد الله (من فضل الله) وظلاهما عند أبي حيان تفسير لاقراءة، وقرئ (تأيسوا) وقرأ الآعرج (تيئسوا) بكسر التاء والآمر والنهى على ماقيل إرشاد لهم إلى بعض ماأبهم فى قوله: (وأعلم من الله ما لا تعلمون ) ثمم إنه عليه السلام حذرهم عن ترك العمل بموجب نهيه بقوله: ﴿ الله ﴾ أى الشأن ﴿ لا يَيْأُسُ مِنْ رَوْح الله إلا القَوْمُ الكَّفُرُونَ ٨٧ ﴾ لعدم علمهم بالله تعالى وصفاته فان العارف لا يقنط فى حال من الآحوال أو تأكيداً لما يعلمونه من ذلك ، قال ابن عباس: إن المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه

في البلاء و يحمده في الرخاء به

وذكر الامام أن اليأس لايحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على الكال أو غير عالم بجميع المعلومات أو ليس بكريم، واعتقادكل من هذه النلاث يوجب الكفر فاذاكان الياس لايحصل إلاعند حصول أحدها وكل منهاكفر ثبت أن اليأس لايحصل إلالمنكان كافرا، واستدل بعض أصحابنا بالآية على أن الياس من رحمة الله تعالى كفر، وادعى أنها ظاهرة في ذلك »

وقال الشهاب: ليس فيها دليل على ذلك بل هو ثابت بدليل آخر، وجمهور الفقهاء على أن الياس كبيرة ومفادالآية أنه من صفات الكمار لاأن من ارتكبه كان كافرا بارتكابه، وكرنه لا يحصل إلاعند حصول أحد المكفرات التي ذكرها الامام مع كونه في حيز المنع لجواز أن بياس من رحمة الله تعالى اياه مع ايمانه بعموم قدر ته تعالى وشمول علمه وعظم كرمه جل وعلا لمجرد استعظام ذنبه مثلا واعتقاده عدم اهليته لرحمة الله تعالى من غير أن يخطر له ادبى ذرة من تلك الاعتقادات السيئة الموجبة للكفر لا يستدعى اكثر من اقتضائة سابقية الكفر دون كون ارتكابه نفسه كفرا كذا قيل، وقيل: الاولى التزام القول بأن الياس قديجامع الا يمانوان القول بأنه لا يحصل الا بأحد الاعتقادات المذكورة غير بين ولامبين ه

نعم كونه كبيرة بمالا شك فيه بل جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أكبر التكبائر ، وكذا القنوط وسوء الظن ، وفرقوا بينها بأن اليأس عدم أمل وقوع شيء من أنواع الرحمة له ، والقنوط هو ذاك مع انضام حالة هي أشد منه في التصميم على عدم الوقوع ، وسوء الظن هو ذاك مع انضام أنه مع عـدم رحمته له يشدد له العذاب كالـكفار . وذكر ابن نجيم في بعض رسائله ما به يرجع الخلاف بين من قال : إن اليأس كـ فر ومن قال: إنه كبيرة لفظيا فقال: قد ذكر الفقها. من الكبائر الأمن،من مكر الله تعالى واليأس من رحمته وفي العقائد والياس من رحمة الله تعالى كفر فيحتاج الى التوفيق . والجواب أن المراد باليأس -أنكار سعة الرحمة للذنوب 6 ومن الامن الاعتقاد أن لا مكر ، ومراد الفقهاء من اليأس الياس لاستعظام ذنوبه واســـتبعاد العفو عنهـا ، ومن الامن الأم .\_ لغلبة الرجاء عليـه بحيث دخل في حد الأمن ثم قال. والاوفق بالسنة طريق الفقهاء لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا حيث، عامن الكبائر وعطفها على الاشراك بالله تعالى اه وهو تحقيق نفيس فليفهم ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهُ ﴾ أي على يوسف عليه السلام بعد مارجعوا الى مصر بموجب أمر أبيهم ، وإنما لم يذكر ايذانا بمسارعتهم الى ما أمروا به واشعارا بأن ذلك أمر محقق لايفتقر إلى الذكر والبيان . وأنكر اليهود رجوعهم بعد أخذ بنيامين الى أبيهم ثم عودهم الىمصر وزعموا أنهم لما جاؤا أولا للميرة اتهمهم بأنهم جواسيس فاعتذروا وذكروا أنهم أولاد نبيالله تعالى يعقوب وأنهم كانوا اثني عشر ولدا هلك واحد منهم وتخلف أخوه عند أبيهم يتسلى به عن الهالك حيث أنه كان يحبه كـشيرا فقال : اثتونى به لاتحقق صدقكمو حبس شمعون عنده حتى يجيؤا فلما أتوا به ووقعما وقع من أمر السرقة أظهر واالخضوع والانكسار فلم يملك عليه السلام نفسه حتى تعرف اليهم ثم أمرهم بالعو دالي أبيهم ليخبروه الخبر ويأتوا به وهو الذَّى تضمنته توراتهم اليوم ومابعد الحق الا الضلال ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزيزُ ﴾ خاطبوه بذلك تعظيماً له على حد خطابهم السابق به على ما هو الظاهر ، وهلكانو ايعرفون اسمه أم لا? لم أرمن تعرض

لذلك فان كانوا يعرفونه ازداد أمر جهالتهم غرابة ، رالمراد على ماقال الامام وغيره يا أيها الملك القادر المنبع ﴿ وَسَنَا وَأَهَلَنَا الشَّمُ ﴾ الهزال من ألله الجوع ، والمراد بالاهل ما يشمل الزوجة وغيرها ﴿ وَجُنْنَا بِبَضَاعَة مُرْجَية ﴾ مدفوعة يدفهاكل تاجرر غبة عنها واحتقارا، من أزجيته اذا دفعته وطردته والريح تزجى السحاب ، وأنشدوا لحاتم:

ليبك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجى مع الليل أرملا

وكنى بها عن القليل أو الردى. لأنه لعدم الاعتناء يرمى ويطرح ، قيل : كانت بضاعتهم من متاع الآعراب صوفا وسمنا ، وقيل : الصنو بروحبة الحضراء (١) وروى ذلك عن أبى صالح . وزيد بن أسلم ، وقيل : سويق المقل و الاقط ، وقيل : كانت دراهم زيوفا لا تؤخذ المقل و الاقط ، وقيل : كانت دراهم زيوفا لا تؤخذ الابوضيمة ، وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها ، والمروى عن الحسن تفسيرها بقليلة لاغير ، وعلى كل فرجاة وصفة حقيقية للبضاعة ، وقال الرجاج : هى من قولهم : فلان يرجى العيش أى يدفع الزمان بالقليل ، والمدى إنا جئنا ببضاعة يدفع بها الزمان وليست عما ينتفع به ، والتقدير على هذا ببضاعة مزجاة بها الآيام أى تدفع بها ويصبر عليها حتى تنقضى كما قيل :

درج الايام تندرج وبيوت الهم لاتلج

وماذكر أو لاهو الأولى، وعن الكلّي أن (مزجاة) من لغة العجم، وقيل بمن لغة القبط. و تعقب ذلك ابن الانبادى بأنه لا ينبغي أن يجعل لفظ معروف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى غير لغة العرب فالنسبة إلى ذلك وزجاة و وقرأ حمزة . والكسائي (مزجية) بالامالة لآن أصلها الياء ، والظاهر أنهم إنما قدموا هذا الكلام ليكون ذريعة إلى إسعاف مرامهم ببعث الشفقة وهز العطف والرأفة وتحريك سلسلة الرحمة ثم قالوا: ﴿ فَأَوْفَلَنَا الكَيْلُ ﴾ ذريعة إلى إسعاف مرامهم بنعث الشفقة وهز العطف والرأفة وتحريك سلسلة الرحمة ثم قالوا: ﴿ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ أي أثمه لناولا تنقصه لقلة بضاعتنا أو ردا وتها، واستدل بهذا على أن الكيل على البائع ولا دليل فيه ﴿ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴾ ظاهره بالإيفاء أو بالمسامحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على مايساويها ،

وقال الضحاك وابن جراج وانهم أرادوا تصدق علينا بدلك لآن رد الآخ ليس بصدقة حقيقة وقد جاءت عالهم بالنسبة إلى أمر أبهم وكا نهم أرادوا تفضل علينا بذلك لآن رد الآخ ليس بصدقة حقيقة وقد جاءت الصدقة بمعنى التفضل كا قيل ، ومنه تصدق الله تعالى على فلان بكذا ، وأماقول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدق على إن الله تعالى لا يتصدق إنما يتصدق من يبغى الثواب قل: اللهم اعطنى أو تفضل على أوارحمنى فقد رد بقوله على إن الله تعالى الله الله على أوارحمنى فقد رد بقوله والله والله والله والمائلة ، وإنمار دالحسن على القائل لانه لم يكن بليفا كما في قصة المتوفى ، وادعى بعضهم تعين الحمل على المجاز أيضاً إذا كان المراد طلب الريادة على ما يعطى بالثمن بناء على أن حرمة أخذ الصدقة ليستخاصة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم كاذهب الله سفيان بن عيينة بل هي عامة له عايه الصلاة والسلام ولمن قبله من الانبياء عليهم السلام وآلهم كما ذهب اليه البعض ، والسائلون من إحدى الطائفة بن لامحالة ، و تعقب بأنا لو سلمنا العموم لا نسملم أن المحرم اليه البعض ، والسائلون من إحدى الطائفة بن لامحالة ، و تعقب بأنا لو سلمنا العموم لا نسملم أن المحرم

<sup>(</sup>١) ممرونة وليست الفستق قا ظنه ابر حيان اء منه به

أخذ الصدقة مطلقا بل المحرم إنما هو أخذ الصدقة المفروضة وماهنا ليس منها ، والظاهر كما قال الزمخشرى : أنهم تمسكنوا له عليه السلام بقولهم: (مسنا) الخوطلبوا اليه أن يتصدق عليهم بقولهم : (وتصدق علينا) فلو لم يحمل على الظاهر لما طابقه ذلك التمهيد و لا هذا التوطيد أعنى ﴿ إِنَّ اللهَ يَجْزَى ٱلْمُتَصَدَّقِينَ ٨٨ ﴾ بذكرالله تعالى وجزائه الحاملين على ذلك وإن قاعله منه تعالى بمكان ه

قال النقاش : وفى العدول عن إن الله تعالى يجزيك بصدقتك الى مافى النظم الكريم مندوحة عن الكـذب فهو منالمعاريض ، فانهم كانوا يعتقدونه ملـكاكافرا وروىمثله عنالضحاك ، ووجه عدم بدءهم بما أمروا به على القول بخلاف الظاهر فىمتملقالتصدق بأن فيها سلكوه استجلابا للشفقةو الرحمة فكأنهم أرادوا أن يملا وا حياض قلبه من نميرها ليسقوا به أشجار تحسسهم لتشمر لهم غرض أبيهم ، ووجهه بعضهم بمثل هذا ثم قال على أن قولهم ( وتصدق ) الخ كلام ذو وجهين فانه يحتمل الحمل على المحملين فلمله عليهالسلام حمله على طلب الرد ولذلك ﴿ قَالَ ﴾ مجيبًا عما عرضوا به وضمنوه كلامهم من ذلك :﴿ هَلْ عَلْمَتُمْ مَا فَمَاتُمْ بِيُوسُفَ وَأُخيه ﴾ وكان الظاهر على هذا الاقتصار على التعرض بما فعل مع الاخ الا أنه عليه السلام تعرض لما فعل به أيضًا لاشتراكهما في وقوع الفعل عليهما ، فإن المراد بذلك آفرادهم له عنه و إذلاله بذلك حتى كان لايستطيع أن يكلمهم الا بعجز وذَّلة ، والاستفهام ليس عن العلم بنفس ما فعلوه لأن الفعل الارادى مسبوق بالشعور لا عَالَة بل هو عما فيه من القبح بدليل قوله : ﴿ إِذْ أَتُمْ جَاهِلُونَ ٨٩﴾ أى هل علمتم قبح (١) مافعلتموه زمان جهلكم تبحه وزال ذلك الجهل أم لا ؟ وفيهمن ابداءعذرهم وتلقينهم اياه ما فيه كما فيقوله تعالى:(ماغرك بربك الكريم ) والظاهر لهذا أن ذلك لم يكن تشفيا بل حث على الاقلاع ونصح لهم لما رأى من عجزهم وتمسكنهم ما رأى مع خفي معاتبة على وجود الجهل وأنه حقيق الانتفاء في مثلهم ، فلله تعالى هذا الخلق الكريم كيف ترك حظه من التشفى الى حق الله تعالى على وجه يتضمن حق الاخوتينأ يضا والتلطف في اسهاعه مع التنبيه على أن هذا الضر أوَلَى بالكشف ، قيل: ويجوز أن يكون هذا الكلام منه عليه السلام منقطما عن كلامهم وتنبيها لهم عما هو حقهم ووظيفتهم من الاعراض عن جميع المطالب والتمحض لطلب بنيامين، بل يجوز أن يقفُ عليه السلام بطريق الوحى أو الالهام على وصية أبيه عليه السلام وارساله اياهم للتحسس منه ومن أخيه فلما رآهمقد اشتغلوا عنذلك قالماقال ، والظاهرأنه عليه السلام لما رأىمارأىمنهم وهومنأرقخلقالله تعالى قلباو كان قد بلغ الكـتاب أجله شرع فى كـشف أمره فقال ما قال ه

روى عن ابن أسحق أنهم لما استعطفوه رقاهم ورحمهم حتى أنه ارفض دمعه باكيا ولم يملك نفسه فشرع في التعرف لهم ، وأراد بما فعلوه به جميع ماجرى وبما فعلوه بأخيه أذاهم له وجفاءهم إياه وسوء معاملتهم له وإفرادهم له كاسمت ، ولم يذكر لهم ما آذوا به أباهم على ما قيل تعظيما لقدره وتفخيما لشأنه أن يذكره مع نفسه وأخيه مع أن ذلك من فروع ماذكر ، وقيل : إنهم أدوا اليه كتابا من أبيهم وصورته كافى الكشاف من يعقوب اسرائيل الله بن اسحق ذبيح الله بن ابراهيم خليل الله إلى عزيز مصر أما بعد فا إنا أهل بيت موكل بنا البلاء ، المرائيل الله بن اسحق ذبيح الله بن ابراهيم فليار ليحرق فنجاه الله تعالى وجعلت النار عليه بردا وسلاما ، وأما جدى فشدت يداه ورجلاه ورمى به في النار ليحرق فنجاه الله تعالى وجعلت النار عليه بردا وسلاما ، وأما

<sup>(</sup>١) قبل الكلام على حذف مضاف وقبل هو كناية عما ذكر فافهم اهمنه

أبي فوضع على قفاه السكين ليقتل ففداه الله تعالى ، وأما أنا فكان لى ابن وكان أحب الاولاد إلى فذهب به آخوته إلى البرية ثمأتونى بقميصه ملطخا بالدم وقالوا: قد أكله الذئب فذهبت عيناى من بكائى عليه ثم كان لى ابن كان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثمم رجعوا وقالوا : إنه سرق وانك حبسته لذلك وإنا أهل بيت لانسرق ولانلد سارقا فان رددته على والادعوت عليك دعوة تدرك السابع مر. ولدك والسلام ه وأخرج ابنأبي حاتم عن أبي روق نحوه ، فلما قرأ يوسف عليه السلام الكتاب لم يتمالك وعيل صبره فقال لهم ذلك . وروى أنه لماقرأ الكتاب بكي وكتب الجواب اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا هذا ، وماأشرنا اليه من كون المراد إثبات الجهل لهم حقيقة هو الظاهر ، وقيل: لم يرد نفي العلم عنهم لأنهم كانوا علماء ولكنهم لما لم يفعلوا ما يقتضيه العلم و ترك مقتضى العلم من صنيع الجهال سماهم جاهلين ، وقيل : المراد جاهلون بما يؤل اليه الامر ، وعن ابن عباس والحسن (جاهلون) صبيان قبل أن تبلغوا أوان الحلم والرزانة ، وتعقب بأنه ليس بالوجه لأنه لايطابقالوجود وينافى(ونحن عصبة) فالظاهر عدم صحة الاسناد، وزعم فىالتحريرأن قول الجمهور: إن الاستفهامللتقرير والتوبيخ ومراده عليه السلام تعظيم الواقعة أى ماأعظم ما ارتـكبتم فى يوسف وأخيه كما يقال: هل تدرى منءصيت ? ، وقيل : هل بمعنى قد كما في ( هل أتى على الانسان حين من الدهر ) والمقصود هو التوبيخ أيضا وكلا القولين لايعول عليه والصحيح ماتقدم. ومن الغريب الذي لايصحاليتة ماحكاه الثعلبي أنه عليه السلام حين قالوا له ماقالواغضبعليهم فأمر بقتلهم فبكوا وجزعوا فرق لهم وقال : ( هل علمتم)الخ ﴿ قَالُوا أَثَنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ استفهام تقرير ولذلك أكدبإن واللام لأن التأكيد يقتضي التحقق المنافي للاستفهام الحقيقي ، ولعلهم قالوهاستغرا بأو تعجباً ، وقرأ ابن كثير . وقتادة . وابن محيصن ( إنك ) بغير همزة استفهام، قال في البحر : والظاهر أنها مرادة ويبعد حمله على الحنبر المحض ، وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبر أن اتحد القائلون و هو الظاهر ، فإن قدر أن بعضااستفهم وبعضا أخبر ونسب كل إلى المجموع أمكنوهومع ذلك بعيد ، و(أنت) فىالقراءتينمبتدأ و(يوسف إخبره والجملة في موضع الرفع خبر إن ، ولايجوزأن يكون أنت تأكيدا للضمير الذي هو اسم. إن. لحيلولة اللام ، وقرأ أبي (أثنك أوأنت يوسف) وخرج ذلك ابن جنى فى كتاب المحتسب على حذف خبر إن وقدره أثنك لغير يوسف أو أنت يوسف ، وكذا الزمخشرى إلاأنه قدره أثنك يوسف أو أنت يوسف ثم قال: وهذا كلام متعجب مستغرب لما يسمع فهو يكررالاستيثاق، قال في الكشف: وماقدرهأولىلقلةالاضمار وقوة الدلالة على المحذوف وإن كان الاول أجر يعلىقانون الاستفهام، ولعل الانسب أن يقدر أثنك أنت أو أنت يوسف تجهيلا لنفسه أن يكون مخاطبه يوسف أي أثنك المعروف عزيز مصر أو أنت يوسف، استبعدوا أن يكون العزيز يوسف أويوسف عزيزا، وفيه قلةالاضمار أيضا مع تغاير المعطوف والمعطوف عليه وقوة الدلالة على المحذوف والجرى على قانون الاستفهام معزيادةالفائدة من إيهام البعد بين الحالتين ..

فان قيل : ذاك أو فق للمشهور لقوة الدلالة على أنه هو ، يجاب بأنه يكفى فى الدلالة على الاوجه كلها أن الاستفهام غير جار على الحقيقة ، على أن عدم التنافى بين كونه مخاطبهم المعروف وكونه يوسف شديد الدلالة أيضا مع زيادة افادة ذكر موجب استبعادهم وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق ، واختلفوا فى

تعيين سبب معرفتهم اياه عليه السلام فقيل : عرفوه بروائه وشمائله وكان قد أدناهم اليه ولم يدنهم من قبل ، وقيل: كان يكلمهم من ورا. حجاب فلما أراد التعرفاليهم رفعهفعرفوه ، وقيل: تبسم فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم وكان يضيء ما حواليه من نور تبسمه ، وقيل : انه عليه السلام رفع التاج عن رأسهفنظرو ا الى علامة بقرنه كان ليعقوب. واسحق. وسارة مثالها تشبه الشامة البيضاء فعرفوه بذلك ، وينضم الى كل ذلك علمهم أن ما خاطبهم به لا يصدر مثله الا عن حنيف مسلممن سنخ (١) ابر اهيم لاعن بعض أعزا. مصر، وزعم بعضهم أنهم انما قالوا ذلك على التوهم ولم يعرفوه حتى أخبر عن نفسه ﴿ قَالَ أَنَّا يُوسُفُ ﴾ والمعول عليهما تقدم وهذا جواب عرب مساءلتهم وزاد عليه قوله : ﴿ وَهَـٰذَاَ أَخِي ﴾ أي من أبوي مبالغــــة في تعريف نفسه ، قال بعض المدققين : إنهم سألوه متعجبين عن كونه يوسف محققين لذلك مخيلين لشدة التعجب انه ليس اياه فأجابهم بما يحقق ذلك مؤكدا ، ولهذا لم يقل عليهااسلام : بلي أو أناهو فأعاد صريح الاسم (وهذا أخى ) بمنزلة أنا يوسف لا شبهة فيه على أن فيه ما يبنيه عليه من قوله : ﴿ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ وجوزالطيبي أن يكون ذلك جاريًا على الاسلوب الحـكيم كأنهم لما سألوه متعجبين أنت يوسف؟ أجاب لاتسألوا عن ذلك فانه ظاهر و لكن اسألوا مافعل الله تمالى بك من الامتنان والاعزاز وكذلك بأخى و ليس من ذاك في شيء كما لايخفي . وفي ارشاد العقل السليم ان في زيادة الجواب مبالغة وتفخيما لشأنالاخ وتكملة لما أفاده قوله : ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف و أخيه ) حسما يفيده ( قد من ) النح فـكا نه قال : هل علمتم مافعلتم بنا من التفريق والاذلال فأنا يوسف وهذا أخي قد من الله تعالى علينا بالخلاص عما ابتلينابهوالاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والانس بعد الوحشة . ولا يبعد أن يكون فيه اشارة الى الجـواب عن طلبهم لرد بنيامين بأنه أخي لا أخوكم فلا وجه لطلبكم انتهي وفيه ما فيه . وجملة ( قد من ) الخ عند أبي البقاء مستأنفة ، وقيل : حال من (يوسف) و(أخي) وتعقب بأن فيه بعدا لعدم العامل في الحال حينتذ، ولا يصح أن يكون (هذا) لأنه اشارة إلى واحد وعلينا راجع اليهما جميعا ﴿ إِنَّهُ ﴾ أى الشأن ﴿ مَنْ يَتَّق ﴾ أى يفعل التقوى فى جميع أحواله أو يق نفسه عما يوجب سخط الله تعالى وعذابه ﴿ وَيَصْبِرْ ﴾ على البلاياوالمحن أوعلى مشقة الطاعات أو عن المعاصى التي تستلذها النفس ﴿ فَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسَنينَ • ٩ ﴾ (٢) أي أجرهم ، و إنما وضع المظهر موضع المضمر تنبيها على أن المنعُو تين بالتقوى والصبر موصوفون بالاحسان، والجملة في موضع العلة للمن . واختار أبو حيان عدم التخصيص في التقوى والصبر ، وقال مجاهد . المراد من يتق في ترك المعصية ويصبر في السجن ، والنخمي من يتق الزنا ويصبر على العزوبة ، وقيل : من يتق المعاصي ويصبر على أنى الناس ، وقال الزمخشري : المراد من يخف الله تعـالي و يصبر عن المعاصي وعلى الطاعات. وتعقبه صاحب الفرائد بأن فيه حمل من يتق على المجاز ولا مانع من الحمل على الحقيقة والعدول عن ذلك الى المجاز من غير ضرورة غير جائز فالوجه أن يقال ؛ من يتق من يحترز عن ترك ما أمر به وارتـكاب مانهي عنه ويصبر في

<sup>(</sup>۱) أى اصل ا ه منه (۲) جوز ابو حيان كون المحسنين عاما يندرج فيه من تقدم فتأمل ا ه منه (م – ۷ – ج – ۱۳ – تفسير روح المعانى)

المسكاره وذلك باختياره وهذا بغير اختياره فهو محسن، وذكر الصبر بعد التقوى من ذكر الحاص بعدالعام، و يجوز أن يكون ذلك لارادة الثبات على التقوى كأنه قيل : من يتق و يثبت على التقوى انتهى ه

والوجه الاول ميل لماذكره أبوحيان و تعقب ذلك الطبي بأن هذه الجملة تعليل لما تقدم و تعريض باخو ته بأنهم لم يخافرا عقابه تعالى ولم يصبروا على طاعته عز وجل وطاعة أبيهم وعن المعصية اذ فعلوا ما فعلوا فيكون المراد بالاتفاء الحنوف و بالصبر الصبر على الطاعة وعن المعصية ورد بأن التعريض حاصل في التفسير الآخر فكأنه فسره به لئلا يتكرر مع الصبر وفيه نظر . وقرأ قنبل (من يتقى ) باثبات الياء ، فقيل : هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الحكمة وهذه ياء اشباع ، وقيل : جزمه بحذف الحركة المقدرة وقد حكوا ذلك لغة ، وقيل : هو مرفوع و(من) موصول وعطف المجزوم عايه على التوهم كأنه توهم أن (من) شرطيبة و (يتقى ) مجزوم ، وقيل : ان ويصبر) مرفوع كيتقي الا انه سكنت الراء لتوالى الحركات وان كان ذلك في كلمتين كما سكنت في وقيل : ان ويصبر) و ونحوهما أو للوقف وأجرى الوصل بحرى الوقف ، والاحسن من هذه الاقوال كي البحر أن يكون يتقى بحزوما على لغة وان كانت قليلة ، وقول أبى على : إنه لا يحمل على ذلك لأنه انما يجيء في البحر أن يكون يتقى بحزوما على لغة وان كانت قليلة ، وقول أبى على : إنه لا يحمل على ذلك لأنه انما يجيء في الشعر لا يلتفت اليه لان غيره من رؤساء النحويين حكوه لغة نظماو نثرا ( قالُوا تَالَقَه لقَدَّء اثرَك الله عَيْنَا ) في اختارك وفضلك علينا بالتقوى والصبر ، وقيل : بالملك ، وقيل : بالحلم والعمل ورويا عن ابن عباس ، وقيل : بالحلم والصفح ذكره سليمان الدمشقى ، وقال صاحب الغنيان : بحسن الحلق والحلم والعلم والعلم والاحسان والصبر على أذانا والأول أولى هو وقيل : بالك والسلطان والصبر على أذانا والأول أولى هو

﴿ وَإِن ﴾ أى والحال أن الشان ﴿ كُنّا لَخَـَطْيْنَ ﴿ ٩ ﴾ أى لمتعمدين للذنب إذ فعلنا مافعلنا ولذلك أعرك وأذلنا ، فالو او حالية و(إن) مخففة اسمها ضمير الشان واللام التى فى خبركان هى المزحلقة (وخاطئين) من خطى اذا تعمد وأما اخطأ فقصد الصواب ولم يوفق له ، وفى قولهم ؛ هذا من الاستنز اللاحسانه عليه السلام والاعتراف بما صدر منهم فى حقه مع الاشعار بالتوبة ما لا يخفى ولذلك ﴿ قَالَلَا تَثْرِيبُ ﴾ أى لا تأنيب و لالوم ﴿ عَلَيْكُم ﴾ وأصله من الثرب وهو الشحم الرقيق فى الجوف وعلى الكرش ، وصيغة التفعيل للسلب أى از القرب كالتجليد والتقريع بمعنى از الة الجلد والقرع ، واستعير للوم الذى يمزق الاعراض ويذهب بهاء الوجه لانه باذالة الشحم يبدو الهزال وما لا يرضى كما أنه باللوم تظهر العيوب فالجامع بينهما طريان النقص بعد الكمال والجال وهو اسم (لا) و (عليكم) متعلق بمقدر وقع خبرا ، وقوله تعالى: ﴿ الْيُومُ ﴾ متعلق بذلك الخبر المقدر أو بالظرف أى لا تثريب مستقر عليكم اليوم ، وليس التقييد به لافادة وقوع التثريب في غيره فانه عليه السلام اذا لم يثرب أو للقائه واشتعال ناره فبعده بطريق الاولى . وقال المرتضى : إن (اليوم) موضوع موضع الزمان كله كمقوله :

اليوم يرحمنا من كان يغبطنا واليوم نتبع من كانوا لناتبعا

كانه أريد بعد اليوم ، وجوز الزمخشرى تعلقه ـ بتثريب ـ و تعقبه أبو حيان قائلا ؛ لا يجوز ذلك لأن التثريب مصدر وقد فصل بينه وبين معموله ـ بعليكم ـ وهو اما خبر أوصفة و لا يجوزالفصل بينهما بنحو ذلك لأن

معمول المصدر من تمامه، وأيضا لو كان متعلقابه لم يجزبناؤه لأنه حينئذ من قبيل المشبه بالمضاف وهو الذي يسمى المطول والممطول فيجب أن يكون معربا منونا ، ولو قيل : الخبر محذوف و( عليكم ) متعلق بمحذوف يدل عليه تثريب وذلك المحذوف هو العامل في (اليوم) والتقدير لاتثريب يثرب عليكم اليوم كما قدروافي (لاعاصم اليوم من امر الله) أي لا عاصم يعصم اليوم لـكان وجها قويا لأن خبر ( لا) إذا علم كثر حذفه عند أهلُ الحجاز ولم يلفظ به بنو تميم ، و كذا منع ذلك ابوالبقا. وعلله بلزوم الاعراب والتنوين أيضا ، واعترض بأن المصرح به فى متون النحو بأن شبيه المضاف سمع فيه عدم التنوين نحو لاطالع جبلا ووقع فى الحديث «لامانع لما أعطيت و لامعطى لما منعت» باتفاق الرواة فيه وانما الخلاف فيه هل هو مبنى أو معرب ترك تنوينه ، و فى التصريح نقلاً عن المغنى أن نصب الشبيه بالمضاف وتنوينه هو مذهب البصريين، وأجاز البغداديون لإطالع جبلا بلاً تنوين أجروه فىذلك بحرى المضاف كما اجروه مجراه فى الاعراب وعليه يتخرج الحديث «لامانع» الخء فيمكن أن يكونمبني ماقاله ابوحيان وغيره مذهب البصريين ، و الحديث المذكور لا يتعين ـ كماقال الدنوشري اخذا من كلام المغنى في الجهة الثانية من الباب الخامس ـ حمله على ماذكر لجواز كون اسم ( لا)فيه مفردا واللام متعلقة بالخبر والتقدير لامانع مانع لمااعطيت وكذا فيما بعده وذكر الرضىان الظرف بعد النفى لايتعلق بالمنفى بل بمحذوف وهو خبر وأن (اليوم) في الآيةمعمول (عليكم ) ويجوز العكس ، واعترض أيضاحديث الفصل بين المصدر ومعموله بما فيه مافيه ، وقيل : (عليكم ) بيان كلك فىسقيالك فيتعلق بمحذوف و(اليوم) خبر \* وجوز أيضا كون الخبر ذاك و(اليوم) متعلقابقوله : ﴿ يَنْفُرُ اللَّهُ لَـكُمْ ﴾ ونقل عن المرتضى أنه قال فى الدرر ب قد ضعف هذا قوم من جهة أن الدعاء لا ينصب ماقبله ولم يشتهر ذلك ، وقال ابن المنير : لو كان متعلقاً به لقطعوا بالمغفرة باخبار الصديق ولم يكن كذلك لقولهم : ( ياأبانا استغفر لنا ذنو بنا ) و تعقب بأنه لاطائل تحته لأن المغفرة وهي سنتر الذنب يومالقيامة حتى لايؤاخذوا به ولايقرعوا إنما يكون ذلك الوقت وأما قبلهفالحاصل هو الاعلام به والعلم بتحقق وقوعه مخبر الصادق لايمنع الطاب لأن الممتنع طاب الحاصل لاطاب العلم حصوله، على أنه يجو زأن يكون هضماللنفس واعتبر باستغفار الانبياء عليهم السلام، ولافرق بين الدعاء والاخبارهنا انتهى ه وقد يقال أيضا: إن الذي طلبوه من أبيهم مغفرة ما يتعلق به و يرجع إلى حقه ولم يكن عندهم علم بتحقق ذلك ، على أنه يجوز أن يقال : إنهم لم يعتقدوا إذ ذاك نبو ته وظنوهمثلهم غير نبي فانه لم يمضوقت بعدمعرفة أنه يوسف يسع معرفة أنه نبي أيضا وماجرى من المفاوضة لايدل على ذلك فافهم ، وإلى حمل الـكلام على الدعاء ذهب غير واحد وذهب جمع أيضا إلى كونه خبرا . والحسكم بذلك مع أنه غيب قيل : لأنه عليه السلام صفح عن جريمتهم حينئذ وهم قد اعترفوا بها أيضافلا محالة أنه سبحانه يغفر لهم مايتعلق به تعالى ومايتعلق به عليه السلام بمقتضى وعده جلْشأنه بقبول تو بة العباد ، وقيل : لأنه عليه السلام قد أوحى اليه بذلك ، وأنت تعلم أن أكثر القراءعلى الوقف على ( اليوم)وهو ظاهر في عدم تعلقه \_ بيغفر \_وهو اختيار الطبرى .وابن اسحق. وغيرهم و اختار واكون الجملة بعددعائية وهو الذي يميل اليه الذوق و الله تعالى أعلم ﴿ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّا حَينَ ٩٢﴾ فان كل من يرحم سواه جل وعلا فائما يرحم برحمته سبحانه مع كون ذلك مبنياً على جلب نفع أو دفع ضر ولا أقل من دفع ما يجده في نفسه من التألم الروحاني بما يجده في المرحوم ، وقيل: لأنه تعالى يغفر الصفائر

والكبائر التي لايغفرها غيره سبحانه ويتفضل على التائب بالقبول، والجملة إما بيان للوثوق باجابة الدعاء أوتحقيق لحصول المغفرة لأنه عفا عنهم فالله تعالى أولى بالعفو والرحمة لهم هذا ..

ومن كرم يوسف عليه السلام ما روى أن اخوته أرسلوا اليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية ونحن نستحى منك بما فرط منا فيك فقال عليه السلام: إن أهل مصر وإن ملكت فيهم كانوا ينظرون إلى بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهما ما بلغ ولقد شرفت بكم الآن وعظمت في العيون حيث علم الناس أنكم اخوتى وأنى من حفدة ابراهيم عليه السلام، والظاهر أنه عليه السلام أنه حصل بذلك من العلم للناس ما لم يحصل قبل فانه عليه السلام على مادل عليه بعض الآيات السابقة والاخبار قد أخبرهم أنه ابن من وعمن ت

وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور . وابن المنذر . وابن أبي حاتم . وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال الملك يوما ليوسف عليه السلام اني أحب أن تخالطني في كلشي. الا في أهليوأنا آ نف أن تأكل معي فغضب يوسف عليه السلام ، فقال : أنا أحق أن آنف أنا ابن ابراهيم خليل الله وأنا ابن اسحق ذبيح اللهو أنا ابن يعقوب نبي الله لـ كن لم يشتهر ذلك أولم يفد الناس علما . وفي التوراة التي بأيدي اليهو داليوم أنه عليه السلام لما رأى من إخوته مزيد الخجل أدناهم اليه وقال : لايشق عليكم أن بعتموني والى هذا المكان أوصلتموني فان الله تعالىقد علم ما يقع من القحط و ألجدب و ما ينزل بكم من ذلك ففعل ما أوصلنى به الى هذا المكان و المكانة ليزيل عنكم بى ماينزل بكم ويكون ذلك سببا لبقائكم في الارض وانتشار ذراريكم فيها وقد مضت من سنى الجدب سنتان وبقى خمس سنين وأنا اليوم قد صيرنى الله تعالى مرجعا لفرعون وسيدا لأهله وسلطانا على جميع أهل مصر فلا يضق عليكم أمر كم ﴿ إُذْهَبُواْ بَقَميصي هَذَا ﴾ هو القميص الذي كان عليه حينتذ كما هو الظاهر ؛ وعن ابن عباس وغيره أنه القميص الذي كساه الله تعالى ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وكان من قمص الجنة جعله يعقوب حين وصل اليه في قصبة فضة وعلقه في عنق يوسفوكان لايقع على عاهة منعاهات الدنيا الا ابرأها باذن الله تعالى . وضعف هذا بأن قوله: (إنى لا جد ريح يوسف) يدلع لى أنه عليه السلام كان لابسا له في تعويذته كما تشهد به الاضافة الى ضميره وهو تضعيف ضعيف كما لايخفي، وقيل هو القميص الذي قد من دبر وأرسله ايعلم يعقوب انه عصم من الفاحشة ولا يخفي بعده ، وأياما كان فالباء اما للمصاحبة أو للملابسة أي اذهبوا مصحوبين أو ملتبسين به أو للتعدية على ما قيــل أي اذهبــوا قميصي بصير وينصره قوله: ﴿ وَأَتُونَى بِأَهْلَـكُمْ أَجْمَعَينَ ٩٣﴾ من النساء والدراري وغيرهم بما ينتظمه لفظ الأهل كـ ذا قالوا \*

وحاصل الوجهين كما قال بعض المدققين \_ أن الاتيان فى الاول مجازعن الصيرورة ولم يذكر اتيان الاب اليه لا لكونه داخلا فى الاهل فانه يجل عن التابعية بل تفاديا عن أمر الاخوة بالاتيان لانه نوع اجبار على من يؤتى به فهو الى اختياره ، وفى الثانى على الحقيقة وفيه التفادى المذكور ، والجزم بأنه من الآتين لامحالة وثوقا بمحبته وان فائدة الالقاء اتيانه على ما أحب من كونه معافى سليم البصر ، وفيه أن صيرورته بصيراأمر

مفروغ عنه مقطوع إنما المكلام في تسبب الالقاء لا تيانه كذلك فهذا الوجه أرجح وان كار الاول من الحلاقة بالقبول بمنزل، وفيه دلالة على أنه عليه السلام قد ذهب بصره، وعلم يوسف عليه السلام بذلك يحته ل أن يكون باعلامهم ويحتمل أن يكون بالوحى، وكذا علمه بما يترتب على الالقاء يحتهل أن يكون عرب وحى أيضا أو عن وقوف من قبل على خواص ذلك القميص بالتجربة أو نحوها إن كان المراد بالقميص الذي كان في التحويذة ويتمين الاحمال الأول إن كان المراد غيره على ما هو الظاهر. وقال الامام: يمكن أن يقال: لعل يوسف عليه السلام علم أن أباه ماعرا بصره ماعراه الا من كثرة البكاء وضيق القلب فاذا ألقى عليه قميصه فلابد وأن ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد وذلك يقوى الروح ويزيل الضعف عليه قميصه فلابد وأن ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد وذلك يقوى الروح ويزيل الضعف عن القوى فحينذ يقوى بصره ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر بما يمكن معرفته بالمقل فان القوانين الطبية تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك ، قال الكلمى : وكان أولئك الاهل نحواً من سبعين انسانا (١) وأخرج ابن تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك ، قال الكلمى : وكان أولئك الاهل نحواً من سبعين انسانا (١) وأخرج ابن ألمنذر . وغيره عن ابن مسعود أنهم اثنان وسبعون من ولده وولدولده ، وقيل : ثمانون ، وقيل : تسعون وأخرج ابن المنذر . وغيره عن ابن مسعود أنهم اثنان وضعون من وخمسهائة وبضعة وسبعون رجلاسوى الذرية الفرائف ومائتي ألف على ماقيل ه

﴿ وَلَمَا فَصَلَتَ الْعَيْرِ ﴾ خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام وكان قريبا من بيت المقدس والقول بأنه كان بالجزيرة لايعول عليه ، يقال : فصل من البلد يفصل فصو لا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه وهو لازم وفصل الشيء فصلا إذا فرقه وهو متعد . وقرأ ابن عباس ( ولما انفصل العير ) (قَالَ أَبُوعُم ) يعقوب عليه السلام لمن عنده ﴿ إِنّى لاَّجُدُ ريحَ يُوسُف ﴾ أى لاشم فهو وجود حاسة الشم أشمه الله تعالى ماعيق بالقميص من ريح يوسف عليه السلام من مسيرة ثمانية أيام على ماروى عن ابن عباس، وقال الحسن . وابن جريح . من ثمانين فرسخا، وفي رواية عن الحس أخرى من مسيرة ثلاثين يوما. وفي أخرى عنه من مسيرة عشر ليال ، وقد استأذنت الريح على ماروى عن أبي أيوب الهروى في إيصال عرف يوسف عليه السلام فأذن الله تعالى لها ، وقال ، جاهد : صفقت الريح القه يص فراحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت يعقوب عليه السلام فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس في الدنيا من ريحها إلا ما كان من ذلك القميص فقال معقوب عليه السلام فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس في الدنيا من ريحها إلا ما كان من ذلك القميص فقال ماقال ، ويبعد ذلك الإضافة فانها حيثنذ لادني ملابسة وهي فيما قبل وإن كانت كذلك أيضا إلا أنها أقوى بكثير منها على هذا كا لا يخني ﴿ لُولًا أَن تُقَنَدُون عَه ﴾ أى تنسبوني إلى الفند بفتحتين ويستعمل بمعني الفساد (٢) كافي قوله :

إلا سليان إذ قال الاله له ، قم في البرية فاحددها عن الفند

وبمعنى ضعف الرأى والعقل من الهرم و كبر السن ويقال: فند الرجل إذا نسبه إلى الفند ، وهو على ماقيل مأخوذ من الفند وهو الحجر كا نه جعل حجرا لقلة فهمه كما قيل :

<sup>(</sup>١) وفى التوراة ان من دخل مصر من بنى اسرائيل سبعون اھ منه

<sup>(</sup>٧) وجا. بمعنى الكذب كما في الصحاح وغيره اله منه

إذا أنت لم تعشق ولم تدرماالهوى ه فكن حجرا من يابس الصخر جلمد ثم اتسع فيه فقيل فنده إذا ضعف رأيه ولامه على مافعل ؛ قال الشاعر : ياعاذلى دعا لو مى و تفنيدى ، فايس ماقلت من أمر بمردود

وجاء أفندالدهر فلانا أفسده ، قال ابن مقتل .

دع الدهر يفعل ماأراد فانه ، إذا كلف الافناد بالناس أفندا

ويقال: شيخ مفند إذا فسد رأيه ، ولا يقال: عجوز مفندة لأنها لارأى لها فى شبيبها حتى يضعف قاله الجوهرى وغيره من أهل اللغة ، وذكره الزمخشرى فى السكشاف وغيره ، واستغربه السمين ولعل وجهه أن لها عقلا وإن كان ناقصا يشتد نقصه بكبر السن فتأمل ، وجواب (لولا) محذوف أى لولا تفنيد كم إياى الصدقتمونى أو لقلت: إن يوسف قريب مكانه أو لقاؤه أو نحو ذلك ، والمخاطب قيل من بقى من ولده غير الذين ذهبوا يمتارون وهم كثير ، وقيل: ولد ولده ومن كان بحضرته من ذوى قرابته وهو المشهور ﴿وَقَالُواْ) أَى أُولئك المخاطبون ﴿ تَاللَّهُ إِنَّكُ لَنَ صَلَمُ لَلْكَ اللَّهَدِيم ه ﴾ أى لنى ذهابك عن الصواب قدما بالافراط فى محبة أى أولئك المخارمن ذكره والتوقع للقائه وجعله فيه لتمتكنه ودوامه عليه ، وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن الضلال هنا بمعنى الحب ، وقال مقاتل: هو الشقاء والعناء ، وقيل: الهلاك والذهاب من قولهم: ضل مجاهد أن الضلال هنا بمعنى الحب ، وقال مقاتل: هو الشقاء والعناء ، وقيل: الهلاك والذهاب من قولهم: ضل المهاء فى اللبن أى ذهب فيه وهاك. وأخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير تفسيره بالجنون وهو عالايليق وكانه لتفسير بمثل ذلك قال قتادة : لقد قالوا كلمة غليظة لاينبغى أن يقولها مثلهم لمثله عليه السلام ولعلهم وكانه قالوا ذلك لظنهم أنه مات ه

( فَلَمّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِير ) قال مجاهد. هو يهوذا . روى أنه قال لاخوتهقدعلتم أنى ذهبت الحافية بقميص الترحة فدعوني أذهب اليه بقميص الفرحة فيتركوه . وفي رواية عن ابن عباس أنه مالك بن ذعر والرواية الشهيرة عنه ما تقدم ، و (أن) صلة وقد أطردت زيادتها بعد لما . وقرأ ابن مسعود وعد ذلك قراءة تفسير ( وجاء البشير من بين يدى العير ) ( أَنْقَيْهُ ) أى القي البشير القميص ( عَلَى وَجهه ) أى وجه يعقوب عليه السلام ، وقيل : فاعل (القي) ضمير يعقوب عليه السلام أيضا والاول أوفق بقوله : (فألقوه) على وجه أبى وهو يبعد كون البشير مالكا يما لا يخفى ، والثاني قيل:هو الانسب بالآدب ونسب ذلك الى فرقد قال : إنه عليه السلام أخذه فشمه ثم وضعه على بصره ( فَأَرْتَدَّ بَصِيراً ) والظاهر انه اريد بالوجه كله ، وقيد جرت العادة أنه متى وجد الانسان شيئا يعتقد فيه البركة مسح به وجهه ، وقيل : عبر بالوجه عن العينين لانهما فيه ، وقيل : عبر بالكل عن البعض (وارتد) عند بعضهم من أخوات كان وهي بمعني صار \_ فبصيرا \_ خبرها وصحح أبوحيان أنها ليست من اخواتها \_ فبصيرا \_ حال ، والمني أنه رجع الى حالته الاولى من سلامة البصرة وزعم بعضهم ان فى الـ كلام ما يشعر بأن بصره صار أقوى بما كان عليه لآن فعيلا من صيغ المبالغة وما عدل من يفعل اليه الالهذا المعنى . وتعقب بأن فعيلا هنا ليس للبالغة اذ ما يكون لها هو المعدول عن فاعل عدل من يفعل اليه الالهذا المعنى . وتعقب بأن فعيلا هنا وسر غالم فور خارف فهو ظريف ولو كان علم أما (بصير) هنا فهو اسم فاعل من بصر بالشي فهو جار على قياس فعل نحو ظرف فهو ظريف ولو كان

كما ذعم بمعنى مبصر لم يكن للمبالغة أيضا لآن فعيلا بمعنى مفعل ليس للمبالغة نحو أليم وسميع، وأياما كان فالظاهر أن عوده عليه السلام بصيرا بالقاء القميص على وجهه ليس الا من بابخرق العادة وليس الخارق بدعا فى هذه القصة ، وقيل إن ذاك لما أنه عليه السلام انتعش حتى قوى قلبه وحرارته الغريزية فأوصل نوره الى الدماغ وأداه الى البصر ، ومن هذا الباب استشفاء العشاق بما يهب عليهم من جهة أرض المعشوق كما قال .

وانی لاستشفی بکل غمامة یهب بها من نحو أرضك ریح وقال آخر آلا یانسیم الصبح مالك کلها تقربت منسا فاحلت و ناها فجئت طیبا کان سلیمی نبئت بسقامنا فاعطتك ریاها فجئت طیبا

الى غير ذلك ممالا يحصى وهو قريب مما سمعته آنفا عن الامامهذا ، وجا. في بعض الاخبار أنه عليه السلام سأل البشيركيف يوسف؟ قال : ملك مصر فقال : ما أصنع بالملك على أي دين تركمته ؟ قال : على الاسلام قال · الآن تمت النعمة . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال : لما جاء البشير اليه عليه السلام قال : ماوجدت عندنا شيئًا وما اختبزنا منذ سبعة أيام ولكن هون الله تعالى عليك سكرات الموت : وجاء في رواية أنهقال له : ما أدرى ما أثيبك اليوم ثم دعاله بذلك ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّـ كُمْ ﴾ يحتملان يكونخطابا لمن كان عنده من قبل أى ألم أقل لـكم انى لاجد ريح يوسف، ويحتملأن يكون خطَّابا لبنيه القادمين أى ألم أقل لـكم · لا تيأسوا من رحمة الله وهو الانسب بقوله: ﴿ إِنَّى أَعْلَمُ مَنَ ٱللَّهَ مَالَا تَعْلَمُونَ ٩ ﴾ فان مدار النهى العلم الذيأوتيه عليه السلام من جهة الله سبحانه ، والجملة على الاحتمالين مستأنفة وعلى الاخير يجوز أن تكون مقول القول أي ألم اقل لـكم حين أرسلتكم الى مصر وامرتكم بالتحسس ونهيتكم عن اليأس من روح الله تعالى اني اعـــــلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه السلام ، واستظهر في البحر كونها مقول القول وهو كذلك . ﴿ قَالُواْ يَاأَبَّانَا ٱسْتَغَفُّرْ لَنَا ذُنُو بَنَا ﴾ طلوا منه عليه السلامالاستغفار، ونادوه بعنوان الابوة تحريكا للعطف والشفقة وعللوا ذلك بقولهم: ﴿ إِنَّا كُنَّا خَاطَّتُينَ ٩٧ ﴾ أي ومنحق الممترف بذنبه أن يصفح عنه ويستغفرله، وكأنهم كانوا على ثقة من عفوهُ ولذلك اقتصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك في الاستغفار، وقيل: حيث نادوه بذلك أرادوا ومن حق شفقتك علينا أن تستغفر لنا فانه لولا ذلك لـكمنا هالـكين لتعمد الامم فَن ذَا يَرْحَمْنَا إِذَا لَمْ تَرْحَمْنَا وَلِيسَ بِذَاكَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغَفُّرُ لَكُمْ رَبِّى اللَّهُ هُوَ الْعَفُورُ ٱلرَّحْيُمِ ٨٩﴾ ووى عن ابن عباسمر فوعاأنه عليه السلامأخر الاستغفار لهم إلى السحر لان الدعا. فيه مستجاب ، وروى عنه أيضا كذلك أنه أخره إلى ليلة الجمعة (١) وجاء ذلك في حديث طويل رواه الترمذي وحسنه ، وقيل: سوفهم إلىقيام الليل، وقال ابن جبير . وفرقة : إلى الليالي البيض فان الدعاء فيها يستجاب ، وقال الشعبي : أخره حتى يسأل يوسف عليه السلام فأن عفاعنهم استغفر لهم، وقيل أخر ليعلم حالهم في صدق التوبة و تعقب بعضهم بعض هذه الاقوال بأن سوف تأبي ذلك لأنها أبلغ من السين في التنفيس فكان حقه على ذلك السين ورد بمــا في المغني من أن

ماذكر مذهب البصريين وغيرهم يسوى بينهما، وقال بعض المحققين: هذا غير وارد حتى يحتاج إلى الدفع لأن التنفيس التـأخير مطلقا ولو أقل مرب ساعة فتـأخيره إلى السحر مثلا ومضى ذلك اليوم محل للتنفيس بسوف، وقيل: أراد عليه السلام الدوام على الاستغفار لهم وهر مبنى على أن السين وسوف يدلان على الاستمرار فى المستقبل وفيه كلام للنحويين. نعمجاء فى بعض الآخبار ما يدل على أنه عليه السلام استمر برهة من الزمان يستغفر لهم . أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك قال إن الله تعالى لما جمع شمله ببنيه وأقر عينه خلا ولده نجيا فقال بعضهم لبعض: لستم قد علمتم ماصنعتم وما لقى منكم الشيخ وما لقى منكم يوسف قالوا بلى قال فيغركم عفوهما عنكم فكيف لكم بربكم واستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنبه فقالوا ياأبانا أتيناك في أمرلم نأتك فيمثله تط ونزلبنا أمر لم ينزل بنا مثله حتى حركوه والانبياء عليهمالسلام أرحم البرية فقال: مالكم يابني؟ قالوا ألست قد علمت ما كان منا اليك وماكان منا إلى أخينا يوسف؟ قالا بلي قالوا أفلستها قد عفوتما؟ قالا بلي قالوا فانعفوكما لايغنيعنا شيئا إن كان الله تعالى لم يعف عنا قال فما تريدون يابني؟ قالوا: نريد أن تدعو الله سبحانه فاذاجاءك الوحى من عند الله تعالى بأنه قد عفاعماصنعنا قرتاً عينناواطمأنت قلوبنا وإلا فلا قرة عين فى الدنيا لنا أبدا قال فقام الشيخ فاستقبلالقبلة وقام يوسفعليه السلامخلفه وقاموا خلفها أذلة خاشعين فدعا وأمن يوسف فلم يجب فيهم عشرين سنة حتى إذاكان رأس العشرين نزل جبريل على يعةوب عليهما السلام فقال: إن الله تعالى بعثني أبشرك بأنه قد أجاب دعو تك في ولدك وأنه قد عفاعما صنعوا وأنه قد عقد مو اثيقهم من بعدك على النبوة ، قيل: وهذا إن صح دليل على نبوتهم وإن ماصدر منهم كان قبل استنبائهم ، والحق عدم الصحة وقد مر تحقيق المقام بمــا فيه كفاية فتذكر ه

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عائشة قال ب ماتيب على ولد يعقوب إلا بعد عشرين سنة وكان أوهم بين يديهم فاتيب عليهم حتى نزلجبريل عليه السلام فعلمه هذا الدعاء «يارجاء المؤمنين لا تقطع رجاء نا ياغيات المؤمنين أغثنا يامعين المؤمنين أعنا يامحب التوابين تب علينا و فأخره إلى السحر فدعا به فتيب عليهم وأخرج أبو عبيد وغيره عن ابن جريج أن ماسيأتي إن شاء الله متعلق بهذا وهو من تقديم القرآن وتأخيره والاصل سوف أستغفر لكم ربى إن شاء الله . وأنت تعلم أن هذا عالا ينبغي الالتفات اليه فان ذاك من كلام يوسف عليه السلام بلا مرية ولاآدري ما الداعي إلى ارت كابه ولعله محض الجهل ه

واعلم أنه ذكر بعض المتأخرين في المكلام على هذه الآية أن الصحيح أن (استغفر) متعد إلى مفعولين يقال؛ استغفرت الله الدنب ، وقد نص على ذلك ابن هشام وقد حذف من (استغفر لنا) أولهما ، وذكر ثانيهما وعكس الآمر في (سوف أستغفر) ولعل السر والله سبحانه أعلم أن حذف الأول من الأول لإرادة التعميم أي استغفر لناكل من أذنبنا في حقه ليشمله سبحانه وتعالى و يشمل يوسف وبنيامين وغيرهما ولم يحذف الثاني أيضاً تسجيلا على أنفسهم باقتراف الدنوب لآن المقام مقام الاعتراف بالخطأ والاستعطاف لما سلف فالمناسب هو التصريح ، وأما إثباته في الثاني فلائنه الأصل مع التنبيه على أن الآهم الذي ينبغي أن يصرف فالمناسب هو التحريح من الوجه هو استغفار الرب و استجلاب رضاه فانه سبحانه اذا رضي أرضى، على أن يوسف وأخاه قد ظهرت منها مخايل العفو وأدركتهما رقة الاخوة ، وأما حذف الثاني منه فللايجاز لكونه معلوما من الآول مع قرب العهد بذكره اه ، ولعل التسويف على هذا ايزداد انقطاعهم إلى الله تعالى فيكون ذلك أرجى من الآول مع قرب العهد بذكره اه ، ولعل التسويف على هذا ايزداد انقطاعهم إلى الله تعالى فيكون ذلك أرجى

لحصول المقصود فتأمل ﴿ فَلَمَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ﴾ روى أنه عليه السلام جهزالى أبيه جهازاً وما ثتى راحلة ليتجهز اليه بمن معه ، وفى التوراة أنه عليه السلام أعطى لـكل من إخوته خلعة وأعطى بنيامين ثلثمائة درهم وخمس خلع وبعث لابيه بعشرة حمير موقرة بالتحف وبعشرة أخرى موقرة براوطعاما ه

وجاء فى بعض الاخبار أنه عليه السلام خرج هو والملك (١) فى أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم لاستقباله فتلقوه عليه السلام وهو يمشى يتوكأ على بهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا أهذا فرعون مصر قال: لا يا أبت ولسكن هذا ابنك يوسف قيل له: إنك قادم فتلقاك بما ترى ، فلما لقيه ذهب يوسف عليه السلام ليبدأه بالسلام فمنع ذلك ليعلم أن يعقوب اكرم على الله تعالى منه فاعتنقه وقبله وقال: السلام عليك إيها الذاهب بالاحزان عنى ، وجاء أنه عليه السلام قال لابيه: يا أبت بكيت على حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ قال: بلى ولسكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني و بينك ه

وفى الـكلام إيجاز والتقدير فرحل يعقوب عليه السلام بأهله وساروا حتىأتوا يوسف فلمادخلوا عليه وكان ذلك فيما قيل يوم عاشورا. ﴿ ءَاوَى ٱلَّذِهِ أَبُوَّيْهِ ﴾ أىضمهما اليه واعتنقهما ، والمراد بهما أبوه وخالته ليا ، وقيل : راحيل وليس بذاك ، والحالة تنزل منزلة الام لشفقتها كما ينزل العم منزلة الاب ، ومنذلك قوله: ( واله آ بائك إبراهيم واسماعيل واسحق) وقيل : انه لماتزوجها بعدأمه صارت رابة ليوسفعليه السلام فنزلت منزلة الاملكونها مثلها في زوجية الابوقيامها مقامها والرابة تدعى أما وإن لم تـكن خالة ، وروىهذاعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . وقال بعضهم : المراد أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوي ، وقال الحسن . وابن اسحاق : إن أمه عليه السلام كانت بالحياة فلاحاجة إلى التأويل لكن المشهور أنها ماتت في نفاس بنيامين، وعن الحسن . وابن اسحاق القول بذلك أيضاً إلاأنهما قالا : إن الله تعالى أحياها له ليصدق رؤياه ، والظاهر أنه لم يثبت ولو ثبت مثله لاشتهر ، وفي مصحفعبد الله ( آوي اليه أبويه واخوته ) ﴿ وَقَالَ ادْخُلُوا مَصْرَ ﴾ وكا أنه عليه السلام ضرب في الملتقي خارج البلد ،ضربا فنزل فيه فدخلوا عليه فيه فآواهما اليه ثم طاب منهم الدخول فالبلدة فهناك دخولان : أحدها دخول عليه خارج البلدة ، والثانى دخول فىالبلدة ، وقيل: إنهم إنما دخلوا عليه عليه السلام في مصر وأراد بقوله : (ادخلو امصر) تمـكنو ا منهاو استقرو افيها ﴿ إِنْ شَاءَاللَّهُ ءَامَنينَ ٩٩﴾ أى من القحط وسائر المكاره ، والاستثناء على مافي التيسير داخل في الأمن لافي الأمر بالدخول لأنه إنما يدخل في الوعدلافي الأمر . و في الكشاف أن المشيئة تعلقت بالدخو ل المكيف بالأمن لأن القصد إلى اتصافهم بالامن في دخولهم فـكأنه قيل: أسلموا وآمنوا في دخو لـكم إن شاء الله والتقدير ادخلوا مصر آمنين إن شاءالله دخلتم آمنين فحذف الجزاء لدلالة الـكلام ثم اعترض بالجلة الجزائية بين الحال وذى الحال اه، وكأنه أشار بقوله: فكأنه قيل الح إلى أن في التركيب معنى الدعاء وإلى ذلك ذهب العلامة الطبي، وقال في الكشف: ان فيه اشارة إلى أن الكيفية مقصودة بالامر كما إذا قلت : ادخل ساجدا كنت آمراجماوليس.فيه اشارة إلى أن

<sup>(</sup>١) قيل : يقتضى انه عليه السلام لم يكن ملـكا وانما كان على خزائنه كالحزيز والرواية مختلفة فيه فانه قيل : إنه تسلطن وهو المشهور اه منه ه

<sup>(</sup>م-۸-ج- ۱۳ - تفسير دوح المعانى)

في التركيب معنى الدعاء فليس المعنى على ذلك ، والحق مع العلامة كما لا يخفى ، و زعم صاحب الفرائد أن التقديم والتأخير ادخلوا مصر إن شاء الله دخلتم آمنين ، فآمنين متعلق بالجزاء المحذوف وحيند لا يفتقر إلى التقديم والتأخير وإلى أن يحمل الجزائية معترضة ، و تعقب بأنه لاارتياب أن هذا الاستثناء في أثناء المكلام كالتسمية في الشروع فيه للتيمن والتبرك واستعماله مع الجزاء كالشريعة المنسوخة فحسن موقعه في المكلام أن يكون معترضا فافهم في في معترضا فافهم عصر في على العرش في على السرير كاقال ابن عباس . ومجاهد . وغيرهما تسكر مهما في عند نزولهم بمصر في على العرش في على السرير كاقال ابن عباس . ومجاهد . وغيرهما تسكر مهما في الموا في أبو اه واخوته ، وقيل : الضمير للاخوة فقط وليس بذاك فان الموق ما فعله بالاخوة في وَخَرُوا لَهُ في أي أبو اه واخوته ، وقيل : الضمير للاخوة فقط وليس بذاك فان أبو البقاء حال مقدرة لأن السجود يكون بعد الحرور وكان ذلك جائزا عندهم وهو جار مجرى التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة و تقبيل اليد و نحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم والتوقير ، قال قتادة . كان السجود تحية الملوك عندهم وأعطى الله تعالى هذه الامة السلام تحية أهل الجنة كرامة منه تعالى مجلهلهم ، وقيل : المراد به التواضع وعيانا ) فقد ذلك الاايماء بالرأس ، وقيل : فل كان كالرك ع البالغدون وضع الجبهة على الأرض ، وقيل : المراد به التواضع و عيانا ) فقد قبل : المراد لم يمروا عليها كذلك ، وأنت تعلم أن الفضط ظاهر في السقوط ، وقيل : ونسب لابن عباس أن المفي خروا لاجل يوسف سجداً لله شكرا على ماأوزعهم من النعمة ، وتعقب بأنه يرده قوله تعالى :

﴿ وَ قَالَ يَاأَبِتَ هَذَا تَأُو يُلُرُهُ مِاكَى ﴾ إذ فيها (رأيتهملىساجدين) ، ودفع بانالقائل به يجعلاللامللتعليل فيهما، وقيل : اللام فيهما بمعنى إلى كما في صلى للـكعبة ، قال حسان :

ماكنت أعرف أن الدهر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبى حسن أليس أول مر صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالاشياء والسنن

وذ كر الامام أن القول بأن السجودكان لله تعالى لا ليوسف عليه السلام حسن ، والدليل عليه أن قوله تعالى: (ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا) مشعر بأنهم صعدوا ثم سجود الشكر لله تعالى ، و مخالفة ظاهر السلام كان قبل الصعود والجلوس لانه أدخل فى التراضع بخلاف سجود الشكر لله تعالى ، و مخالفة ظاهر الترتيب ظاهر المخالفة للظاهر ، ودفع ما يردعليه بما علمت به عالمت بهم قال: وهو متعين عندى لانه يبعد من عقل يوسف عليه السلام ودينه أن يرضى بأن يسجدله أبوه مع سابقته فى حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين و كال النبوة ، وأجيب بأن تأخير الخرور عن الرفع ليس بنص فى المقصود لان الترتيب الذكرى لا يجب كونه على وفق الترتيب الوقوعى فلعل تأخيره عنه ليتصل به ذكر كونه تعبيرا لرؤياه وما يتصل به ، وبأنه يحتمل أن يحكون الله تعالى قد أمر يعقوب بذلك لحكمة لا يعلمها الا هو وكان يوسف عليه السلام عالما يلامر فلم يسعه الا السكوت والتسليم ، وكأن فى قوله : (ياأبت ) الخ اشارة الى ذلك كأنه يقول : يا أبت بالامر فلم يسعه الا السكوت والتسليم ، وكأن فى قوله : (ياأبت ) الخ اشارة الى ذلك كأنه يقول : يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك فى العلم والدين والنبوة أن تسجد لولدك الا أن هذا أمر أمر سبه و تكليف كلفت به فان رؤيا الانبياء حق كما أن رؤيا ابراهيم ذبح ولده صار سبباً لوجوب الذبح فى اليقظة ، ولذا جاء عن به فان رؤيا الانبياء حق كما أن رؤيا ابراهيم ذبح ولده صار سبباً لوجوب الذبح فى اليقظة ، ولذا جاء عن

ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه عليه السلام لما رأى سجود ابويه واخوته له هاله ذلك و اقشعر جلده منه ، ولا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوبعليه السلام كأنه قيل. له: أنت كـنتـدا ثم الرغبة فى وصالهوالحزن على فراقه فاذا وجدته فاسجد له . ويحتمل أيضا أنه عليه السلام انما فعله مع عظم قدره لتتبعه الاخوة فيه لأن الانفة ربما حملتهم على الأنفة منه فيجر الى ثوران الاحقاد القديمة وعدم عفو يوسف عليه السلام. ولا يخفىأن الجواب عن الاول لايفيد لما علمت أن مبناه موافقة الظاهر؛ والاحتمالات المذكورة فی الجواب عن الثانی قد ذ کرها أیضا الامام وهی کا تری ، وأحسنهـا احتمال أن الله تعالی قد أمره بذلك لحبكمة لا يعلمها الا هو. ومن الناس من ذهب الى أن ذلك السجود لم يكن الا من الاخوة فرارامن نسبته الى يعقوب عليه السلام لما علمت ، وقد رد بما اشرنا اليه أولا من أن الرؤيا تستدعي العموم، وقدأجابعن ذلك الامام بأن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقاً للرؤيا بحسب الصورة والصفة من طرالوجوهفسجود الـكواكب والشمس والقمر يعبر بتعظيم الاكابر من الناس له عليه السـلام ، ولا شك أن ذهاب يعقوب واولاده من كـنعان الى مصر لاجله في نهاية التعظيم له فكـني هذا القدر في صحة الرؤيا فأماأن يكون التعبير كالاصل حذو القذة بالقذة فلم يوجبه أحد من العقلاء اه، والحق أن السجود بأى معى كان وقع من الأبوين والاخوة جميعا والقلب يميل ألى أنه كان انحناء كتحية الاعاجم وكثير من الناس اليوم ولايبعد أن يكون ذلك بالخرور ولا بأس فى أن يكون من الابوين وهماعلى سرير ملكه ولا يأبى ذلك رؤياه عليه السلام ﴿ مَنْ قَبْلُ ﴾ أى من قبل سجو دكم هذا او من قبل هذه الحوادث والظرف متعلق ـ برؤياى ـ وجوز تعلقها بتأويل ـ لانها أولت بهذا قبل وقوعها ، وجوز أبو البقاء كونه متعلقا بمحذوف وقع حالامن (رؤياى)وصحة وقوع الغايات حالا تقدم الـكلام فيها ﴿ قَدْ جَعَلَهَـا رَبِّي حَقَّـا ﴾ أي صدقا ، والرؤيا توصف بذلك ولو مجازا ، وأعربه جمع على أنه مفعول ثان لجعل وهي بمعنى صير، وجوز أن يكون حالا أي وضعها صحيحة وان يكون صفة مصدر محذوف أي جعلا حقا وأن يكون مصدرا من غير لفظ الفعل بل من معنــاه لأن جعلماني معنى حققها و ( حقا ) في معنى تحقيق، والجملة على اقال ابو البقاء حال مقدرة أو مقار ته ﴿ وَقَدْ أُحْسَنَ بِي ﴾ الأصل كما في البحر أن يتعدى الاحسان با لي أواللام كـقوله تعالى :(وأحسن كما احسن الله اليك) وقديتمدى بالباء كقوله تعالى : ( وبالوالدين احسانا ) وكقول كشر عزة :

اسيئي بنا او أحسني لاملومة لدينا ولامقلية إن تقلت

وحمله بعضهم على تضمين (أحسن) معنى لطف ولا يخفى مافيه من اللطف الاأن بعضهم أنكر تعدية لطف بالباء وزعم أنه لا يتعدى الا باللام فيقال : لطف الله تعالى له أى أو صل اليه مراده بلطف وهذا مافى القاموس لكن المعروف فى الاستعال تعديه بالباء و به صرح فى الاساس وعليه المعول ، وقيل : الباء بمعنى الح وقيل : المفعول عندوف أى أحسن صنعه بى فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف ، وفيه حدف المصدر وابقاء معموله وهو بمنوع عند البصريين ، وقوله . ﴿ إِذْ أَخْرَجَنى منَ السِّجْن ﴾ منصوب \_ بأحسن \_ أو بالمصدر المحذوف عند من يرى جواز ذلك وإذا كانت تعليلية فالاحسان هو الاخراج من السجن بعد أن ابتلى به

وما عطف عليه واذا كانت ظرفية فهو غيرهما ، ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حدرا من تثريب اخوته وتناسيا لما جرى منهم لآن الظاهر حضورهم لوقوع السكلام عقيب خرورهم سجداولان الاحسان انما تهم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصه من الرق والتهمة واكتفاء ما يتضمنه قوله: ﴿ وَجَاءِبُمُ مَنَ الْبَدُو ﴾ أى البادية ، وأصله (١) البسيط من الارض وانما سمى بذلك لآن مافيه يبدو للناظر لعدم ما يواريه ثم أطلق على البرية مطلقا ، وكان منزلهم على ما قيل : بأطراف الشام ببادية فلسطين وكانوا أصحاب ابل وغم ، وقال الزمخ شرى : كانوا أهل عمد وأصحاب مواش ينتقلون فى المياه والمناجع · وزعم بعضهم أن يعقوب عليه السلام انما تحول الى البادية بعد النبوة لآن الله تعالى لم يبعث نبيا من البادية . وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : كان يعقوب عليه السلام قد تحول الى بدا وسكنها ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت جبلها : قال ابن الانبارى : إن بدا اسم موضع معروف يقال : هو بين شعب وبدا وهما موضعان ذكرهما جيل (٢) بقوله :

وأنت الدى حببت شعبا الى بدا الى وأوطانى بلاد سواهما

فالبدو على هذا قصد هذا الموضع يقال : بدا القـوم بدوا اذا أتوا بدا كما يقال : أغاروا غورا اذا أتو ا الغور ، فالمعنى اتى بكم من قصد بدا فهم حينئذ حضريون (٣) كذا قالهالو احدىفى البسيط وذكره القشيرى وهو خلاف الظاهر جدا ﴿ مَنْ بَعْد أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اخْوَتِي ﴾ أي أفسد وحرش، وأصله من نزغ الرابض الدابة اذا نخسها وحملها على الجرى وأسند ذلك الى الشيطان مجازا لأنه بوسوستهوالقائه ، وفيه تفاد عن تثريبهم أيضاً ، وذكره تعظيماً لامر الاحسان لأن النعمة بعد البلاءأحسن،موقعاً . واستدل الجبائي والكعبي. والقاضي بالآية على بطلان الجبر وفيه نظر ﴿ انَّ رَفِّي لَطيفٌ لَمَا يَشَاءُ ﴾ أي لطيف التدبير له اذ ما من صعب الا وتنفذ فيه مشيئته تعالى ويتسهل دونها كذا قاله غير وأحد ، وحاصله أن اللطيف هنــا بمعنى العالم بخفايا الامور المدبر لها والمسهل لصعابها ، ولنفوذ مشيئته سبحانه فاذا أراد شيئا سهل أسبابه أطلق عليه جل شأنه اللطيف لأن ما يلطف يسهل نفوذه ، والى هذا يشير كلام الراغب حيث قال: اللطيف ضد الكثيف ويعبر باللطيف عن الحركة الخفيفة وتعاطى الامور الدقيقة فوصف الله تعالى به لعلمه بدقائق الامور ورفقه بالعباد ، فاللام متعلقة ـ بلطيف ـ لأنالمراد مدىر لما يشاء على ما قالهغيرواحد ، وقال بعضهم: إن المعنى لاجل ما يشاء ، وهو على الاول متعد باللام وعلى الثانى غير متعد بها وقـد تقدم آنفا ما فى ذلك ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلَيْمُ ﴾ بوجوه المصالح ﴿ الْحَكَيْمُ ه • ١ ﴾ الذي يفعل كلشيء على وجه الحـكمة لا غيره . روىأن القراطيس وما كتبت الى على ثمان مراحل قال : أمرنى جبريل قال : أو ما تسأله ؟ قال : أنت أبسط مني اليه فسأله قال : جبريل عليه السلام الله تعالى أمرنى بذلك لقولك : (وأخاف أن يأ كله الذئب) قال: فهلاخفتني

<sup>(</sup>۱) واصل البدر مصدر بدا يبدو مصدر بدواثم سمى به ا ه منه (۲) وقيل كثير عزة اه منه (۳) وفي الحديث من يرد الله تعالى به خير اينقله من البادية الى الحاضرة اه منه

وهذا عذر واضح ليوسف عليه السلام في عدم اعلام أبيه بسلامته . وقد صرح غير واحد بأنه عليه السلام أوحى اليه باخفاء الامر على أبيه الى أن يبلغ الكتاب أجله ، لكن يبقى السؤال بأن يعقوب عليه السلام كان من أكابر الانبياء نفسا وأبا وجدا وكان مشهورا في أكناف الارض ومن كان كذلك ثم وقعت له واقعة هائلة في أعز أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية بل لابد وان تبلغ فيالشهرة اليحيث يعرفها كل أحد لا سما وقد انقضت المدة الطويلة فيها وهو فى ذلك الحزن الذى تضرب فيه الامثال ويوسف عليه السلام ليس بمكَّان بعيد عن مكانه ولا متوطنا زوايا الجفاء ولا خامل الذكر بلكان مرجع العــــام والخاص وداعيا الى الله تعالى في السر والعلن وأوقات السرور والمحن فكيف،غمأمره ولم يصل المآبيه خبره؟ ه وظهور تأويلهـــا فقيل: ثمانى عشرة سنة ، وأخرج عبــد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن الحسن أن المدة ثمانون سنة ، وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أمها سبع وتسعون سنة ، وعن حذيفة أنها سبعون سنة ، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنها خمس وثلاثون سنة ، وأخرج جماعة عن سلمان الفارسي أنهاأر بعون سنة وهو قول الاكثرين ، قال ابنشداد : والى ذلك ينتهى تأويل الرؤيا والله تعالى أعلم بحقائقالامور ه ﴿ رَبِّ قَدْ ءَا نَيْتَنَى مَنَ الْمُلْكُ ﴾ أي بعضا عظيمامنه فن للتبعيض و يبعد القول بزيادتها أوجعاها لبيان الجنس والتعظيم من مقتضيات المقام ، وبعضهم قدر عظيما في النظم الجليل على أنه مفعول به كما نقل أبوالبقاءوليس بشيء، والظاهر أنه أراد من ذلك البعض ملك مصر ومن (الملك) ما يعم، صر وغيرها ، ويفهم من كلام بعضهم جواز أن يراد من الملك مصر ومن البعض شيء منها وزعم أنه لاينافي قوله تعالى : (مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء لانه لم يكن مستقلا فيه وان كان ممكنا فيه وفيه تأمل ، وقيل . أراد ملك نفسه من انماذ شهوته ، وقال عطاء : ملك حساده بالطاعة ونيل الامانى وليس بذاك ﴿ وَعَلَّمْتَنَّى مِنْ تَأْوِيلِ الْأُحَادِيث ﴾ أي بعضا من ذلك كذلك ، والمراد بتأويل الاحاديث اما تعليم تعبير الرؤ يا وهو الظاهر واما تفهيم غوامض أسرار الكتب الالهية ودقائق سنن الانبياء ، وعلى التقديرين لم يؤت عليه السلام جميع ذلك ، والترتيب على غير الظاهر ظاهر واما على الظاهر فلعل تقديم ايتاء الملك على ذلك فى الذكر لأنه بمقام تعداد النعمالفائضة عليه من الله سبحانه والملك أعرق في كونه نعمة من التعليم المذكور وان كانذلك ايضانعمة جليلة في نفسه فتذكر وتأمل (١) . وقرأ عبد الله وابن ذر (آتيتن وعلمتن) بحذف اليا.فيهما اكتفا.بالكسرة ، وحكى ابن عطية عن الاخير (آتيتني) بغير (قد) ﴿ فَأَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي مبدعهماو خالقهما ، ونصبه على أنه نعت ـ لرب ـ أوبدلأو بيان أومنصوب أعنى أو منادى ثان ، ووصفه تعالى به بعدوصفه بالربو بية مبالغة في ترتيب مبادى ايعقبه من قوله: ﴿ أَنْتَ وَلِّيمُ ﴾ متولى أمورى ومتكفل بهاأ وموال لي وناصر ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالآخرَة ﴾ فالولى اما من الولاية أو الموالاة ، وجوزأن يكون بمعنى المولى كالمعطى لفظا ومعنى أى الَّذي يعطيني نعم الدُّنيا

<sup>(</sup>۱) اشارة الى ما قيل ؛ انه لايمكن تمشية هذا الاعتذار فيها سبق لان التعليم هناك وارد على نهج العلة الغائية للتمكين فان حمل على معنى التعليك لزم تأخره عنه واما الواقع ههنا فمجرد التأخير في الذكر والعطف بالواو لا يستدعى ذلك الترتيب في الوجرد فافهم ا ه منه

والآخرة ﴿ تَوَفَّى ﴾ أقبضني ﴿مُسْلَما وَأَلْحقني بالصَّالحينَ ١٠١ ﴾ من آبائي على مار وي عن ابن عباس أو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة كما قيل، واعترض بأن يوسفعليه السلام من كبار الانبياء عليهم السلامو الصلاح أول درجات المؤمنين فـكيف يليق به أن يطلب اللحاق بمن هو في البداية ؟ وأجيب بأنه عليه السلامطلبه هضما لنفسه فسبيله سبيل استغفار الانبياء عليهم السلام ، و لاسؤال ولاجواب إذا أريد من الصالحين آباؤه الكرام يعقوبو اسحقوا براهيم عليهم السلام، وقال الامام: ههناو ههنامقام آخر في الآية على لسان اصحاب المـكاشفات وهو أن النفوس المفارقة إذا اشرقت بالانوار الالهية واللواءيع القدسية فاذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي فى كل واحد منها إلىالاخرى بسبب تلك الملائمة والمجانسة فعظمت تلكالانوار وتقوتهاتيك الإضواء، ومثال ذلك المرايا الصقيلة الصافية إذا وصفت وصفامتي اشرقت الشمس عليها انعكسالضوء من كلواحدمنها إلىالاخرىفهناك يقوى الضوء ويكملالنور وينتهى في الاشراق والبريق|لىحدلاتطيقه|لابصار الضعيفة فـكـذلكههنا انتهى . وهو كما ترى ، والحقأن يقال : إنالصلاح مقول بالتشكيكمتفاوت قوةوضعفا والمقام يقتضيأنه عليه السلام أراد بالصالحين المتصفين بالمرتبة المعتني بها من مراتب الصلاح ، وقد قدمناماعند أهل المكاشفات في الصلاح فارجع اليه ﴿ بقي أن المفسرين اختلفو ا في أن هذا هل هو منه عليه السلام تمني للموت وطلب منه أم لا؟ فالـكثير منهم على أنه طلب وتمنى لذلك ، قال الامام : ولا يبعد من الرجل العاقل إذا كمل عقلهأن يتمنى الموت وتعظم رغبته فيه لأنه حينتذ يحس بنقصانه مع شغفه بزواله وعلمه بأن الـكمال المطلق ليس الا لله تعالى فيبقى في قلق لا يزيله الا الموت فيتمناه ، وأيضا يرى أن السعادة الدنيوية سريعة الزوالمشرفة على الفناء والآلم الحاصل عند زوالهاأشدمناللذة الحاصلةعند وجدانها مع أنه ليس هناك لذة الاوهىممزوجة بما ينغصها بل لوحققت لاترىلذة حقيقية فيهذه اللذائذ الجسمانية وإنما حاصلها دفع الآلام ، فلذةالا كل عبارة عن دفع ألم الجوع ، ولذة النكاح عبارة عن دفع الالم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المني في أوعيته، وكذا الامارةو الرياسة يدفع بهاالالم الحاصل بسبب شهوة الانتقام ونحو ذلك ، والـكل لذلك خسيس وبالموت التخاص عن الاحتياج اليه ، على أن عمدة الملاذ الدنيوية الاكل والجماع والرياسة والحكل فى نفسه خسيس معيب ، فإن الاكل عبارة عن ترطيب الطعام بالبزاق المجتمع في الفم ولاشك أنه مستقذر في نفسه ؛ ثم حينها يصل إلى المعدة يظهر فيه الاستحالة والتعفن ومع ذا يشارك الانسان فيه الحيوانات الحسيسة فيلتذ الجعل بالروث التذاذ الانسان باللوزينج ، وقد قال العقلاء : من كان همته مايدخل في بطنه فقيمته مايخرجمن بطنه ، والجماع نهاية مايقال فيه : إنه اخراج فضلة متولدة من الطعام بمعونة جلدة مدبوغة بالبول ودم الحيض والنفاس مع حركات لورأيتها من غيرك لأضحكتك ، وفيه أيضا تلك المشاركة وغاية مايرجي منذلك تحصيل الولدالذي يجر إلى شغل البال والتحيل لجمع المال ونحو ذلك ، والرياسة إذا لم يكن فيها سوى أنها على شرف الزوال في كل آن لكثرة من ينازع فيهاو يطمح نظره اليها فصاحبها لم يزل خائفاً وجلا من ذلك لـكفاها عيباً ، وقديقال أيضاً : إن النفس خلقت مجبولة على طلب اللذات والعشق الشديد لها والرغبة التامة في الوصول اليها فمادام في هذه الحياة الجسمانية يكور طالبًا لها ومادام كذلك فهو في عين الآفات ولجة الحسرات، وهذا اللازم مكروه والملزوم مثله فلهذا يتمنى العاقل زوال هذه الحياة الجسمانية ليستريح من ذلك النصب، ولله تعالى قول من قال:

ضجعة الموت رقدة يستريح السجسم فيها والعيش مثل السهاد وقال: تعب كلها الحياة فما اعسجبالا من راغب فى ازدياد ان حزنا فى ساعة الميلاد

وقد ذكر غير واحد أن تمنى الموت حبا للقاء الله تعالى بما لا بأس به، وقد روى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنه «من أحب لقاء الله تعالى لقاء» الحديث نعم تمنى الموت عند نزول البلاء منهى عنه ففى الخبر لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وقال قوم: انه عليه السلام لم يتمن الموت وانما عدد نعم الله تعالى عليه ثم دعا بأن تدوم تلك النعم فى باقى عمره حتى اذا حان أجله قبضه على الاسلام وألحقه بالصالحين.

والحاصل أنه عليه السلام انماطلب الموافاة على الاسلام لا الوفاة ، ولا يردعلى القولين أنه من المعلوم أن الانبياء عليهم السلام لا يموتون الا مسلمين اما لأن الاسلام هنا بمعنى الاستسلام لـكل ما قضاه الله تعالى أو لان ذلك بيان لأنه وان لم يتخلف ليس الا بارادة الله تعالى و هيئته (١) والذاهبون الى الاول قالوا انه عليه السلام لم يأت عليه أسبوع حتى توفاه الله تعالى وكان الحسن يذهب الى القول الثانى و يقول: انه عليه السلام عاش بعد هذا القول سنين كثيرة وروى المؤرخون أن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف أربعا وعشرين سنة من توفى وأوصى أن يدفن بالشام الى جنب أبيه فذهب به ودفنه ثمت وعاش بعده ثلاثا وعشرين سنة وقيل : أكثر ثم تاقت نفسه الى الملك المخلد فتمنى الموت فتوفاه الله تعالى طيبا طاهرا فتخاصم أهل مصر في مدفنه حتى هموا بالقتال فرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل بحيث يمر عليه الماء ثم مصر ليكونوا شرعا فيه ففعلوا ثم أراد موسى عليه السلام نقله إلى مدفن آبائه فأخرجه بعد أربعائة سنة على مصر ليكونوا شرعا فيه ففعلوا ثم أراد موسى عليه السلام نقله إلى مدفن آبائه فأخرجه بعد أربعائة سنة على ما مندوق المرمر لثقله وجعله في تابوت من خشب ونقله إلى ذلك ، وكان عمره مائة وعشرين الى مصر ليكونوا بمائة وسبع سنين ، وقد ولد له من امرأة العزيز افراثيم وهو جد يوشع عليه السلام . وميشا ورحمة ذوجة أيوب عليه السلام ، ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعده مصر ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه عليهم السلام إلى أن بعث العمالية معلى موسى عليه السلام فيكان ماكان ه

وفى التوراة أن يوسف عليه السلام أسكن أباه وإخوته فى مكان يقال له عين شمس من أرض السدير وبقى هناك سبع عشرة سنة وكان عمره حين دخل مصر مائة وثلاثين سنة ولما قرب أجله دعا يوسف عليه السلام فجاء ومعه ولداه (٢) منشا وهو بكره وافرايم فقدمها اليه ودعا لهما ووضع يده اليمني على رأس الاصغر واليسرى على رأس الا كبروكان يوسف يحب عكس ذلك فكلم أباه فيه فقال: يابني إنى لاعلم أن ما يتناسل من هذا الا كبر ودعا ليوسف عليه السلام وبارك عليه وقال: يابني إنى ميت كان الله تعالى معكم وردكم إلى بلد أبيكم يابني إذا أنا مت فلا تدفنني في مصروادفي في مقبرة آبائي وقال: نعم ياأبت وحلف له شم وحال الله بنيه وأخبرهم بما ينالهم في أيامهم شم أوصاهم بالدفن عند آبائه في الأرض التي اشتراها إبراهيم عليه السلام من عفر ون الحتى في أرض الشام وجعلها مقبرة ، و بعد أن فرغ من وصيته عليه السلام توفى فانكب يوسف عليه السلام عليه يقبله و يبكى وأقام له حزنا عظما وحزن عليه أهل مصر كثيرا شم ذهب به يوسف

<sup>(</sup>١) والآية دليلاهل السنة فيان الايمان من الله تعالى كما قرره الامام فليراجع اه منه (٧) بالنون في التوراة والهرام بالياء بعد الالف والمضبوط عندنا غير ذلك والامر سهل اه منه ،

واخو ته وسائر آله سوى الاطفال ومعهم قواد الملك ومشايخ أهل مصر ودفنوه فى المكان الذى أراد ثم رجعوا ، وقد توهم إخوة يوسف منه عليه السلام أن يسى المعاملة معهم بعد موت أبيهم عليه السلام فلماعلم ذلك منهم قال لهم : لا تخافوا إنى أخاف الله تعالى ثم عزاهم وجبر قلوبهم ثم أقام هو وآل أبيه بمصر وعاش مائة وعشر سنين حتى رأى لافرايم ثلاثة بنين وولد بنو ماخير بن منشا فى حجره أيضا ، ثم لما أحس بقرب أجله قال لاخوته : إنى ميت والله سبحانه سيذكركم ويردكم إلى البلد الذى اقسم أن يملكه إبراهيم وإسحق ويعقوب فاذا ذكركم سبحانه وردكم إلى ذلك البلد فاحملوا عظامى معكم ثم توفى عليه السلام فحنطوه وصيروه فى تابوت بمصر وبقى إلى زمن موسى عليه السلام فلما خرج حمله حسبما أوصى عليه السلام (١) ﴿ ذَلْكَ ﴾ إشارة إلى ماذكر من أقباء يوسف عليه السلام، وما فيه من معى البعد لما مر مرارا ، والخطاب للرسول والتي وهو مبتدأ وقوله تعالى ( نُوحيه إليْك فرر بعد خبره ، وقوله سبحانه : ﴿ نُوحيه إليْك خبر بعد خبر او حال من الضمير في الخبر ، وجوزان يكون (ذلك) اسهاموصو لامبتداو (من انباء الغيب) صلته و (نوحيه اليك ) خبره وهو مبنى على مذهب مرجوح من جعل سائر أسهاء الاشارة موصو لات ه

( وَمَا كُنْتَ لَدُهُمْ ﴾ يريدا خوة يوسف عليه السلام (إذْ أَجْمَعُوا أَمْرُهُمْ ﴾ وهو جعلهم اياه في غيابة الجب ( وَهُ حَمْا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله اللهِ على الله اللهِ على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على المذيك على مكذبيك أنك ما لقيت أحدا سمع ذلك فتعلمته منه ، وهمذا من المذهب الكلامي على مانص عليه غير واحدو إنما حذف الشق الأخير مع أن الدال على ماذ كر مجموع الأمرين لعلمه من آية أخرى كه قوله تعالى: ( ما كمنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل ) وقال بعض المحققين: إن هذا تهم بمن كهذبه وذلك من حيث أنه تعالى جعل المشكوك فيه كونه عليه السلام حاضرا بين يدى أو لاد يعقوب عليه السلام ماكرين فنفاه بقوله: (وما كنت الميم ) وانما الذي يمكن أن ير تاب فيه المر تاب قبل التعرف هو تلقيه من أصحاب هذه القصة ، وكان ظاهر الكلام أن ينفي ذلك فلها جعل المشكوك مالا ريب فيه لأن كونه عليه الصلاة والسلام لم يلق أحداً ولا سمع كان عندهم كفلق الفجر جاء التهكم البالغ وصار حاصل المعنى قد علمة يامكارة أنه لم يكن مشاهدالمن مضى منهم، وهذا كقوله تعالى: ) من القرون الحالية وانكاركم لما أخبر به يفضي المأن تكابروا بأنه قد شاهدمن مضى منهم، وهذا كقوله تعالى: ( أم كنتم شهداء اذوصاكم الله بهذا) ومنه يظهر فائدة العدول عن أسلوب (ما كنت تعلمها أنت ولا قومك) الى هذا الإسلوب وهو أبلغ مما ذكر أولا ، وذكر لترك ذلك نكتة أخرى أيضا وهي أن المذكور مكرهم الى هذا الإسلوب وهو أبلغ مما ذكر أولا ، وذكر لترك ذلك نكتة أخرى أيضا وهي أن المذكور مكرهم الى هذا الإسلوب وهو أبلغ مما ذكر أولا ، وذكر لترك ذلك نكتة أخرى أيضا وهي أن المذكور مكرهم

<sup>(</sup>۱) وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن عبد المزيزانه عليه السلام لم يعرف موضعه ولم يجد أحد يخبره الاامرأة يقال لها تارخ بنت شيربن يعقوب فاشترطت عليه أن تصير شابة كلما كبرت وإن تـكون منه عليه السلام فى درجته يوم القيامة ففعل بعد أن امتنع من الطلبة الثانية حتى امر بامضائها فدلته فا خرجه فعادت بنت ثلاثين و عمرت الفا وستمائة اوار بعمائة سنة حتى ادركت سُليمان عليه السلام فنزوجها أه منه ه

وما دبر وه وهو مها أخفوه حتى لا يعلمه غيرهم فلا يمكن تعلمه من الغير ولا يخلو عن حسن ، وأياما كان ففى الآية إيذان بأن ما ذكر من النبأ هو الحق المطابق المواقع وما ينقله أهل السكتاب ليس على ما هو عليه ؛ 
﴿ وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ ﴾ الظاهر العموم ، وقال ابن عباس : إنهم أهل مكة ﴿ وَلَوْ حَرَصْتَ ﴾ اى على إيمانهم وبالفت فى ظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك عليهم ﴿ بُوْمنين ١٠١٣ ﴾ لتصميمهم على الكفرو اصرارهم على البناد حسبها اقتصاه استعدادهم و (حرص ) من باب ضرب وعلم وكلاهما لفة فصيحة ، وجواب (لو ) محذوف للحلم به ، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر . قال ابن الانبارى : سألت قريش واليهود رسول الله على الله تعالى عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام فنزلت مشروحة شرحا وافيا فأمل عليه الصلاة والسلام أن يمكون ذلك سبب اسلامهم ، وقيل : إنهم وعدوه أن يسلموا فلما لم يفعلوا عزاه تعالى بذلك . وقيل : إنها نزلت في المنافقين ، وقيل : في النصارى ، وقيل : في المشركين فقط ، وقيل : في أهل الكتاب فقط ، وقيل : في أهل الكتاب فقط ، وقيل : في النفوية ﴿ وَمَا تَسْأَلُمْ عَلَيْه ﴾ أى هذا الانباء أو جنسه أو القرآن ، وأياما كان فالضمير عائد على ما يفهم ماقبله (١) النوية من الله تعالى ﴿ للْعَالَمِن عبيد وقيل : اريدانه ليس الا عظة من الله سبحانه امرت أن ابلغها ما هو الا تذكير وعظة من الله تعالى ﴿ للْعَالَمِن عبيد ( وما نسا لهم) بالنون ه أداء الواجب وهو خلاف الظاهر ، وعليه تكون الآية دليلاعلى حرمة فو جب على ذلك فكيف أسأل أجرا على أداء الواجب وهو خلاف الظاهر ، وعليه تكون الآية دليلاعلى حرمة أخذ الاجرة على ذاء الواجب . وقيل : اربدانه ليس الاعظة من الله تبيد أمال أجرا على أداء الواجب وهو خلاف الظاهر ، وعليه تكون الآية دليلاعلى حرمة أخذ الاجرة على ذاء الواجب وهو خلاف الظاهر ، وعليه تكون الآية دليلاعلى حرمة أخذ الاجرة على أداء الواجب وهو خلاف الظاهر ، وهم على والمه و الاعتمان الله و المنافق و المنون و المناسل على المنون و المناسل على المنون و المناسل على المنون و المناسل على وقيل المنون و المناسل على المنون و المناسل على المنون و المناسل على المنون و المناسل على المناسل على المنون و المناسل على المنون على المنون و المناسل على المنون و المناسل على المنون و المناسل على المنون و المنون ا

﴿ وَكَأَيْنَ مَّنَ ءَايَهَ ﴾ أى وكم من آية قال الجلالالسيوطى: إن (كأى) اسم كم التكثيرية الحبرية في المعنى مركب من كاف التشبيه وأى الاستفهامية المنونة وحكيت ، ولهذا جاز الوقف عليها بالنون لان التنوين لما دخل في التركيب أشبه النون الاصلية ولذا رسم في المصحف نونا ، ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه في الاصل ، وقيل : الدكاف فيها هي الزائدة قال ابن عصفور : الاترى أنك لاتريد بها معنى التشبيه وهي معذا لازمة وغير متعلقة بشئ وأى مجرورها ، وقيل : هي اسم بسيطواختاره أبوحيان قال : ويدل على ذلك تلاعب العرب بها في اللغات ، وإفادتها للاستفهام نادر حتى أنكره الجمهور ، ومنه قول أبي لابن مسعود : كأين تقرأ سورة الاحزاب آية؟ فقال : ثلاثا وسبعين ، والغالب وقوعها خبرية ويلزمها الصدر فلا تجر خلافالابن قتيبة وابن عصفور ولا يحتاج إلى سماع ، والقياس على كم يقتضى أن يضاف اليها ولا يحفظ ولا يخبر عنها الا بجملة فعلية مصدرة بماض أو مضارع كما هنا ، قال أبو حيان : والقياس أن تكون في موضع نصب على المصدر فعلية مصدرة بماض أو مضارع كما هنا ، قال أبو حيان : والقياس أن تكون في موضع نصب على المصدر أو الظرف أو خبر او مفعولا ويقال فيها ؛ كائن المدون اسم الفاعل من كان ساكنة النون وبذلك ، قرأ ابن كثير (و كأ) بالقصر بوزن (عم) (و كأى)

<sup>(</sup>۱۶ وقیل الضمیر لدین الله تعالی اه منه وج و من تامل ظهر له آن کونه عظة للعالمین عامة فیه ماینافی آن یسال الاجر من غیر وجه فها الطف التعایل بذلك فتامل اه منه

<sup>(</sup>م - ۹ - ج - ۱۲۴ - تفسیر روح المانی)

بوزن رمى وبه ، قرأ ابن محيصن (وكيئ ) بتقديم الياء على الهمزة . وذكر صاحب اللوامح أن الحسن قرأ (وكي) بياء مكسورة من غير همز ولاألف ولاتشديد و (آية ) في موضع التمييز و ( من) زائدة ، وجرتمييز كأين بها دائمي أوأ كثرى ، وقيل : هي مبينة للتمييز المقدر ، والمراد من الآية الدليل الدال على وجود الصانع ووحدته و كال علمه وقدرته ، وهي وإن كانت مفردة لفظا الكنها في معني الجمع أي آيات لمسكان كائن ، والمعني وكاى عدد شدت من الآيات الدالة على صدق ماجئت به غير هذه الآية ﴿ في السَّمُوَ لَت وَالْأَرْضَ ﴾ أي كائنة فيهما من الاجرام الفلكية ومافيها من النجوم و تغير أحوالها ومن الجبال والبحاد وسائر مافي الارض من العجائب الفائنة المحصر :

وفى كل شئ له آية تدل على أنه واحد

﴿ يُرُونَ عَلَيْهَا ﴾ يشاهدونها ﴿ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٥ • ١ ﴾ غير متفكرين فيها ولامعتبرين بها ، وفي هذا من تأكيد تعزيه في يشاهدونها ﴿ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٥ • ١ ﴾ غير متفكرين فيها ولامعتبرين بها ، وفي هذا من تأكيد تعزيه في موضع الصفة - لآية وجملة ﴿ يمرون ﴾ خبر ﴿ كأين ﴾ كأأشرنا اليه سابقا وجوز العكس ، وقرأ عكرمة . وعمرو بنقائد (والارض) بالرفع على أن في السموات هو الخبر - لكأين - ﴿ والارض ﴾ مبتدأ خبره الجملة بعده ويكون ضمير (عليها ) للارض لاللآيات كما في القراءة المشهورة ، وقرأ السدى ﴿ والارض ﴾ بالنصب على أنه مفعول بفعل محذوف يفسره ﴿ يمرون) وهو من الاشتغال المفسر بما يوافقه في المعنى وضمير ﴿ عليها ﴾ كما هو فيما قبل أي ويطؤون الارض يمرون عليها ، وجوزأن يقدر يطؤن ناصبا للارض وجملة ﴿ يمرون) حال منها أو من ضمير عاملها هو وقرأ عبدالله ﴿ والارض عَبرون والارض وبرون آثاد الامم الهالكة ومافيها مر في الآيات والعبر ولا يتفكرون في ذلك ه

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّه ﴾ في اقرارَهم (١) بوجوده تعالى وخالقيته ﴿ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ٢٠١﴾ به سبحانه، والجملة في موضع الحال من الاكثر أي ما يؤمن أكثرهم الا في حال اشراكهم قال ابن عباس . ومجاهد . وعكرمة . والشعبي . وقتادة : هم أهل مكة آمنوا وأشركوا كانوايقولون في تلبيتهم ؛ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ، ومن هنا كان ويتاييخ اذا سمع احدهم يقول : لبيك لا شريك لك يقول له : قط قط أي يكفيك ذلك ولا تزد الا شريكا النز . وقيل : هم أو لئك آمنوا لماغشيهم الدخان في سنى القحط وعادوا الى الشرك بعد كشفه . وعن ابن زيد . وعكرمة . وقتادة . ومجاهد أيضا أن هؤلاء كفار العرب مطلقا أقروا بالخالق الرازق المميت وأشركوا بعبادة الاو ثان والاصنام ، وقيل : أشركوا بقولهم : الملائكة بنات الله سبحانه . وعن ابن عباس أيضا أنهم أهل الكتاب أقروا بالله تعالى وأشركوا به من حيث عبدوا عزيرا والمسبح عليهما السلام . من حيث عبدوا عزيرا والمسبح عليهما السلام . وقيل : أشركوا بالتبني واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا . وقيل : هم الكفار الذين يخلصون في الدعاء عند الشدة ويشركون اذا نجوا منها وروى ذلك عن عطاء ، وقيل : هم الثنوية قالوا بالنور والظلمة ، وقيل:

<sup>«</sup> ١ م اشارة الى انه ايمان لسائي اذلا اعتقاد به مع الشرك ا ه منه

هم المنافقون جهروا بالايمانواخفوا الـكفرونسب ذلكللبلخي ، وعنالحبرأنهم المشبهة آمنواهجملاو كفروا مفصلا. وعن الحسن أنهم المراؤون بأعمالهم والرياء شرك خفي، وقيل: هم المناظرون الى الاسباب المعتمدون عليها ، وقيل : هم الذين يطيعون الخلق بمعصية الخالق ، وقد يقال نظرا الى مفهوم الآية : إنهم من يندرج فيهم كل من أقر بالله تعالى و خالقيتهمثلا وكانمرتكبا ما يعدشركا كيفهاكان ، ومن أولئكءبدةالقبورااناذرون لهَا المعتقدون للنفع والضر عمر. لله تعالى أعلم بحاله فيها وهم اليوم أكثرمن الدود، واحتجت الـكرامية بالآية على أن الايمان مجرد الاقرار باللسان وفيـه نظر ﴿ أَفَأَمَنُوا أَنْ تَأْتَيَهُمْ غَاشَيَةٌ مَنْ عَذَابِ الله ﴾ أى عقوبة تغشاهم وتشملهم ، والاستفهام انكار فيه معنى التوبيخ والتهديد كما فى البحر ، والـكلام فى العطف ومحل الاستفهام في الحقيقة مشهور وقد مر غير مرة ، والمراد بهذه العقوبة ما يعم الدنيوية والاخروية على ما قيل. وفي البحر ما هو صريح في الدنيوية للمقابلة بقوله سبحانه : ﴿ أُوْتَاتِّيهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً ﴾ فجأة من غير سابقة علامة وهو الظاهر ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُ وَنَ٧٠ ﴾ باتيانها غير مستعدين لها ﴿ قُلْ هَذه سَبيلي ﴾ أى هذه السبيل التي هي الدعوة الى الايمان والتوحيد سبيلي كـذا قالوا ، والظاهر أنهم أُخذوا الدعوة الى الايمان من قوله تعالى . ( وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) لافادة أنه يدعوهم ألى الايمان بجد وحرص وان لم ينفع فيهم ، والدعوة الى التوحيد من قوله سبحانه : ( وما يؤمن أكثرهم ) لدلالته على أن كونه ذكرا لهم لاشتماله على التوحيد لكنهم لا يرفعون له رأسا كسائر آيات الآفاق والانفس الدالة على توحده تعــالى ذا تا وصفات، وفسر ذلك بقوله تعالى : ﴿ أَدْعُو االَّى الله ﴾ أى أدعو الناس الى معرفته سبحانه بصفات كاله ونعوت جلاله ومن جملتها التوحيد فالجلة لا محل لها من الاعراب، وقيل : ان الجلة فى موضع الحالمن اليا. والعامل فيها معنى الاشارة . وتعقب بأن الحال في مثله من المضاف اليه مخالفة للقواعد ظاهراً وليس ذلك مثل (أن اتبع ملة ابراهيم حنيفًا ) واعترض ايضًا بأن فيـه تقييد الشيء بنفسه وليس ذاك ﴿ عَلَى بَصيرَة ﴾ أي بيان وحجة واضحة غير عمياء، والجار والمجرور فى موضع الحال من ضمير ( أدعو) وَزعمأبو حيانَانَ الظاهر تعلقه \_ بأدعو \_ وقوله تعالى: ﴿ أَنَّا ﴾ تأكيد لذلك الضمير أو للضمير الذى فى الحال، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن اتَّبَعَني ﴾ عطف على ذي الحال ، ونسبة (أدعو) اليه من باب التغليب يًا قرر في قوله تعالى : (اسكن أنت وزوجك الجنة ) ومنهم من قدر فى مثله فعلا عاملا فى المعطوف ولم يعول عليهالمحققون ، ومنعءطفه على (أنا) لكونه تأكيدا ولا يصح في المعطوف كونه تأكيدا كالمعطوف عليه. واعترض بأنذلك غير لازم كايقتضيه كلام المحققين ، وجوز كون (من) مبتدأ خبره محذوف أى ومن اتبعني كذلك أى داع وأن يكون (على بصيرة ) خبرا مقدما (وأنا) مبتدأ (ومن) عطف عليه، وقـوله تعالى ﴿ وَسُبْحَانَ الله ﴾ أى وأنزهه سبحانه وتعالى تنزيها من الشركاء ، وهو داخل تحت القول وكذا ﴿ وَمَا أَنَامَنَ الْمُشْرِكَينَ ٨٠١ ﴾ فى وقت من الاوقات ، والكلام مؤكد لما سبق من الدعوة الى الله تعالى . وقرأ عبد الله ( قل هذا سبيلي ) على التذكير والسبيل تؤنث وقد تذكر ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مْن قَبْلُكَ إِلَّا رَجَالًا ﴾ رد لقولهم: (لو شامربك لانزل ملائدكة ) نغي له ، وقيل: المراد نفي أستنباء النساء ونسب ذلك الى ابن عباس رضيالله تعالى عنهما .وزعم

بعضهم أن الآية نزلت (١) في سجاح بنت المنذر المنبئة التي يقول فيها الشاعر: أمست نبيتنا أنثى نطوف بها ولم تزل أنبيا الله ذكرانا

فلعنة الله والاقوام كلهم علىسجاحومن بالافك أغرانا أعنى مسيلمة الكذاب لاسقيت اصداؤه ماء مزن أينها كانا

وهو مما لاصحة له لأن ادعاءهـ النبوة كان بعد النبي وَلَيْكُانِهُ وَكُونه اخبـ ارا بالغيب لا قرينة عليه (نُوحى الَيهُمُ ﴾ كا أو حينا اليك . وقرأ أكثر السبعة (يوحى ) بالياء وفتح الحاء مبنياللمفعول، وقراءة النون . وهي قراءة حفص . وطلحة . وأبي عبد الرحمن موافقة لارسلنا ( من أهل القُرَى ) لان أهلها كما قال ابن زيد وغيره : وهو مما لاشبهة فيه أعلم وأحلم من أهل البادية ولذا يقال : لأهل البادية أهل الجفاء ، وذكرواان التبدى مكروه الافي الفتن، وفي الحديث « من بدا جفا » قال قتادة : ما نعلم أن الله تعالى أرسل رسولا قط إلامن أهل القرى ، ونقل عن الحسن أنه قال بلم يبعث رسول من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن، وقوله تعالى : ( وجاء بكم من البدو ) قد مر الكلام فيه آنفا »

﴿ أَفَكُمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وا كَيْفَ كَانَ عَافَبَةُ الَّذِينَ مَنْ قَبْلهم ﴾ من المكذبين بالرسل والآيات من قوم نوح . وقوم لوط . وقوم صالح و سائر من عذبه الله تعالى فيحذروا تكذيبك وروى هذا عن الحسن ، وجوز أن يكون المراد عاقبة الذين من قبلهم من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا ويكفوا عن حبها وكأنه لاحظ المجوز ماسيذكر ، والاستفهام على مافى البحر للتقريع والتوبيخ ﴿ وَلَدَارُ الآخرَة ﴾ من إضافة الصفة إلىالموصوفعندالكوفية أي ولاالدار الآخرة وقدر البصري موصوفاأيولدار الحال أوالساعة أو الحياة الآخرة وهو المختبار عند الــــكثير في مثل ذلك ﴿ خَيْرٌ للَّذَيْرِ َ اتَّقَوْا ﴾ الشرك والمعاصى: ﴿ أَفَلَا تَعْقُلُونَ ٩٠٩ ﴾ فتستعملوا عقولكم لتعرفوا خيرية دار الآخرة فتتوسلوا اليها بالاتقاء، قيل: إن هذا مَن مقول (قل) أيقُل لهم مخاطبا أفلا تعقلون فالخطاب على ظاهره ، وقوله سبحانه : (وما أرسلنا من قبلك) إلى (من قبلهم ) أو ( اتقوا) اعتراض بين مقول القول ، واستظهر بعضهم كون هذا التفاتا . وقرأ جماعة (يعقلون) بالياء رعيا لقوله سبحانه : (أفلم يسيروا ) ﴿ حَتَّى اذًا اسْتَيْسَ الرُّسُلُ ﴾ غاية لمحذوف دل عليه السباق والتقدير عند بعضهم لايغرنهم تماديهم فيما هم فيه من الدعة والرخاء فان من قبلهم قد أمهلواحتىيئس الرسل من النصر عليهم في الدنيا أو من إيمانهم لانهماكهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع ، وقال أبو الفرج بن الجوزى : التقدير وما أرسلنا من قبلك إلارجالافدعوا قومهم فكذبوهم وصبروا وطأل دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا استيأس الخ، وقال القرطبي : التقدير وما أرسلنا من قبلك الا رجالا ثم لم نعاقب اعهم حتى إذا استيأس الخ، وقال الزمخشرى: التقدير وما أرسلنامن قبلك الارجالا فتراخى النصر حتى اذا الخ، ولعل الأول أولى وان كان فيه كـثرة حذف، والاستفعال بمعنى المجردكماأشرنا

<sup>(</sup>١) وهي تميمة ادعت النبوة ثم اسلمت وحسن اسلامها وقصتها معروفة في التواريخ ا ه

اليه وقد مر الكلام في ذلك ﴿ وَظَنُوا أَنْهُـمْ قَدْ كُـذَبُوا ﴾ بالتخفيف والبناء للمفعول ، وهيقراءة على كرم الله تعالى وجهه. وأبي. وابن مسمو د. وابن عباس. و مجاهد. وطلحة والاعمش. والكوفيين، واختلف في توجيه الآية على ذلك فقيل: الضيائر الثلاثة للرسل والظن بمعنى التوهم لا بمعناه الاصلى ولابمعناه المجازىأعنىاليقينوفاعل (كـذبوا) المقدر إما أنفسهم أو رجاؤهم فانه يوصف بالصدق والـكذب أي كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون أو كذبهم رجاؤهم النصر ، والمعنى أن مدة التكذيب والعداوةمن الكفاروا نتظار النصر من الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لانصر لهم في الدنيا ﴿ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ﴾ فجأة ؛ وقيل: الضمائر كلها للرسل والظن بمعناه وفاعل (كـذبو! ) المقدر من أخبرهم عن الله تعالى وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، فقد أخرج الطبر اني . وغيره عن عبد الله بن أبي مليكة قال : إن ابن عباس قرأ ( قد كـذبوا ) مخففة ثم قال : يقول أخلفوا وكانو ابشرا و تلا ( حتى يقول الرسول والذين آ منوا معه متى نصر الله ) قال ابن ابى مليكة : فذهب ابن عباس الى أنهم يئسو اوضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا وروى ذلك عنه البخاري في الصحيح ، واستشكل هذا بأن فيه مالايليق نسبته الى الانبيا. عليهم السلام بل الى صالحي الامة ولذا نقل عن عائشة رضي الله تعالى عثها ذلك ، فقد أخرج البخاري . والنساثي • وغيرهما من طريق عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية قال: قلت أكذبو ألم كذبو افقالت عائشة بلكذبو ايعني بالتشديدةلت: والله لقد استيقنوا ان قومهم كـذبوهم فما هو بالظن قالت: اجل لعمري لقد استيقنوا بذلك فقلت: لعله ( وظنوا انهــــم قدكـذبوا ) مخففة قالت: معاذ الله تعالى لم تــكن الرسل لتظن ذلك بربها قلت: فما هذه الآية ? قالت: هم أتباع الرسل الذين آ منوابر بهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى اذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاء نصر الله تعالى عند ذلك .

وأجاب بعضهم بأنه يمكن أن يكون اراد رضى الله تعالى عنه بالظن مايخطر بالبال ويهجس بالقلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ماعليه البشرية ، وذهب المجد بن تيمية إلى رجوع الضائر جميعها أيضا إلى الرسل ما روى عن ابن عباس مدعيا أنه الظاهر وأن الآية على حد قوله تعالى : (إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته ) فأن الالقاء في قلبه وفي لسانه وفي عمله من باب واحد والله تعالى ينسخ ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته ) فأن الالقاء في قلبه وفي لسانه وفي عمله من باب واحد اصطلاح طائفة من أهل العلم ويسمون الاعتقاد المرجوح وهما فقد قال والمنتقلة المرجوح هو ظن وهو وهم اكذب الحديث » وقال سبحانه : (إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً ) فالاعتقاد المرجوح هو ظن وهو وهم وهذا قد يكون ذنبا يضعف الايمان ولا يزيله وقد يكون حديث النفس المعفو عنه كاقال عليه الصلاة السلام: هو إن الله تعالى تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل » وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الايمان كالشبت في الصحيح أن الصحابة وضي الله تعلى عنهم قالوا: يارسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أو يخرمن السهاء إلى الأرض أحب اليه من أن يتكلم به قال والمناه أن يتكلم به قال وتعليق : «أو قدوجد تموه عالوا: نعم . قال : ذلك صريح الايمان » وفحديث آخر هإن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به قال : المحد قال المحدة والوا: نعم . قال : ذلك صريح الايمان » وفحديث آخر هإن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به قال المنطق المحدة والمحدة واله عنه من قال المحدة المحدد المحدد الله عله من قال المحدد المح

الذي رد كيده إلى الوسوسة » ونظير هذا ماصحمن قوله ﷺ: « نحن أحق بالشك من إبر اهيم عليه السلام إذ قال له ربه : أولم تؤمن ؟ قال : بلي و لكن ليطمئن قلبي » فسمى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التفاوت بين الايمان والاطمئنان شكا باحياء الموتى ، وعلى هذا يقال ؛ الوعدبالنصر في الدنيا لشخص قديكون الشخص مؤمنا بانجازه ولكن قد يضطرب قلبه فيه فلا يطمئن فيكون فوات الاطمئنان ظنا أنه كذب ، فالشك وظن أنه كذب من باب واحد وهذه الامور لاتقدح في الايمان الواجب وإنكان فيها ماهو ذنب ، فالانبياء عليهم السلام معصومون من الاقرار على ذلك كما في أفعالهم على ماعرف من أصول السنة والحديث، وفي قص مثل ذلك عبرة للمؤمنين بهم عليهم السلامفانهم لابد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك فلاييأسوا إذاابتلوا ويعلمون أنه قد ابتلي من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير فيتيةن المرتاب ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمن وبذلك يصح الاتساء بالانبياء ، ومن هنا قال سبحانه : ( لقد كان في تصصيم عبرة ) ولو كان المتبوع معصوما مطلقا لايتأتى الاتساء فانه يقول: التابع أنا لست من جنسه فانه لايذكر بذنب فاذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء لما أتى به من الذنب الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة بخلاف ماإذا علم أنه قدوقع شيء وجبر بالتوبة فانه يصح حينئذ أمر المتابعة كما قيل: أول من أذنب وأجرم شم تاب وندم أبو البشر آدم ه ومن يشابه أبه فما ظلم ﴿ وَلا يَلْزُمُ الاقتداء بهم فيما نهوا عنه ووقع منهم ثم تابوا عنه لتحققالامر بالاقتداء بهم فيها أقروا عليه ولم ينهوا عنه ووقع منهم ولم يتو وا منه ، وماذكر ليس بدون المنسوخ من أفعالهم وإذاكان مأامروا به وأبيح لهم ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة فمـــا لم يؤمروا به ووقع منهم وتابوا عنه أحرى وأولى بانقطاع المتابعة فيه اهد

ولا يخفى أن ما ذكره مستلزم لجواز وقوع الكبائر من الانبياء عليهم السلام وحاشاهم من غير أن يقروا على ذلك والقول به جهل عظيم ولا يقدم عليه ذو قلب سليم ، على أن فى كلامه بعد ما فيه بوليته اكتفى بجعل الضمائر للرسل وتفسير الظن بالتوهم كما فعل غيره فانه ما لا بأس به ، وكذا لا بأس في حمل كلام ابن عباس على أنه أراد بالظن فيه ما هو على طريق الوسوسة ومثالها من حديث النفس فان ذلك غير الوسوسة المنزه عنها الانبياء عليهم السلام أو على أنه اراد بذلك المبالغة فى التراخى وطول المدة على طريق الاستعارة التمثيلية بأن شبه المبالغية فى التراخى بنظن الكذب باعتبار استلزام كل منهما لعدم ترتب المطلوب فاستعمل ما لاحدهما فى الآخر ، وقيل : ان الضمائر الثلاثة للمرسل اليهم لأن ذكر الرسل متقاض ذاك ، ونظير ذلك قوله :

أمنك البرق ارقبه فهاجا وبت اخاله دهما خلاجا

فان ضمير الحاله للرعد ولم يصرح به بل اكتفى بوميض البرق عنه ، وان شتقات : ان ذكرهم قد جرى في قوله تعالى : (أفلم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فيكون الضمير للذين من قبلهم ممن كذب الرسل عليهم السلام ، والمعنى ظن المرسل اليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوه من النبوة وفيما وعدوا به من لم يؤمن من العقاب وروى ذلك عن ابن عباس أيضا ، فقد أخرج أبو عبيد ، وسعيد بن منصور . والنسائى . وابن جرير . وغيرهم من طرق عنه رضى الله تعالى عنه أنه كان يقرأ (كذبوا) مخففة و يقول : حتى اذا يئس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم وظن قومهم ان الرسل قسد

كذبوهم فيما جاؤا به جا. الرسل نصرنا ، وروى ذلك أيضاً عن سعيد بن جبير . أخرج ابن جرير . وأبو الشيخ عرب ربيعة بن كلثوم قال : حدثني أبي أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير فقال : ياأبا عبد الله آية قد بلغت منى كل مبلغ ( حتى أذا استيأس الرســل وظنو أنهم قد كذبوا ) فأن الموت أن تظن الرســل أنهم قد كـذبوا مثقلة أو تظن انهم قد كذبوا مخففة فقال سعيد : حتى اذا استيأس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم وظن قومهم أن الرسل كذبتهم جاءهم نصرنا فقام مسلم اليهفاعتنقهوقال: فرج الله تعالى عنك كمافرجت عنى ، وروى أنه قال . ذلك بمحضر من الضحاك فقال له : لو رحلت في هذه الى اليمن لكان قليلا ، وقيل: ضمير (ظنوا) للبرسل اليهم وضمير (أنهم) و (كذبوا)للرسل عليهم السلام اى وظنوا أن الرسل عليهم السلام اخلفوا فيما وعد لهممنالنصر وخلط الامر عليهم · وقرأ غير واحد منالسبعة · والحسن . وقتادة · ومحمد ابن كعب و أبو رجاء . وابن أبي مليكه . والاعرج . وعائشة في المشهور (كذبوا) بالتشديد والبناء للمفعول، والضمائر على هذاللرسل عليهم السلام أي ظن الرسل أن انمهم كذبوهم فيها جاوًا به لطول البلاء عليهم فجاءهم نصرالله تعالى عندذلك وهو تفسير عائشة رضى الله تعالى عنها الذى رواه البخارى عليه الرحمة ، والظن بمعناه او بمعنى اليقينأوالتوهم ، وعن ابن عباس . ومجاهد . والضحاك أنهم قرؤوا (كذبوا ) محففاً مبنياً للفاعلفضمير ( ظنوا ) للامموضمير ( أنهم قد كذبوا )للرسل أى ظن المرسل اليهم أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوهم به من النصر أوالعقاب، و جوز أن يكون ضمير (ظنوا) للرسل وضمير (أنهم قد كذبوا) للمرسل اليهم أى ظن الرسل عليهم السلام أن الامم كذبتهم فيما وعدوهم به من أنهم يؤمنون، والظن الظاهر كاقيل: إنه بمعنى اليقين ، وقرىء كما قال أبو البقاء : (كذبو ا) بالتشديد والبناء للفاعل ، وأول ذلك بأن الرسل عليهـم السلام ظنوا أن الأمم قد كذبوهم في وعدهم هذا ، والمشهور استشـكال الآية منجهة أنهامتضمنة ظاهرا على القراءة الأولى ، نسبة مالايليق من الظن إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام ، واستشكل بعضهم نسبة الاستيآس اليهم عليهم السلام أيضا بناء على أن الظاهر أنهم استيأسوا بما وعدوا به وأخبروا بكرنه فان ذلك أيضا بما لايليق نسبته اليهم . وأجيب بأنه لايراد ذلك وإنما يراد أنهم استيأسوا من إيمان قومهم \* واعترض بأنه يبعده عطف (وظنوا أنهم قدكذبوا) الظاهر في أنهم ظنوا كونهم مكذوبين فها وعدوا به عليه ه

وذكر المجد فى هذا المقام تحقيقا غير ماذكره أولا وهو أن الاستيآس وظن أنهم مكذو بين كليهما متعلقان عالم طلم علم عود به اجتهاداً ، وذلك أن الخبر عن استيآسهم مطلق وليس فى الآية ما يدل على تقييده بما وعدوا به وأخبروا بكونه وإذاكان كذلك فن المعلوم أن الله تعالى إذا وعد الرسل بنصر مطلق كما هو غالب اخباراته لم يعين زمانه ولامكانه ولاصفته ، فكثيرا ما يعتقد الناس فى الموعود به صفات أخرى لم يدل عليها خطاب الحق تعالى بل اعتقدوها بأسباب أخرى كما اعتقد طائفة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم إخبار النبي والله لهم المهم يدخلون المسجد الحرام ويطوفون به أن ذلك يكون عام الحديبية ، لأن النبي المناس كون حتى قاضاهم أن يدخل مكة ذلك العام ويطوف ويسعى فلها استيئسوا من ذلك ذلك النام لما صدهم المشركون حتى قاضاهم على الصلح المشهور بقى فى قلب بعضهم شى، حتى قال عمر رضى الله تعالى عنهم أنه كان عليه الصلاة والسلام على الصلح المشهور بقى فى قلب بعضهم شى، حتى قال عمر رضى الله تعالى عنهم أنه كان

من المحدثين: ألم تخبرنا يارسول اللهاناندخل البيت ونطوف ؛ قال: بلي أفاخبرتك إنك تدخلههذا العام؟ قال: لا . قال : إنك داخله ومطوف به ، وكذلك قال له أبوبكر رضي الله تعالى عنه فبين له أن الوعد منه عليه الصلاة والسلام كان مطلقا غير مقيد بوقت ، وكونه ﷺ سعى فى ذلك العام إلى مكة وقصدها لا يوجب تخصيصا لوعده تعالى بالدخول في تلك السنة ، ولعله عليه الصلاة والسلام إنما سعى بناء على ظن أن يكون الامركذلك فلم يكن ، ولامحذور في ذلك فليس من شرط النبي عَيَالِيَّةِ أن يكون كل ماقصده، بل من تمام نعمة الله تعالى عليه أن يأخذ به عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع ماقصده إنكان كماكان في عام الحديبية ، ولا يضرأ يضا خروج الامر على خلاف مايظنه عليه الصلاة والسلام ، فقد روى مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال في تأبير النخل : « إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا به فانى لن أكذب على الله تعالى » ومن ذلك قوله عِيْمَالِيَّةٍ فى حديث ذى اليدين : « ماقصرت الصلاة و لانسيت ثم تبين النسيان » وفى قصة الوليد بن عقبة النازل فيها (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) الآية وقصة بني أبيرق النازل فيها ( إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولاتكن للخائنين خصيماً)مافيه كفاية في العلم بأنه ﷺ قد يظن الشيء فيبينه الله تعالى على وجه آخر ، وإذا كان رسول الله ﷺ وهو ـ هو ـهكذا فما ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام ، وبما يزيد هذا قوة أن جمهور المحدثين والفقهاء على أنه يجوز للانبياء عليهم السلام الاجتهاد في الاحكام الشرعية ويجوز عليهم الخطأ في ذلك لكن لايقرون عليه فانه لاشك أن هذا دون الخطأ في ظن ماليسمن الاحكام الشرعية في شيء، وإذا تحقق ذلك فلا يبعد أن يقال: إن أولئك الرسل عليهم السلام أخبروا بعذاب قومهم ولم يعين لهم وقت له فاجتهدوا وعينوا لذلك وقتاً حسما ظهر لهم أما عين أصحاب رسول الله ﷺ عام الحديبية لدخول مكة فلما طالت المدة استيأسوا وظنوا كذب أنفسهم وغلط اجتهادهم و ليس في ذلك ظن بكذب وعده تعالى ولامستازما له أصلا فلامحذور . وأنت تعلم أن الاوفق بتعظيم الرسل عليهم السلام والابعد عن الحوم حول حمى ما لايليق بهم القول بنسبة الظن إلى غيرهم صلى الله تعالى عليهم وسلم والله تعالى أعلم ، والظاهر أن ضمير ( جاءهم ) على سائر القرا آتوالوجوه للرسل، وقيل: إنه راجع اليهم وإلى المؤمنين جاء الرسل ومن آمن بهم نصرنا ﴿ فَنُجَّى مَنْ نَشَاءُ ﴾ انجاءهوهم الرسل و المؤمنون بهم، وإنمالم يعينوا للاشارة إلى أنهم الذين يستأهلون أن يشاء نجاتهم ولايشاركهم فيه غيرهم وقرأ عاصم . وابن عامر . ويعقوب (فنجى ) بنون واحدة وجيم مشددة وياء مفتوحة على أنه ماض مبنى للمفعول و(من) نائب الفاعل. وقرأ مجاهد • والحسن . والجحدري . وطلحة . وابن هرمز كذلك إلاأنهم سكنوا الياء ، وخرجت علىأن الفعل ماض أيضا كما في القراءة التي قبلها إلا أنهسكنت الياء على لغة من يستثقل الحركة على الياء مطلقاً ، ومنه قراءة من قرأ ( ما تطعمون أهليكم ) بسكون الياء، وقيل : الاصل ننجىبنونين فأدغم النون في الجيم . وردهأبوحيانبأنهالاتدغمفيها ، وتعقببأن بعضهم قد ذهب إلى جوازادغامهاورويت هذه القراءة عن الـكسائي . ونافع ، وقرأت فرقة كما قرأ باقىالسبعة بنونين مضارع أنجى إلا أنهم فتحوا الياء، ورواها هبيرة عن حفص عن عاصم ، وزعم ابن عطية أن ذلك غلط من هبيرة إذ لاوجه للفتح ، وفيه أن الوجه ظاهر ، فقد ذكروا أن الشرطوالجزاء يجوز أن يأتي بعدهماالمضارع منصوباً باضمار أن بعدالفاء كقراءة

من قرأ (وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ) بنصب يغفر ، ولافرق فى ذلك بين أن تـكون أداة الشرط جازمة أو غير جازمة ه

وقرأ نصر بن عاصم . وأبو حيوة . وابن السميقع. وعيسى البصرة . وابن محيصن. وكذا الحسن.ومجاهد فى رواية ( فنجا ) ماضيا مخففاً و(من) فاعله · وروى عن ابن محيصن أنه قرأ كـذلك إلا أنه شدد الجيم ، والفاعل حينئذ ضمير النصر و (من) مفعوله . وقد رجحت قراءة عاصم ومن معه بأن المصاحف اتفقت على رسمها بنون واحدة . وقال مكى : أكثر المصاحف عليه فأشعر بوقوع خلاف فىالرسم، وحكاية الاتفاق نقلت عن الجعبرى . وابن الجزرى . وغيرهما، وعن الجعبرى أنقراءة من قرأ بنو نين تو افقالرسم تقديراً لأن النون الثانية ساكنة مخفاة عندالجيم كماهى مخفاة عند الصاد والظاء فى لننصر ولننظر والاخفاء لكونه سترا يشبه الادغام لكونه تغييبا فكايحذف عند الادغام يحذف عند الاخفاء بلهوعنده أولى لمكان الاتصال وعنأبى حيوة أنه قرأ ( فنجى من يشــــاء ) بياء الغيبة أى من يشاء الله تعالى نجاته ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَـــا ﴾ عذابنــا ﴿ عَنَالَقُوْمَا لُمُجْرِمِينَ • ١١ ﴾ إذا نزل بهم ، وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة لأنه يعلم من المقابلة أنهممن ايسوا بمجرمين . وقرأ الحسن ( بأسه ) بضمير الغائب أى بأس الله تعالى ، ولايخفي مافى الجملةمن التهديد والوعيد لمعاصري النبي والله والمعمم وقيل في قصمهم المنابياء عليهم السلام وأممهم ، وقيل: قصص يوسف وأبيه وآخُوته عليهم السلام وروى ذلك عن مجاهد ، وقيل : قصص أولئـك وهؤلاء ، والقصص مصدر بمعنى المفعول و رجح الزمخشرى الاول بقراءة أحمد بن جبير الانطاكي عن الكسائي. وعبدالوارث عن أبى عمرو ( قصصهم ) بكسر القاف جمع قصة . ورد بأن قصة يوسف وأبيه و إخوته مشتملة على قصص وأخبار مختلفة على أنه قديطلق الجمع على الواحد ، وفيه أنه كما قيل الا أنه خلاف المتبادر المعتاد فانه يقال في مثله قصة لا قصص ، واقتصرابن عطية على القول الثالث وهو ظاهر فى اختياره ﴿ عَبْرَةٌ لاُّ ولَى الْالْبَابِ ﴾ أى لذوى العقول المبرأة عن الاوهام الناشئة عن الالف والحس . وأصل اللب الخالص من الشيء مم أطلق على مازكا من العقل فكل لب عقل وليس كل عقل لبا ، وقال غير واحد : إن اللب هو العقل مطلقاً وسمى بذلك لـ كو نه خالص ما في الانسان منقواه ، و لم يرد في القرآن الا جمعا ، والعبرة ـ كما قال الراغب الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد الى ما ليس بمشاهد ، وفي البحرانها الدلالة التي يعبر بهاالى العلم ﴿ مَا كَانَ ﴾ أى القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة . واستظهر أبو حيان عود الضمير الى القصص فيها قبل ، واختار بعضهم الأوللانه يجرى على القراءتين بخلاف عوده الى المتقدم فانه الايجرى على قراءة القصص بكسر القاف لانه كان يلزم تأنيث الضمير، وجوز بعضهم عوده الىالقصص بالفتح فىالقراءة به واليه فىضمن المكسور فى القراءة بهو كذا الى المكسور نفسه ، والتذكير باعتبار الخبروهو يا ترى ﴿ حَدِيثًا يُفْتَرَى ﴾ أي يختلق ﴿ وَلَكُنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ ﴾ من الـكتب السهاوية ﴿ وَتَفْصِيلَ ﴾ أى تبيين ﴿ قُلَّ شَيْء ﴾ قيل: أى مما يحتاج اليه في الدين اذمامن أمرديني الا وهو يستند الىالقرآن بالذات أو بوسط، وقالُ ابن الكمال : إن(كل) للتكثير والتفخيم لا للاحاطة والتعميم (م - ۲۰ - ج - ۱۴ -تفسیر روح المعانی)

كا فى قوله تعالى: و(أوتيت من كل شيء) ومر لم يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص الشيء بالذي يتعلق بالدين ثم تكلف فى بيانه فقال: إذ مامن أمر الخولم يدرأن عبارة التفصيل لا تتحمل هذا التأويل ، ورد بأنه متى أمكن حمل كلمة (كل) على الاستغراق الحقيقي لا يحمل على غيره ، والتخصيص بما لابأس به على أنه نفسه قد ارتكب ذلك فى تفسير قوله تعالى: (وتفصيلا لكل شيء) وكون عبارة التفصيل لا تتحمل ذلك التأويل فى حير المنع . ومن الناس من حل (كل) على الاستغراق من غير تخصيص ذاهبا إلى أن فى القرآن تبيين كل شيء من أمور الدين والدنيا وغير ذلك مها شاء الله تعالى ولكن مرا تب التبيين متفاوتة حسب تفاوت ذوى العلم وليس ذلك بالبعيد عند من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، وقيل: المراد تفصيل كل شيء واقع ليوسف وأبيه واخوته عليهم السلام مها بهتم به وهو مبيع أن الضمير فى (كان) لقصصهم ﴿ وَهُدّى ﴾ من الضلالة ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ ونال بها خير الدارين ﴿ لَقَوْم يُوْمنُونَ ١١١ ﴾ يصدقون تصديقامعتدا به ، وخصوا بالذكر لا نهم المنتفعون بذلك ونصب (تصديق) على أنه خبر كان محذوفا أى ولكن كان تصديق ، والاخبار بالمصدر لا يخفى أمره هو وقراحران بن أعين وعيسى الكوفة فيها ذكر ابن عطية (تصديق) على أنه غير على تقدير ولكن هو تصديق الخ وقد سمع من العرب فى مثل ذلك الرفع والنصب، بالرفع وكذا برفع ما عطف عليه على تقدير ولكن هو تصديق الخ ، وقد سمع من العرب فى مثل ذلك الرفع والنصب، ومنه قول ذى الرمة :

وما كانمالى من تراث ورثته ولا ديا كانت ولا كسبمأثم ولكن عطاء الله من كل رحلة الىكل محجوب السرداق خضرم

فانه روى بنصب عطاء ورفعه وهذا والله تعالى الهادى إلى سوء السبيل ،

ومن بأب الاشارة في هذه السورة ﴾ قال سبحانه : (نحن نقص عليك أحسن القصص) وهو اقتصاص ماجرى ليوسف عليه السلام وأبيه واخوته عليهم السلام ، وإنما كانذلك أحسن القصص لتضمنه ذكر العاشق والمعشوق وذلك ما ترتاح له النفوس أو لما فيه من بيان حقائق محبة المحبين وصفاء سرالعارفين والتنبيه على حسن عواقب الصادقين والحث على سلوك سبيل المتوكلين والاقتداء بزهد الزاهدين والدلالة على الانقطاع إلى الله تعالى والاعتباد عليه عند نزول الشدائد ، والمكشف عن أحوال الحائنين وقبح طرائق المكاذبين ، وابتلاء الخواص بأنواع الحن وتبديلها بأنواع الالطاف والمن مع ذكر ما يدل على سياسة الملوك وحالم مع رعيتهم إلى غير ذلك ، وقيل : لخلو ذلك من الأوامر والنواهي التي يشغل ساعها القلب (إذقال يوسف لابيه ياأبت إنى رأيت أحد عشر كوكا والشهس والقمر رأيتهم لى ساجدين ) هذه أول مبادى الكشوف فقد ذكروا أن أحوال الممكاشفين أوائلها المنامات فاذا قوى الحال تصير الرؤيا كشفا ، قيل : إنه عليه السمد من محب اليه الحلاء على ما يشير اليه وله ؛ ورب السجن أحب إلى كاحب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنث في غار حراء الليالى ذوات (رب السجن أحب إلى) كاحب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنث في غار حراء الليالى ذوات العدد ، وفيه أن حديث السجن بعد إيناء النبوة فند بره

وذكر بعض الكبار أن يوسف عليه السلام كان آدم الثاني لما كان عليه من كسوة الربوبية ما كان

على آدم عايه السلام وهو مجلى الحق للخلق لو يعلمون فلما رأت الملائدكة مارأت من آدم سجدوا له وههنما سجد ليوسف من سجد وهم الشمس والقمر والكواكب المعدودة المشار بهم إلى أبويه وإخوته الذين هم على القول بنبوتهم خير من الملائدكة عليهم السلام، ولا بدع إذ سجدوا لمن يتلاك من وجهه الانوار القدسية والاشعة السبوحية م

## لويسمعون كم سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا

وقد يقال: إن إبراهيم عليه السلام لمارأى فى وجنة الكوكب ونقطة خال القمر وأسرة جبين الشمس أمارات الحدثان وصرف وجهه عنها متوجها إلى ساحة القدم المنزهة عن التغير المصونة عما يوجب النقص قائلا: (انى برى عما تشركون) أسجد الله تعالى الشمس والقمر واسجد بدل الكواكب كواكب لبعض بنيه اعظاما لامره ومبالغة فى تنزيه جلال الكبرياء ، وحيث تأخرت البراءة إلى الثالث تأخر أمر الاسجاد إلى ثالث البنين ، وليس المقصود من هذا الابيان بعض من أسرار تخصيص المذكور بالاراءة مع احتمال أن يكون هناك ما يصلح أن يكون رؤياه ساجدا معبرا بسجود أبويه واخوته له عليهم السلام في عالم الحس فتدبره (قال يابني لاتقصص رؤياك على إخوتك) فيه إشارة إلى بعض آداب المريدين ، فقد قالوا : انه لا ينبغي لهم أن يفشوا سر المكاشفة الالشيوخهم والايقعوا فى ورطة و يكونوا مرتهنين بعيون الغيرة ه

بالسر أن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح

(فيكيدوا لك كيدا) هذامن الالهامات المجملة وهي انذارات وبشارات ، ويحوز أن يكون علم عليه السلام ذلك من الرؤيا ، قال بعضهم : إن يعقوب دبر ليوسف عليهما السلام في ذلك الوقت خوفا عليه فوكل إلى تدبيره فوقع به ماوقع ولو ترك التدبير و رجع إلى التسليم لحفظ (لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) وذلك كسو اطع نور الحق من وجهه وظهور علم الغيب من قلبه و مزيد الكرم من أفعاله وحسن عقبي الصبر من عاقبته ، وكسو ، حال الحاسد وعدم نقض ما أبرمه الله تعالى وغير ذلك ، وقال بعضهم ؛ إن من الآيات في يوسف عليه السلام أنه حجة على كل من حسن الله تعالى خاقه أن لايشوهه بمعصيته ومن لم يراع نعمة الله تعالى فعصى كان أشبه شي والكنيف المبيض والروث المفضض ه

وقال ابن عطاء: من الآيات أن لايسمع هذه القصة محزون مؤمن بها إلااستروح وتسرىعنه مافيه، (وجاؤا أباهم عشاءا يبكون) قيل: إن ذلك كان بكا. فرح بظفرهم بمقصودهم لـكنهم أظهروا أنه بكا.حزن على فقد يوسف عليه السلام، وقيل: لم يكن بكا. حقيقة وإنما هو تباك من غير عبرة، وجاؤا عشاء ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار أو ليدلسوا على أبيهم ويوهموه أن ذلك بكا. حقيقة لا تباك فانهم لو جاؤا ضحى لافتضحوا \*

إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكي بمن تباكي

(فصبر جميل) وهو السكون إلى موارد القضاء سرا وعلنا ، وقال يحيى بن معاذ: الصبر الجميل أن يتلقى البلاء بقلب رحيب ووجه مستبشر ، وقال الترمذى . هو أن يلقى العبد عنانه إلى مولاه ويسلم اليه نفسه مع حقيقة المعرفة فاذا جاء حكم من أحكامه ثبت له مسلما ولا يظهر لوروده جزعا ولا يرى لذلك مفتما ، وأنشد الشبلى فى حقيقة الصبر ،

عبرات خططن في الخد سطرا فقراه من لم يكن قط يقرا صابر الصبر فاستغاث به الصبر فصاح المحب بالصبر صبرا

(قال يابشري هذا غلام) قال جعفر : كان لله تعالى في يوسف عليه السلام سر فغطي عليهم موضع سره ولو كُشف للسيارة عن حقيقة ما أودع في ذلك البـدر الطالع من برج دلوهم لما اكتفى قائلهم بذلك ولمــا اتخذوه بضاعة ، ولهذا لما كشف للنسوة بعض الامر قلن : ( ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ) ولجهلهم أيضًا بما أودع فيه من خزائن الغيب باعوه بثمن بخس وهو معنى قوله سبحانه : ( وشروه بثمن بخس ) قال الجنيد قدس سره : كل ما وقع تحت العد والاحصاء فهو بخس ولو كان جميع ما في الـكو نينفلا يكن حظك البخس من ربك فتميل اليه وترضى به دون ربك جل جلاله، وقال ابنعطاً.: ليس ماباع اخوة يوسفمن نفس لا يقع عليها البيع بأعجب من بيع نفسك بأدنى شهوة بعد ان بعتها من ربك بأو فراأتمن قال الله تعالى: ( ان الله اشترى من المؤمنين) الآية فبيع ما تقدم بيعه باطل : وانما باع يوسف أعداؤه وأنت تبيع نفسك من أعدائك ( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه ) قيل: أي لاتنظري اليه نظر الشهوة فان وجهه مرآة تجلي الحق في العالم ، أولا تنظري اليه بنظر العبودية ولـكن انظري اليه بنظر المعرفة لترى فيــه أنوار الربوبية ؟ أو اجعلي محبته في قلبك لافي نفسك فان القلب موضع المعرفة والطاعة والنفس،وضع الفتنة والشهوة (عسى أن ينفعنا) قيل: أي بأن يعرفنا منازل الصديقينومرا تب الروحانيين ويبلغنا ببركة صحبته الى مشاهدة رب العالمين، وقيل: أراد حسني صحبته في الدنيالعله أن يشفع لنا في العقبي (وراودته الني هو في بيتها) حيث غلب عليها العشق ( وغلقت الابواب ) قطعت الاسباب وجمعت الهمة اليه أوغلقت ابوابالدارغيرة أن يرى أحد أسرارهما (ولقد همت به) قال ابن عطاء : هم شهوة (وهم بها) هم زجر عما همت بهبضرب أو نحوه (لولا أن رأى برهان ربه) وهو الواعظ الإلهي في قلبه (كذلك لنصرف عنه السوم) والخواطر الرديثة (والفحشاء) الافعال القبيحة، وقيل: البرهانهوانه لم يشاهد في ذلك الوقتالا الحقسبحانه وتعالى،وقيل:هو مشاهدة أبيه يعقوب عليه السلام عاضا علىسبابته ، وجعل ذلك بعض أجلة مشايخنا أحد الادلة على أنالر ابطة المشهورة عند ساداتنا النقشبندية أصلا أصيلا وهو على فرض صحته بمراحل عن ذلك (واستبقا الباب) فرارا من محل الخطر . : قيل : لو فر الى الله تعالى لـكفاه و لما ناله بعد ماعناه (وألفياسيدها لدىالبابقالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ) نفت عن نفسها الذنب لانها علمت إذ ذاك أنهـا لو بينت الحق لقتلت وحرمت من حلاوة محبة يوسف والنظر الى وجهه .

لحيك أحببت البقاء لمهجتي فلا طال إن أعرضت عني بقائيا

وإنما عرضت بنسبة الذنب اليه لعلمها بانه عليه السلام لم يبق فى البؤس ولا يقدر أحد على أن يؤذيه لما أن وجهه سالب القلوب وجالب الارواح ه

له فى طرفه لحظات سحر يميت بها ويحيى من يريد ويسي العالمين بمقلتيه كأن العالمين له عبيد

وقال ابن عطاء : إنها اذذاك لم تستفرق في محبته بعد فلذا لم تخبر بالصدق وآثرت نفسها عليه ولهذا لما استغرقت في المحبة آثرت نفسه على نفسها فقالت : (الآن حصحص الحق) الآية، ثم انه عليه السلام لم يسعه بعدتهمتها له الا الذب عن ساحة النبوة التي هي أمانة الله تعالى العظمى فقال: (هي رادوتني عن نفسي) والا فاللائق بمقام السكرم السكوت عن جواجا لئلا يفضحها ، وقيل: إنها لما ادعت محبة يوسف وتبرأت منها عند نزول البلاء أراد يوسف عليه السلام أن يلزمها ملامة المحبة فان الملامة شعار المحبين ومن لم يكن ملومافي العشق لم يكن متحققا فيه ( ان كيدكر عظيم ) عظيم كيدهن الأنهن إذا ابتلين بالحب أظهرن بما يجلب القلب ما يعجز عنه المليس مع مساعدة الطبيعة الى الميل اليهن وقوة المناسبة بين الرجال وبينهن كما يشير اليه قوله ما يعجز عنه المبلس واحدة وخلق منها ذوجها ) فما في العالم فتنة أضر على الرجال من النساء ( قد شغفها حبا ) قال الجنيد قدس سره: الشغف أن لايرى المحب جفاء له جفاء بل يراه عدلا منه ووفاء ه

وتعمديبكم عدنب لدى وجوركم على بما يقضى الهوى لـكم عدل

(إنا لنراها فى ضلال مبين) قال ابن عطاء: فى عشق مزعج (فلما رأينه أكبرنه) عظمنه لمارأين فى وجهه نور الهيبة (وقطعر أيديهن) لاستفراقهن فى عظمته وجلاله، ولعله كشف لهن ما لم يكشفت لزليخا، قال ابن عطاء: دهشن فى يوسف و تحير نحى قطعن ايديهن ولم يشعر ن بالالم وهذه غلبة مشاهدة مخلوق لمخلوق فكيف بمن يحظى بمشاهدة من الحق فينبغى أن لا ينكر عليه إن تغير وصدر عنه ما صدر، وأعظم من يوسف عليه السلام فى هذا الباب عند ذوى الابصار السيلمة النور المحمدى المنقدح من النور الالهى والمتشعشع فى مشكاة خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام فانه لعمرى أبو الانوار، وما نور يوسف بالنسبة الى نوره عليه الصلاة والسلام الا النجم وشمس النهار ،

لواحي ذليخا لو رأين جبينه لآثرن بالقطع القلوب على الايدى

وقان: (ماهذا بشراً إنهذا الاملك كريم) قلنذلك اعظاماله عليه السلام من أن يكون من النوع الانساني، قال محمد بن على رضى الله تعالى عنهما: أردن ماهذا بأهل أن يدعى إلى الماشرة بل مثله من يكرم وينزه عن مواضع الشبه والاول أوفق بقولها: ( فذل كن الذى لمتنى فيه ) أرادت أن لومكن لم يقع فى محزه وكيف يلام من هذا محبوبه، وكأمها أشارت إلى أنها مجبورة فى ذلك الوله معذورة فى مزيد حبها له:

خليلي إنى قات بالعدل مرة ومنذ علاني الحب مذهبي الجبر

وفى ذلك اشارة أيضا إلى أن اللوم لا يصدر الاعن خلى ، ولذا لم تعاتبهن حتى رأت ماصنع الهوى بهن وما أحسن ماقيل:

دع عنك تعنيني وذق طعم الهوى فاذا عشقت فبعد ذلك عنف

(قال رب السجن أحب إلى عايد عوننى اليه) قيل: لأن السجن مقام الانس والحلوة والمناجاة والمشاهدات والمواصلات وفيها يدعونه اليه ما يوجب البعد عن الحضرة والحجاب عن مشاهدة القربة ، وقيل : طلب السجن ليحتجب عن زليخا فيكون ذلك سبباً لازدياد عشقها وانقلابه روحانياً قدسياً كعشق أبيه له ، وقال ابن عطاء: ماأراد عليه السلام بطلب ذلك إلا الحلاص من الزنا ولمله لو ترك الاختيار لعصم من غير امتحان كاعصم في ماأراد عليه السلام بطلب ذلك إلا الحلاص من الزنا ولمله لو ترك الاختيار لعصم من غير امتحان كاعصم في

وقت المراودة (ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس) قال أبو على : أحسن الناس حالا من رأى نفسه تحت ظل الفضل والمنة لاتحت ظل العمل والسعى ( ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحدالقهار) دعاء إلى التوحيد على أنم وجه ، وحكى أن رجلا قال الفضيل . عظنى فقرأ له هذه الآية ( وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكر في عند ربك ) كان ذلك على ماقيل غفلة منه عليه السلام عما يقتضيه مقامه ويشير اليه فلامه و ولهذا أدبه ربه باللبث في السجن ليبلغ أقصى درجات الهكال والانبياء مؤاخذون بمثاقيل الذر لمكانتهم عند دبهم ، وقد يحمل كلامه هذا على مالا يوجب العتاب فإذهب اليه بعض ذوى الالباب ( يوسف أيها الصديق) قال أبو حفص : الصديق من لا يتغير عليه باطن أمره من ظاهره ، وقيل : الذي لا يخالف قاله حاله ، وقيل : الذي يدخل الكونين في رضا محبوبه ( وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الامار حم ربي ) اشارة إلى أن النفس بطبعها كثيرة الميل إلى الشهوات ، قال أبو حفص : النفس ظلمة كلها وسراجها التوفيق فن لم يصحبه التوفيق كان في ظلمة ، وقدد تخفي دسائس النفس إلى حيث تأمر بخير وتضمر فيه شرا ولايفطن لدسائسها الا لوذعي :

فخالفالنفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فأتهم

وذكر بعض السادة أن النفس تترقى بو اسطة المجاهدة والرياضة من مرتبة كونها أمارة إلى مرتبة أخرى من كونها لو امة وراضية ومرضية ومطه منة وغير ذلك وجعلوا لها فى كل مرتبة ذكرا مخصوصا وأطنبوا فىذلك فليرجع اليه ( قال اجعلنى على خزائن الارض إلى حفيظ عليم ) قيل : خزائن الارض وجالها أى اجعلنى عليه فليرجع اليه ( قال اجعلنى علي بما يضمرونه ، وقيل : أراد الظاهر إلاأنه أشار إلى أنه متمكن من التصرف مع عدم الغفلة أى حفيظ للانفاس بالذكر والخواطر بالفكر ، عليم بسواكن الغيوب وخفايا الاسرار (وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعر فهموهم الهمنكرون ) قال بعضهم : لما جفوه صار جفاؤهم حجابا بينهم و بين معرفتهم اياه وكذلك المعاصى تكون حجابا على وجهمعرفة الله تعالى ( قال اكتونى بأخ لهم من أبيكم ) كأنه عليه السلام الما الحزن الذي هو كاقال الشيخ الاكبر قدس سره : من أعلى المقامات قال بعضهم : إن علاقة المحبة كانت بين يوسف و يعقوب عليهما السلام من الجانبين فتعلق أحدهما بالآخر كتعلق الآخر به كما يرى ذلك في بعض العشاق مع من يعشة ونه وانشدوا :

لم یکن المجنون فی حالة الا وقد کنت کا کانا لکنه باح بسر الهوی وانی قـد ذبت کـمانا

فغارعليه السلام أن ينظر أبوه الى أخيه نظره اليه فيكونا شركين في ذلك والمحب غيور فطلب أن يأ توه به لاذلك ، والحق أن الامركان عن وحى لحسكمة غير هذه ( وإنه لذو علم لما علمناه ) اشارة الى العلم اللدني وهو على نوعين . ظاهر الغيب وهو علم دقائق المعاملات والمقامات والحالات والكرامات والفراسات، وباطن الغيب وهو علم بطون الافعال ويسمى حكمة المعرفة ، وعلم الصفات ويسمى المعرفة الحاصة ، وعلم الذات ويسمى التوحيد والتفريد والتجريد ، وعلم أسرار القدم ويسمى علم الفناء والبقاء ، وفى الأولين للروح مجال وفى الثالث السر والرابع لسر السر ، وفى المقام تفصيل وبسط يطلب من محله . ( ولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه) كما نه عليه السلام إنما فعل ذلك ليعرفه الحال بالتدريج حتى يتحمل أنقال السرور إذ المفاجأة في مثل ذلك ربما

تكون سبب الهلاك، ومن هنا كان كشف سجف الجمال للسا لكين على سبيل التدريج (فلماجهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه ) قيل: إن الله تعالى أمره بذلك ليكون شريكا لاخوته فى الايذا بحسب الظاهر فلا يخجلوا بين يديه إذا كشف الامر، وحيث طاب قلب بذيامين برؤية يوسف احتمل الملامة، وكيف لا يحتمل ذلك وبلاء العالم محمول بلمحة رؤية المعشوق، والعاشق الصادق يؤثر الملامة ممن كانت فى هوى محبوبه \*

أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلني اللوم

وفى الآية على ماقيل ـ اشارة لطيفة إلى أن من اصطفاه الله تعالى فى الازل لمحبته ومشاهدته وضع فى رحله صاع ملامة الثقلين ، ألا ترى الى مافعل بآدم عليه السلام صفيه كيف اصطفاه ثم عرض عليه الامانة التي محملها السموات والارض والجبال وأشفقن منها فحملها ثم هيج شهوته الى حبة حنطة ثم نادى عليه بلسان الازل ( فعصى آدم ربه فغوى) وذلك لغاية حبه له حتى صرفه عن الكونومافيه ومن فيه اليه وكشف جماله أن كشف جماله له لم يتحمل بلاء الملامة ، وهذا كما فعل يوسف عليه السلام بأخيه اسواه اليه وكشف جماله له وخاطبه بما خاطبه ثم جعل السقاية في رحله ثم نادى عليه بالسرقة ليبقيه معه ( نرفع در جات من نشاء و فوق كل ذى علم عليم ) أى نرفع در جاتهم فى العلم فلا يز ال السالكون يترقون فى العلم و تشرب اطيار أدو احهم القدسية من عار علومه تعالى على مقادير حو اصلها ، و تنته لى الدرجات بعلم الله تعالى فان علوم الخلق محدودة وعلمه تمالى غير محدود والى الله تعالى تصير الامور (قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل) قال بعض السادات: تمالى غير محدود والى الله تعالى تصير الامور (قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل) قال بعض السادات: منا فيل في من قبيل واحدة بواحدة ليعلم الله تعالى حتى رموا يوسف عليه السلام بالسرقة وهو برى منها فكان ذلك من قبيل واحدة بواحدة ليعلم العالمون ان الجزاء واجب ه

وقال بعض العارفين: إنهم صدقوا بنسبة السرقة الى يوسف عليه السلام ولكنها سرقة الباب العاشقين وأفئدة المحبين بما أودع فيه من محاسن الازل (قال معاذ الله ان نأخذ الامن وجدنا متاعنا عنده) الاشارة فى ذلك من الحق عز وجل أن لا نفشى أسرارنا وندنى الى حضرتنا الامن كان فى قلبه استعداد قبول معرفتنا أولا نختار لكشف جمالنا الامن كان فى قلبه شوق الى وصالنا، وقال بعض الخراسانيين: الاشارة فيه انا لا نأخذ من عبادنا أشد أخذ الامن ادعى فينا أو أخبر عنا ما لم يكن له الاخبار عنه والادعاء فيه ، وقال بعضهم: الامن مد يده الى ما لنا وادعاه لنفسه ، وقال ابو عثمان: الاشارة انا لا تتخذ من عبادنا وليا الا من التمناه على ودائعنا فحفظها ولم يخن فيها ، ولطيفة الواقعة أنه عليه السلام لم يرض أن يأخذ بدل حبيبه اذ ليس للحبيب بديل فى شرع المحبة ،

أنى القلب الاحب ليلي فبغضت الى نساء ما لهر. ذنوب

(ان ابنك سرق) قال بعضهم: انهم صدقوا بذلك لـكمنه سرقاًسرار يوسف عليهالسلام حين سمع منه فى الخلوة ما سمع ولم يبده لهم (عسى الله أن يأتينى بهم جميعا انه هو العليم الحسكيم) كأنه عليه السلام لمسارأى اشتداد البلاء قوى وجاؤه بالفرج فقال ما قال ه

اشتدى أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبليج

وكان لسان حاله يقول ه

دنا وصال الحبيب واقتربا واطربا للوصال واطرابا

(وقال ياأسفى على يوسف ) قال بعض العارفين : إن تأسفه على رؤية جمال الله تعالى من مرآة وجه يوسف عليه السلام وقد تمتع بذلك برهة من الزمان حتى حالت بينه وبينه طوارق الحدثان فتأسف عليه السلام لذلك واشتاقت نفسه لما هنالك ي

سقى الله أياما لنـــا ولياليـــا مضت فجرت من ذكرهن دموع فياهل لها يوما من الدهر أوبة وهــل لى الىأرض الحبيب رجوع (وابيضت عيناه من الحزن ) حيث بكى حتى أضر بعينيه وكان ذلك حتى لا يرى غير حبيبه لما تيقنت الى لست أبصركم غمضت عيني فلم أنظر الىأحد

قال بعض العارفين: الحكمة فى ذهاب بصر يعقوب وبقاء بصر آدم وداود عليهما السلام مع أنهما بكيا دهرا طويلا ان بكاء يعقوب كان بكاء حزن معجون بألم الفراق حيث فقد تجلي جمال الحق من مرآة و جه يوسف ولإ كذلك بكاء آدم وداود فانه كان بكاء الندم والتوبة وأين ذلك المقام من مقام العشق، وقال أبو سعيد القرشى: انما لم يذهب بصرهما لآن بكاءهما كان من خوف الله تعالى فحفظا وبكاء يعقوب كان لفقد لذة فعو تب، وقيل: يمكن أن يكون ذهاب بصره عليه السلام من غيرة الله تعالى عليه حين بكى لغير موان كان واسطة بينه وبينه، ولهذا جاء أن الله تعالى أوحى اليه يا يعقوب أنتأسف على غيرى وعزتى لآخدن عينيك ولا أردهما عليك حتى تنساه، واختار بعض العارفين أن ذلك الاسف والبكاء ليسا الالفوات ما إنكشف له عليه السلام من تجلى الله تعالى في مرآة وجه يوسف عليه السلام، ولعمرى أنه لو كان شاهد تجليه تعالى في أول التعنيات وعين أعيان الموجودات صلى الله تعالى عليه وسلم لنسى ما رأى ولما عراه ماعرا ولله تعالى در سيدى ابن الفارض حيث يقول:

لو أسمعوا يعقوب بعض ملاحة في وجهـه نسى الجمـال اليوسفى (قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تـكون حرضا أو تـكون من الهالـكين) هذا من الجهل بأحوال العشق وما عليه العاشقون فان العاشق يتغذى بذكر معشوقه ،

فان تمنعوا ليلي وحسن حديثها فلن تمنعوا مني البكا والقوافيا واذا لم يستطع ذكره بلسانه كان مستغرقا بذكره اياه بجنانه م

غاب وفی قلبی له شاهد یولـع اضاری بذکراه مثلت الفـکرة لی شخصه حـتی کـــانی أتراآه

وكيف يخوف العاشق بالهلاك في عشق محبوبه وهلاكه عين حياته كما قيل:

ولكن لدى الموت فيمه صبابة حياة لمن أهوى على بها الفضل ومن لم يمت فى حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ماجنت النحل

(قال انما أشكو بنى وحزى الى الله وأعلم من الله مالا تعلمون ) أى أنا لا أشكو الى غيره فانى أعلم غيرته سبحانه وتعالى على أحبابه وأنتم لا تعلمون ذلك ، وأيضا مرب انقطع اليه تعالى كفاه ومن أناخ بيابه أعطاه ، وأنشد ذو النون ،

إذا ارتحل الـكرام اليك يوما ليلتمسوك حالا بعد حال فان رحالنا حطت رضاء بحكمك عن حلول وارتحال فسسنا كيف شئت ولاتكلنا إلى تدبيرنا ياذا المعالى وعلى هذا درج العاشقون إذا اشتد بهم الحال فزعوا إلى الملك المتعال، ومن ذلك

إلى الله أشكو ما لقيت من الهجر ومن كثرة البلوى ومن ألم الصبر ومن حرق بين الجوانح والحشا كجمرالفضا لابل أحر من الجمر

وقد يقال : إنه عليه السلام إنما رفع قصة شكواه إلى عالم سره ونجواه استرواحا بما يجده بتلك المناجاة كما قيل:

إذا ماتمني الناس روحا وراحة تمنيت أن أشكو اليه فيسمع

(يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) كأنه عليه السلام تنسم نسائم الفرج بعد أن رفع الأمر إلى مولاه عز وجل فقال ذلك: (ولا تيأسوا من روح الله) من رحمت بارجاعها إلى أو من رحمته تعالى بتوفيق يوسف عليه السلام برفع خجالتكم إذا وجدتموه (قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر) أرادوا ضر المجاعة ولو أنهم علموا وأنصفوا لقصدوا ضر فراقك فانه قد أضر بأبهم وبم وبأهلهم لو يعلمون ه

كني حزنا بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا

واعلم أن فيما قاله آخوة يوسف له عليه السلام من هنا إلى (المتصدقين) تعليم آداب الدعاء والرجوع إلى الآكابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع إلى باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير مايبدو منها وير أن ما من سيده اليه على طريق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاق كان مبعدا مطرودا ، وينبغى لعشاق جمال القدم إذا دخلوا الحضرة أن يقولوا : ياأيها العزيز مسنا وأهلنا من ضرفراقك والبعد عن ساحة وصالك مالايحتمله الصم الصلاب،

خليلي ماألقاه في الحب إن يدم على صخرة صماء ينفلق الصخر

ويقولوا: (جئنا ببضاعة مزجاة) من أعمال معلولة وأفعال مغشوشة ومعرفة قليلة لم تحط بذرة من أنوار عظمتك وكلذلك لايليق بكمال عزتك وجلال صمديتك (فأوف لنا )كيل قربك من بيادر جودك وفضلك (وتصدق علينا) بنعم مشاهدتك فانه إذا عومل المخلوق بما عومل فمعاملة الخالق بذلك أولى (قالوا أثنك لانت يوسف) خاطبوه بعد المعرفة بخطاب المودة لابخطاب السكلف، وفيه من حسن الغلن فيه عليه السلام مافيه ه

إذا صفت المودة بين قوم ودام ولاؤهم سمج الثناء

ويمكن أن يقال: إنهم لما عرفوه سقطت عنهم الهيبة وهاجت الحمية فلم يكلموه على النمط الأول، وقوله: (قال أنا يوسف وهذا أخى) جواب لهم لكن زيادة (وهذا أخى) قيل: لتهوين حال بديهة الحجل، وقيل: للاشارة إلى أن اخوتهم لا تعد إخوة لأن الاخوة الصحيحة مالم يكن فيها جفاء، ثم انه عليه السلام لما رأى (م-11-ج-٣٧ - تفسير روح المعانى)

اعترافهم واعتذارهم قال: ( لاتثريب عليكم اليوم يغفر الله لـكم وهو أرحم الراحمين ) وهذا من شرائط الكرم فالـكريم إذا قدر عفا \* والعذر عند كرام الناس مقبول \*

وقال شاه الـكرمانى : من نظر إلى الحلق بعين الحقلم يعبأ بمخالفتهم ومن نظر اليهم بعينه أفنى أيامه بمخاصمتهم، ألا ترى يوسف عليه السلام لما علم مجارى القضاء كيف عذر اخوته (اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيراً) لما علم عليه السلام أن أباه عليه السلام لا يحتمل الوصال المكلى بالبديهة جعل وصاله بالتدريج فأرسل اليه بقميصه ، ولماكان مبدأ الهم الذى أصابه من القميص الذى جاؤا عليه بدم كذب عين هذا القميص مبدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخل عليه السرور من الجهة التى دخل عليه الهم منها (وأتونى بأهلكم أجمعين) كان كرم يوسف عليه السلام يقتضى أن يسير بنفسه إلى أبيه ولعله إنمالم يفعل العلم أن ذلك يشق على أبيه لكثرة من يسير معه ولا يمكن أن يسير اليه بدون ذلك أو لان ف ذلك تعطل أمر العامة وليس هناك من يقوم به غيره ، ويحتمل أن يكون أوحى اليه بذلك لحكمة أخرى ، وقبل : إن المعشوقية اقتضت ذلك، ومزر أى معشوقا رحيا بعاشقه ؟ ، وفيه مالا يخفى (ولما فصلت العيرقال أبوهم إنى لاجد ربح يوسف ) يقال : إن ديح الصبا سألت الله تعالى فقالت : يارب خصنى أن أبشر يعقوب عليه السلام ربح يوسف ) يقال : إن ديح الصبا سألت الله تعالى فقالت : يارب خصنى أن أبشر يعقوب عليه السلام بابنه فأذن لها بذلك فحملت نشره إلى مشامه عليه السلام وكان ساجدا فرفع رأسه وقال ذلك وكان بابنه فأذن لها بذلك فعملت نشره إلى مشامه عليه السلام وكان ساجدا فرفع رأسه وقال ذلك وكان سابت حاله يقول :

أيا جبلى نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها أجدبر دهاأو تشف مى حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها فأن الصبا ربح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همو مها

وهكذا عشاق الحضرة لا يزالون يتعرضون لنفحات ريح وصال الازل ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ه إن لربكم في أيام دهر لم نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الرحن » و يقال: المؤمن المتحقق يحد نسيم الا يمان في قلبه وروح المعرفة السابقة له من الله تعالى في سره ، وإيما وجد عليه السلام هذا الربيحيث بالخالكتاب أجله و دنت أيام الوصال وحان تصرم أيام الهجر والبلالو الافلم يحده عليه السلام لما كان يوسف في الجس بينه و بينه إلا سويعة من نهار وما ذلك إلا لأن الأمور مرهونة بأوقاتها ، وعلى هذا كشوفات الاولياء ليس بينه و بينه إلا سويعة من نهار وما ذلك إلا لأن الأمور مرهونة بأوقاتها ، وعلى هذا كشوفات الاولياء فأنهم آونة يكشف لهم على ماقيل الماوح المحفوظ ، وأخرى لا يعرفون ماتحت أقدامهم ( فلما أن جاء البشير طول البكاء يحى اليه بشير تجليه فيلقى عليه قيميص أنسه في حضرات قدسه فيرتد بصيرا بشم ذلك فهنالك يرى طول البكاء يحى اليه بشير تجليه فيلقى عليه قيميص أنسه في حضرات قدسه فيرتد بصيرا بشم ذلك فهنالك يرى الحق بالحق وينجلى الغين عن العين ، و يقال : إنه عليه السلام إنما ارتد بصيرا حين وضع القميص علي وجهه لانه وجد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف عليه السلام على تجليه جل جلاله و كان القميص معبقاً الحق وحد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف عليه السلام على تجليه جل جلاله و كان القميص معبقاً المفور الرحيم ) وعدهم الى أن يتعرف منهم صدق التوبة أو حتى يستأذن ربه تعالى في الاستغفار لهم فيأذن سبحانه لئلا يكون مردوداً فيه كما رد نوح عليه السلام في ولده بقوله تعالى : (إنه ليس من أهلك) وقال بعضهم: وعدهم الاستغفار لانه لم يفرغ بعد من استبشاره الى استغفاره وقيل: انما أسرع يوسف بالاستغفار لم وعدهم الاستغفار لانه لم يفرغ بعد من استبشاره الى استغفاره ووقيل: انما أسرع يوسف بالاستغفارهم ووعد

يعقوب عليهما السلام لآن يعقوب كان أشد حباً لهم فعاتبهم بالتأخير ويوسف لم يرهم أهلا للعتاب فتجاوز عنهم من أول وهلة أو اكتنى بما أصابهم من الحنجل وكان خجلهم منه أقوى من خجلهم من أبيهم، وفي المثل كنى للمقصر حياء يوم اللقاء (فلما دخلوا على يوسف آوى اليه أبويه) لاجما ذاقا طعم مرارة الفراق فخصهما من بينهم بزيد الدنو يوم التلاق ، ومن هنا يتبين أين منازل العاشقين يوم الوصال (وخروا له سجداً) حيث بان لهم انواع جلال الله تعالى في مرآة وجهه عليه السلام وعاينوا ماعاينت الملائكة عليهم السلام من آدم عليه السلام حين وقعوا له ساجدين ، وما هو إذ ذاك إلا كعبة الله تعالى التى فيها آيات بينات مقام ابراهيم (رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الاحاديث فاطر السموات والارض أنت ولي في الدنياو الآخرة توفى مسلماً) مفوضاً اليك شأى كله بحيث لا يكون لى رجوع الى نفسى و لا الى سبب من الاسباب بحال من الاحوال (وألحقنى بالصالحين) بمن أصلحتهم لحضر تكوأسقطت عنهم سمات الخلق وأزلت عنهم رعونات الطبع ، ولا يخفى مافى تقديمه عليه السلام الثناء على الدعاء من الادب وهو الذى يقتضيه المقام (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) قال غير واحد من الصوفية : من التفت إلى غير الله تعالى فهو مشرك ، وقال قائلهم :

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي

(قـل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة) بيان من الله تعالى وعـلم لا معارضة للنفس والشيطان فيه (أنا ومن اتبعنى) وذكر بعض العارفين أن البصيرة أعلى من النور لانها لا تصح لاحد وهو رقيق الميل الى السوى ، وفى الآية السارة الى أنه ينبغى للداعى الى الله تعالى أن يكون عارفا بطريق الايصال اليه سبحانه عالم عا يجب له تعالى وما يجوز وما يمتنع عليه جل شأنه ، والدعاة الى الله تعالى اليوم من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم الى الارشاد بزعمهم أجهل من حمار الحـكيم توما ، وهم لعمرى فى ضلالة مدلهمة ومهامه يحار فيها الحريت وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولبئس ما كانوا يصنعون (لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب) وهم ذوو الاحوال من العارفين والعاشة بين والصابرين والصادقين وغيرهم ، وفيها أيضا عبرة للملوك فى سط العدل كا فعل يوسف عليه السلام ، ولاهل التقوى فى ترك ما تراودهم النفس الشهوانية عليه ، ولا باليك فى حفظ حرم السادة ، ولا أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرم الفواحش، وللقادرين فى العفوعمن أساء اليهم ولغيرهم فى غير ذلك ولـكن أين المعتبرون ؟ أشباح و لا أرواح وديار ولا ديار فانا لله وانا اليه راجعون هذا ه

وقد أول بعض الصوفية قدس الله تعالى أسر ارهم يوسف بالقلب المستعد الذى هو في غاية الحسن ، ويعقوب بالعقل والاخوة بني العلات بالحواس الحنس الظاهرة والحنس الباطنة والقوة الشهوانية ، وبنيامين بالقوة العاقلة العملية ، و راحيل أم يوسف بالنفس اللوامة ، وليا بالنفس الامارة ، والجب بقير الطبيعة البدنية ، والقميص الذى ألبسه يوسف في الجب بصفة الاستعداد الاصلى والنور الفطرى ، والذئب بالقوة الغضبية ، والدم الكذب بأثرها ، وابيضاض عين يعقوب بكلال البصيرة وفقدان نور العقل ، وشراؤه من عزيز مصر بثمن المعانى بخس بتسليم الطبيعة له الى عزيز الروح الذى في مصر مدينة القدس بما يحصل للقوة الفرية من المعانى الفائضة عليها من الروح ، وامرأة العزيز بالنفس اللوامة ، وقد القميص من دبر بخرقها لباس الصفة النورية القائضة عليها من الروح ، وامرأة العزيز بالنفس اللوامة ، وقد القميص من دبر بخرقها لباس الصفة النورية التي هي من قبل الاخلاق الحسنة والإعمال الصالحة ، ووجدان السيد بالباب بظهور نور الروح عند اقبال

القلب اليه بواسطة تذكر البرهان العقلى وورود الوارد القدسى عايه ، والشاهدبالفكر الذى هو ابن عم امرأة العزيز أو بالطبيعة الجسمانية الذى هو ابن خالتها ،والصاحبين بقوة المحبة الروحية وبهوى النفس ، والخمر بخمر العشق ، والحبز باللذات ، والطير بطيرالقوى الجسمانية ، والملك بالعقل الفعال ، والبقرات بمراتب النفس ، والسقاية بقوة الادرك ، والمؤذن بالوهم الى غير ذلك ، وطبق القصة على ماذكر وتكلف له أشد تكلف وما أغناه عن ذلك والله تعالى الهادى الى سواء السبيل لا رب غيره ولا يرجى الاخيره \*

## ﴿ سورة الرعد ١٦٠ ﴾

جاء من طريق مجاهد عن ابن عباس. وعلى بن أبي طلحة أنها مكيـة ، وروى ذلك عن سعيد بن جبير قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرقال: سألت ابن جبير عن قوله تعالى: (ومن عنده أم الكتاب ) هل هو عبد الله بنسلام ؟ فقال : كيف وهذه السورة مكية • وأخرج مجاهد عن أبن الزبير، وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس ، ومن طريق ابن جريج. وعثمان عن عطاء عنــه ، وأبو الشيخ عن قتادة أنها مدنية الا أن في رواية الاخير استثناء قوله تعالى: (ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) الآية فانها مكية ، وروى أن أولها الى آخر (ولو أن قرآ نا) الآية مدى وباقيهــا مكى . وفي الاتقان يؤيد القول بأنهـا مدنية ما أخرجه الطبرانى وغيره عرب أنس أن قوله تعالى : (الله يعلم ما تحمل كل أنشى) الى قوله سبحانه : (وهو شديد الحال) نزل في قصة اربد بن قيس . وعامر بن الطفيل حين قدما المدينة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم قال: والذي يجمع به بين الاختلاف انها مكية الاآيات منها ، وهي ثلاث واربعون آية في الكوفي ، وأربع في المدنى، وخمس في البصرى ، وسبع في الشامي. ووجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه قال فيما تقدم : (وكأىم اية في السموات والارض بمرون عليها وهم عنهامعرضون) فأجل سبحانه الآيات السماوية والارضية ثم فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل ، وأيضاأنه تعالىقد أتى هنا مما يدل على توحيده عز وجل ما يصلح شرحا لما حكاه عن يوسف عليه السلام من قوله: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القيار) وأيضا فيكل من السور تين مافيه تسلية لهصلي الله تعالى عليه وسلم ، هذامع اشتراك آخر تلك السورة وأول هذه فيمافيهوصف القرءان كا لايخفي وجامفي فضلها ماأخرجه ابن أبي شيبة· والمروزي في الجنائز أنه كان يستحب اذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد فان ذلك يخفف عن الميت وأنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه ، وجاء في ذلك اخبار أخر نصوا على وضعها والله تعالىأعلم ه

و بسم الله الرَّحْن الرّحيم ألّمر من أخرج ابن جرير. وأبو الشيخ عن ابن عباسأن معنى ذلك أنا الله أعلم وأرى وهو أحد أقوال مشهورة فى مثل ذلك ( تلّك ءا يَاتُ الكتاب ) جعل غير وآحد الكتاب بمعنى السورة وهو بمعنى المكتوب صادق عليها من غير اعتبار تجوز ، والاشارة الى آياتها باعتبار أنها لتلاوة بعضها والبعض الآخر فى معرض التلاوة صارت كالحاضرة أو لثبوتها فى اللوح أو مع الملك، والمعنى تلك الآيات السورة الكاملة العجيبة فى بابها ، واستفيد هذا على ماقيل من اللام ، وذلك أن الاضافة بيانية فا لما آل ذلك الدكتاب ، والخبر إذا عرف بلام الجنس أفاد المبالغة وأن هذا المحكوم عليه ا كتسب من الفضيلة ما يوجب

جعله نفس الجنس وأنه ليس نوعا منأنواعه . وحيث أنه في الظاهر كالممتنع أريد ذلك م

وجوز أن يكون المراد بالمحتاب القرآن ، و (تلك ) إشارة إلى اكات السورة ، والمعنى آيات هده السورة آيات القرآن الذي هو المحتاب العجيب المحامل الغنى عن الوصف بذلك المعروف به من بين المحتب الحقيق باختصاص اسم المحتاب، والظاهر ان المراد جميعه. وجوز ان يرادبه المنزل حينتذ، ورجح ارادة القرآن بأنه المتبادر من مطلق المحتاب المستغنى عن النعت وبه يظهر جميع ماأريد من وصف الآيات بوصف القرآن بأنه المتبادر من مطلق المحتاب المستغنى عن النعت وبه يظهر جميع ماأريد من وصف الآيات بوصف ماأضيفت اليه من نعوت المحال مخلاف ماإذا جعل عبارة عن السورة فانها ليست بتلك المثابة من الشهرة فى الاتصاف بذلك المفنية عن التصريح بالوصف وفيه بحث ، وأياما كان فلا محذو رفى حمل آيات المحتاب على تلك كما لا يخفى، وقيل: الاشارة من أنباء الرسل عايهم السلام المشار اليها فى آخر السورة المتقدمة بقوله سبحانه : (ذلك من أنباء الغيب) وجوز على هذا أن يراد بالكتاب ما يشمل التوراة والانجيل ، وأخرج ذلك ابن جربر عن مجاهد . وقتادة م

وجوز ابن عطية هذا على تقدير أن تكون الاشارة إلى ـالمرـ مرادا بها حروف المعجم أيضا وجعل ذلك مبتدأأو لاو (تلك) مبتدأ ثانيا و (آيات)خبره والجملة خبرالاول والرابط الاشارة، وأماقو لهسبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذَى أَنْزِلَ الَّيْكَ مَنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾ فالظاهر أنالموصول فيه مبتدأ وجملة (أنزل) منالفعل ومرفوعه صلته (ومن ربك ) متعلق - بأنزل - (والحق) خبر ، والمراد بالموصول عند كثير القرآن كله ، والكلام استدراك على وصف السورة فقط بالـكمال، وفي أسلوبه قول فاطمة الأنمارية وقد قيل لها: أيبنيك أفضل؟ ربيع بل عمارة بل قيس بل أنس تكلتهم إن كنت أعلم أيهم أفضل والله انهم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها ، وذلك كما أنها نفت التفاضل آخراً باثبات الـكمال لـكل واحد دلالة على ان كالكل لايحيط به الوصف وهو إجمال بعد التفصيل لهذا الغرض ، كذلك لما أثبت سبحانه لهذه السورة خصوصاً الـكمال اسـتدركه بأن كل المنزل كذلك لا يختص به سورة دون أخرى للدلالة المذ كورة ، وهو على ماقيل معنى بديع ووجه بليغ ذكره صاحب الكشاف، وقيل: إنه لتقرير ماقبله و الاستدلال عليه لأنه اذا كان كل المنزل عليه حقا فذلك المنزل أيضا حق ضرورة أنه من كل المنزل فهو كامل لأنه لا أكمل من الحق والصدق ، ولحفاء أمر الاستدلال قال الملامة البيضاري أنه كالحجة على ماقبله، وأهل الاول أولى ومع ذا لايخلو عن خفاء أيضا ، ولو قيل: المراد بالكمال فيها تقدم الكمال الراجع الى الفصاحة والبلاغة ويكون ذلك وصفا للمشار اليه بالاعجازمر جهة ذلك ، ويكون هذا وصفا له بخصوصه على تقدير أن يكون فيه وضع الظاهر ، وضع الضمير أو لما يشمله وغيره على تقدير أن لايكون فيه ذلك بكونه حقا مطابقاً للواقع إذ لاتستدعى الفصاحة والبلاغة الحقية كما يشهد به الرجوع الى المقامات الحريرية لم يبعد كل البعد فتدبر .

وجوز الحوفى كون (من ربك) هوالخبرو (الحق) خبر مبتدإ محذوف أى هوالحق أو خبر بعد خبر أو كلاها خبر واحدكما قبل فى الرمان حلوحامض ، وهو إعراب متكلف، وجوز أيضا كون الموصول فى محل خفض عطفا على (الكتاب) و (الحق) حينئذ خبر مبتدا محذوف لاغير ه

قيل: والمطف من عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الآخرى كما قالوا في قوله:

ه هو الملك القرم وابن الهمام م البيت، وبعضهم يجعله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد المترادفين على الآخر، ولكل وجهة، وإذا أريد بالكتاب ماروى عن مجاهد. وقتادة فأمر العطف ظاهر، وجوزاً بوالبقاء كون (الذى) نعتا للكتاب بزيادة الواوفي الصفة كما في أتانى كتاب أبي حفص والفاروق والنازلين والطيبين، وتعقب بأن الذى ذكر في زيادة الواو للالصاق خصه صاحب المغنى بما إذا كان النعت جملة، ولم نر من ذكره في المفرده

وأجاز الحوفى أيضا كون الموصول معطوفا على (آيات) وجعل (الحق) نعتا له وهو كما ترى . ثم المقصود على تقدير أن يكون الحق (خبر) مبتدا مذكور أو محذوف قصر الحقية على المنزل لعراقته فيها وليس فى ذلك ما يدل على أن ما عداه ليس بحق أصلا على أن حقيته مستدعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدقا لحابين يديه ومهيمنا عليه ، وساق بعض نفاة القياس هذه الآية بناء على تضمنها الحصر فى معرض الاستدلال على نفى ذلك فقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير منزل من عندالله تعالى و إلا لكان من يحكم به كافرا لقوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وكل ماليس منزلا من عند الله تعالى ليس بحق لهذه الآية لدلالتها على أن لاحق إلا ما أنزله الله تعالى، والمثبتون لذلك أبطلوا ماذكروه فى المقدمة الأولى بأن المراد بعدم الحكم الازكار وعدم التصديق أو المراد من لم يحكم بشىء أصلا بما أنزله الله تعالى، ولاشك انه من شأن الكفرة أو المراد بما أنزله هناك التوراة بقرينة ماقبله ، ونحن غير متعبدين بها فيختص باليهود ويكون المراد الحكم بكفرهم إذ لم يحكموا بكتابهم ، ونحن نقول بموجبه كا بين فى شرح المواقف، وماذكروه فى المقدمة الثانية بأن المراد بالمنزل من الله تعالى ما يشمل الصريح وغيره فيدخل فيه القياس لاندراجه فى حكم المقيس عليه المنزل من عنده سبحانه وقد جاء فى المنزل صريحا (فاعتبروا ياأولى الأبصار) وهو دال على ما حقق فى محله على حسن اتباع القياس على أنك قد علمت المقصود من الحصره

و يحتمل أيضا على ماقيل آن يكون المراد هو الحق لاغيره من الكتب الغير المنزلة أو المنزلة إلى غيره بناء على تحريفها ونسخها ، وقد يقال: إن دليلهم منقوض بالسنة والاجماع ، والجواب الجواب ، ولا يخى ما في التحبير عن القرآن بالموصول وإسناد الانوال إليه بصيغة مالم يسم فاعله ، والتعرض لوصف الربوبية ، فضافا إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من الدلالة على فخامة المنزل و تشريف المنزل والا يماء إلى وجه بناء الخبر ما لا يخنى ﴿ وَلَكنّ أَ كُثَرَ النّاس ﴾ قيل هم كفار مكة ، وقيل: اليهود والنصارى والأولى أن يراد أكثرهم مطلقا ﴿ لا يُؤمنُونَ ١ ﴾ بذلك الحق المبين لاخلالهم بالنظر والتأمل فيه فعدم إيمانهم كما قال شيخ الاسلام متعلق بعنوان حقيته لانه المرجع للتصديق والتكذيب لا بعنوان كونه منزلا كما قيل ولانه وارد على سبيل الوصف دون الاخبار ﴿ الله الذي رَفَعَ السَّمَوَات ﴾ أي خلقهن مر تفعات على ظريقة سبحان من كبرالفيل وصغر البعوض لاأنه سبحانه رفعها بعد إن لم تسكن كذلك ﴿ بغيرٌ عَمَد ﴾ أي دعائم، وهو اسم جمع عند الاكثر والمفرد عماد كاهاب وأهب يقال: عمدت الحائط أعمده عمدا إذا دعمته فاعتمد واستند ، وقيل: المفرد عود جاء أديم وأدم وقصيم وقصم ، وفعيل وفعول يشتركان في كثير من الاحكام ، وقيل: إنه جمع عود ، وقد جاء أديم وأدم وقصيم وقصم ، وفعيل وفعول يشتركان في كثير من الاحكام ، وقيل: إنه جمع ورجع الأول بما سنشير إله إن شاء الله تعالى قريبا ه

وقرأ أبوحيوة. ويحيى بن وثاب (عمد) بضمتين ، وهوجمع عماد كشهاب وشهب أوعمود كرسول ورسل ويجمعان في القلة على أعمدة، والجمع لجمع السموات لا لأن المنفى عن كل واحدة منها العمد لاالعماد، والجار والمجرور في موضع الحال أى رفعها خالية عن عمد ﴿ تَرُوْمَهَا ﴾ استثناف لامحل له من الاعراب جيء به للاستشهاد على كون السموات مرفوعة كذلك كأنه قيل: ما الدليل على ذلك ؟ فقيل : رؤيتكم لها بغير عمد فهو كقولك: أنا بلاسيف ولا رمح ترانى ه

ويحتمل أن يكون الاستشاف تحويا بدرن تقدير سؤال وجواب والأول أولى، وجوز أن تكون الجمله في موضع الحال من السموات أي رفعها مرئية لكم بغير عمد وهي حال مقدرة لأن المخاطبين حين رفعها لم يكونوا مخلوقين، وأياما كان فالضمير المنصوب للسموات ه

وجوزكون الجملة صفة للعمد فالضميرلها واستدل لذلك بقراءة أبى (ترونه) لانالظاهر أن الضميرعليها للعمد وتذكيره حينتذ لائح الوجه لانه اسم جمع فلوحظ أصله في الافراد ورجوعه إلىالرفع خلاف الظاهر، وعلى تقدير الوصفية يحتمل توجه النني إلى الصفة والموصوف على منوال ، ولاترى الضب بها ينجحر ، لأنها لو كانت لها عمدكانت مرئية وهذا في المعنى كالاستثناف، ويحتمل توجهه الى الصفة فيفيد ان لها عمدا لـكنها غير مرئية وروى ذلك عن مجاهد وغيره ، والمراد بها قدرة الله تعالى وهو الذي بمسك السماء أن تقع على الأرض، فيكون العمد على هذا استعارة. وأخرج ابن حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: السماء على أربعة أملاك كل زاوية موكل بها ملك. وزعم بعضهم أن العمد جبل قاف فانه محيط بالأرض والسماء عليه كالقبة، وتعقبه الامام بأنه في غاية السقوط وسيأتي ان شاء الله تعالى ما يمكن أن يكون مراده في وجه ذلك، وأنا لا أرى ماقبله يصح عن ابن عباس، فالحق ان العمد قدرة الله تعالى، وهذا دليل على وجود الصانع الحكيم تعالى شأنه وذلك لآن ارتفاع السموات على سائر الاجسام المساوية لها في الجرمية كاتقرر في محله واختصاصها بما يقتضى ذلك لابد وأن يكون لمخصص ليس بجسم ولا جسمانى يرجح بعض الممكنات على بعض بارادته ورجح فى الكشف استثناف الجملة بأن الاستدلال برفع هذه الاجرام دون عمد كاف، والاستشهادعليه بكونه مشاهداً تحسوسا تأ كيدللنحقيق، ثم لا يخفي ان الضمير المنصوب في (ترونها) اذا كانراجعا الى السموات المرفوعة اقتضى ظاهر الآية أن المرئى هو السماء. وقد صرح الفلاسفة بأن المرئى هوكرة البخار وثخنها كماقالصاحب التحفة أحدوخمسونميلا وتسع وخمسون دقيقة، وألمجموع سبعةعشر فرسخا وثلث فرسخ تقريبا،وذكروا انسبب رؤيتهازرقاء انهامستضيئة دائما بأشعة الكواكب وماوراءها لعدم قبوله الضوء كالمظلم بالنسبة اليهافاذا نفذ نور البصر من الأجزاء المستنيرة بالأشعة إلى الأجزاء التي هي كالمظلم رأى الناظر مافوقه من المظلم بما يمازجه من الضياء الأرضى والضياء الـكوكبي لونا متوسطا بين الظلام والضياء وهو اللون اللازوردي،وذلك كما اذا نظرنا من جسم أحمر مشف الى جسم أخضر فانه يظهر لنا لون مركب من الحمرة والخضرة. وأجمعوا أن السموات التي هي الافلاك لاترى لانها شفافة لالونالها لانهـــالاتحجب الابصار عن رؤية ماوراءها من الـكواكب وكل ملون فانه يحجب عن ذلك. وتعقب ذلك الامام الراذي بأنالانسلم ان كل ملون حاجب فان الماء والزجاج ملونان لانهما مرئيان ومع ذلك لايحجبان. فان قيل: فيهما حجب عن الابصار الكامل قلنا: وكيف عرفتم أنكم أدركتكم هـذه الـكواكب إدراكا تاما انتهى ، على أن ماذكروه لايتمشى في المحدد إذ

ليس وراءه شيء حتى يرى ولا في الفلك الذي يسمونه بفلك الثوابت أيضا اذ ليس فوقه كوكب مرثى وليسلهمأن يقولوا لوكانكل منهماملو نالوجب رقم يته لآنا نقولجازأن يكون لونهضعيفا كلون الزجاج فلا يرى من بعيد ولئن سلمنا وجوب رؤية لونه قلنا: لم لا يجوز أن تكون هذه الزرقة الصافية المرئية لونه وما ذكر أولا فيها دون اثباته كرة النار وما يقال: إنها أمر يحسن في الشفاف اذا بعد عمقه كما في ماء البحريفانه يرى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قمره قربا وبعدا فالزرقة المذكورة لون يتخيل في الجو الذي بين السياء والأرض لأنه شفاف بعد عمقه لايجدى نفعا لأن الزرقة كما تكون لونا متخيلا قد تكون أيضا لونا حقيقيا قائما بالأجساد ، وما الدليل على أنها لا تحدث الا بذلك الطريق التخيلي فجاز أن تكون تلك الزرقة المرئية لونا حقيقيا لأحد الفلك كين كذا قال بعض المحققين ، وأنت تعلم أنه لا مانع عند المسلمين من كون المرئى هو السماء الدنيا المسماة بفلك القمر عند الفلاسفة بل هو الذي تقتضيه الظواهر، ولا نسلم أن مايذ كرونه من طبقات الهواء مانعا، وهذه الزرقة يحتملأن تـكونلونا حقيقيا لتلك السماء صبغها الله تعالى به حسم اقتضته حكمته ، وعليه الأثريون كاقال القسطلاني، ويؤيده ظاهر ماصح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَاأُظُلْتَ الْحُضِرَاءُ وَلَاأُقَلْتَ الْعَبْرَاءُ ، وَفَرُوا يَهُ وَالْأَرْضُ مِنْ ذَى لَمْجَةُ أَصْدَقَ مِنْ أَفِيْدُر ، ويحتمل أن يكون لونا تخيليا في طبقة من طبقات الهواء الشفاف الذي ملا ً الله به مابين السماء والأرض و يكون لها في نفسها لونحقيقي الله تعالى أعلم بكيفيته ولابعد فىأن يكون أبيض وهوالذى يقتضيه بعضالا خبار لكنا نحن نراها من وراه ذلك الهواء بهذه الكيفية كمانري الشيء الأبيض من وراء جام أخضر أخضر، ومن وراء جام أزرق أزرق وهكذا، وجاء في بعض الآثار أن ذلك من انعكاس لون جبل قاف عليها ه

وتعقب بأن جبل قاف لا وجود له ، و برهن عليه بما يرده - كا قال العلامة ابن حجر - ماجاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من طرق أخرجها الحفاظ وجماعة منهم بمن النزموا تخريج الصحيح ، وقول الصحابي ذلك ونحوه بما لا بجال للرأى فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي والمنته الموراء أرضنا بحرا عيطا شم جبلا يقال له قاف شم أرضا ثم بحرا ثم جبلا وهكذا حتى عد سبعاً من كل ، وخرج بعض أو لئك عن عبد الله بن بريدة أنه جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كنفا السهاء ، وعن مجاهد مثله . ونقل صاحب حل الرموز أن له سبع شعب وأن لمكل سماء منها شعبة ، وفى القلب من صحة ذلك مافيه ، بل أنا أجزم بأن السهاء ليست محمولة إلا على شعب وأن لمكل سماء منها شعبة ، وفى القلب من سائر جهاتها في روى عن الحسن ، وفى الزرقة الاحتمالان . بقى الكلام في رؤية باقى السموات وظاهر الآية يقتضيه وأظنك لا ترى ذلك وظاهر بعض الآيات يساعدك فتحتاج أن يكون لما وراءه عماد عليه بوجه من الوجوه ، ويؤل هذا إلى كون المراد ترونها حقيقة أو حكما بغير عده وجوز أن يكون المراد ترونها حقيقة أو حكما بغير عده الضمير للعمد فالامر ظاهر فتدبر ، ومن البعيد الذي لا نراه زعم بعضهم أن ( ترونها ) خبر فى الفظوم مناه الامر روها وانظروا هل لها من عمد ﴿ ثُمَّ السَّوَى ﴾ سبحانه استواء يليق بذاته ﴿ عَلَى العَرْش ﴾ وهو المحدد بلسان الفلاسفة ، وقدجاء فا لاخبار من عظمه ما يهر العقول ، وجعل غير واحد من الخلف المكلام استعارة بلسان الفلاسفة ، وقدجاء فا لاخبار من عظمه ما يهر العقول ، وجعل غير واحد من الخلف المكلام استعارة بلسان الفلاسفة ، وقدجاء فا لاخبار من عظمه ما يهر العقول ، وجعل غير واحد من الخلف المكلام استعارة بليان الفلام المنادة المناد المسان الفلام المناد المناد

تمثيلية للحفظ والتدبير ، وبعضهم فسر استوى باستولى ، ومذهب السلف فى ذلك شهير ومع هذا قد قدهنا الـكلام فيه ، وأياما كان فليس المراد به القصدإلى ايجاد العرش كما قالوا في قوله تعالى : ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) لان ايجاده قبل ايجاد السموات ، ولاحاجة الى ارادة ذلك مع القول بسبق الايجادو حمل ( ثم ) على النراخي في الرتبة ، نعم قال بعضهم : إنها للنراخي الرتبي لالأن الاستواء بمعنى القصد المذكوروهو متقدم بل لأنه صفة قديمة لائقة به تعالى شأنه وهو متقدم على رفع السموات أيضاً وبينهما تراخ فى الرتبة ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ ذللهما وجعلهماطائعين لما أريد منهما ﴿ كُلُّ ﴾ منالشمس والقمر ﴿ يَحْرَى ﴾ يسير في المنازل والدرجات ﴿ لَا جَل مُّسَمَّى ﴾ أي وقت معين، فان الشمس تقطع الفلك في سنة والقمر في شهر لا يختلف جرى كل منهما كما فىقولە تعالى: (والشمستجرى لمستقرلها ۽ والقمر قدرناه منازل) وهوالمروى عن ابن عباس، وقيل : اي كل يجرى لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره وهي ( اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت ) وهذا مراد مجاهد من تفسير الاجل المسمى بالدنيا ، قيل : والتفسير الحق ما روى عن الحبر ، وأما الثاني فلا يناسب الفصل به بين التسخير والتدبير . ثم ان غايتهما متحدة والتعبير ـ بكل يجرى ـصريح في التعدد وماللغاية ( الى ) دون اللام ، ورد بأنهان أراد أن التعبير بذلك صريح في تعدد ذي الغاية فمسلم لكن لايجديه نفعًا ، وان أراد صراحته فى تعدد الغاية فغير مسلم، واللام تجئ بمعنى الى كما فى المغنىوغيره . وأنت تعلم لايفيد أكثر من صحة التفسير الثانى فافهم ، وما أشرنا اليه من المراد من كل هو الظاهر، وزعم ابنعطية أن ذكر الشمس والقمر قد تضمن ذكر الكواكب فالمراد من كل كل منهما وبما هو في معناهمامن الكواكب والحق ماعلمت ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ﴾ أيأمر العالم العلوي والسفلي ، والمرادأنه سبحانه يقضي ويقدر ويتصرف فيذلك على أكمل الوجوه والا فالتدبير بالمعنى اللغوى لاقتضائه التفكر فى دبر الامور بما لا يصح نسبته اليه تعالى : ﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ ﴾ أي ينزلهاو يبينهامفصلة ، والمراد بها آيات السكتب المنزلة أو القرآن على ماهو المناسب لما قبل ، أو المراد بها الدلائل المشار اليها فيما تقدمو تفصيلها تبيينها ، وقيل احداثها علىماهو المناسب لمابعد \* والجملتانجوزأن يكونامستأنفتين وأن يُكموناحالينمن ضمير (استوى ) وسخر من تتمته بناء علىأنهجي٠ به لتقرير معنى الاستواء و تبيينه أو جملة مفسرة له ، وجوز أن يكرن ( يدبر ) حالامن فاعل (سخر )و( يفصل) حالًا من فاعل ( يدبر )، و(الله الذي) الخ على جميع التقادير مبتدأ وخبر ، وجوز أن يكون الاسم الجليل مبتدأ والموصولصفته وجملة( يدبر ) خبره وجملة ( يفصل ) خبرا بعدخبر ، ورجح كون ذلكمبتدأ وخبرا في الكشف بأن قوله تعالى الآتي : ( وهو الذي مد الارض ) عطف عليه على سبيل التقابل بين العلويات والسفليات وفي المقابل تتعين الخبرية فمكذلك في المقابل ليتوافقا ، ولدلالته على أن كونه كذلك هو المقصود بالحسكم لا أنه ذريعة إلى تحقيق الخبر وتعظيمه كما في الوجه الآخر ، ثمقال : وهو على هذا جملة مقررة لقوله سبحانه : ( والذي أنزل اليك من ربك هو الحق ) وعدل عن ضمير الرب الى الاسم المظهر الجامع لترشيح التقرير كأنه قيل: كيف لايكون منزل من هذه افعاله الحق الذي لاأحق منه ، وفي الاتيان بالمبتدأ والخبر (م- ۱۲ - ج - ۱۳ - تفسير روح المعانى)

معرفتين مايفيد تحقيق إن هذه الافعال أفعاله دون مشاركة لاسيما وقد جعلت صلات للموصول، وهذا أشد مناسبة للمقام من جعله وصفا مفيدا تحقيق كونه تعالى مدبرا مفصلا مع التعظيم لشأنهما كما في قول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بني لنا بيتا دعائمه أعز وأطول

وتقدم ذكر الآيات ناصر ضعيف لأن الآيات في الموضعين مختلفة الدلالة و لان المناسب حينئذ تأخره عن قوله تعالى: (وهو الذي مد) النج، على أن سوق تلك الصفات أعنى رفع السموات وما تلاه للغرض الحر وسوق مقابلاتها لغرض آخر منافر، وفي الأول روعي لطيفة في تعقيب الاوائل بقوله سبحانه: (يدبر يفصل) للايقان والثواني بقوله تعالى: (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) أي من فضل السوابق لافادتها اليقين واللواحق ذرائع الى حصوله لان الفكر آلته والاشارة الى تقديم الثواني بالنسبة الينا مع التأخر رتبة وذلك فائت على الوجه الآخر اه وهو من الحسن بمكان فيها أرى، ولا تنافي كما قال الشهاب بين الوجهين باعتبار أن الوصفية تقتضي المعلومية والخبرية تقتضي خلافها لأن المعلومية عليهما والمقصود بالافادة قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّمُ بلَقَاء رَبِّكُمْ تُوقتُونَ ﴾ أي له كم تتفكر وا وتحققوا كمال قدر ته سبحانه فتعلموا أن من قدر على ذلك قدر على الاعادة والجزاء، وحاصله أنه سبحانه فعل كل ذلك لذلك لذلك له ثم قال : وهذ مما يرجح الوجه الأول أيضاكما يرجحه أنه ذكر تبيين الآيات وهي الرفع وما تلاه مع أن الكل له ثم قال : وهذ مما يرجح الوجه الأول أيضاكما يرجحه أنه ذكر تبيين الآيات وهي الرفع وما تلاه فانه ذكرها ليستدل بها الا إذا كانت معلومة فيقتضي كونها صفة ه

فانقيل: لا بدق الصلة أن تكون معلومة سوا. كانت صفة أو خبراً يقال: إذا كان ذلك صلة دل على انتساب الآيات الى الله تعالى وإذا كان خبراً دل على انتسابهـ الليموجود مبهموهو غير كاف في الاستدلال فتأمّل وقر أالنخمي وَأَبُو رَدِينَ . وَأَبَانَ بَن تَعْلَبُ عَن قَتَادَةً ( نَدَبَر . نَفْصَـل ) بَالنَّون فيهمًا ؛ وكـذا روى أبو عمرو الداني عن الحسن ووافق في (نفصل) بالنون الخفاف. وعبد الوهاب عرب أبي عمرو، وهبيرة عن حفص، وقالصاحب اللوامج : جاء عن الحسن . والأعمش (نفصل) بالنون ، وقال المهدوى : لم يختلف في ( يدبر ) وليس كأقال لما سمعت ، ثم أنه تعالى لما ذكر من الشواهد العلوية ماذكر أردفها بذكر الدلائل السفلية فقال عز شأنه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي مُدَّ الْأَرْضَ ﴾ أي بسطها طولا وعرضا، قال الاصم :البسط المد الى مالا يرىمنتهاه، ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها ، وقيل : كانت مجتمعة فدحاها من مكة من تحت البيت ، وقيل : كانت مجتمعة عند بيت المقدس فدحاها وقال سبحانه لها: اذهبي كـذا وكذا وهو المراد بالمد، ولا يخفي أنه خلاف ما يقتضيه المقام. واستدل بالآية على أنها مسطحة غير كرية ،والفلاسفة مختلفون فذلك فذهب فريق منهم الى أنهاليست كرية وهؤلاء طائفتان • فواحدة تقول إنها محدبة من فوق مسطحة من أسفل فهي كقدح كب عل وجهالما. وأخرى تقول بعكس ذلك ، وذهب الاكثرون منهم الى أنها كرية أما في الطول فلا والبلاد المتوافقة في العرض أو التي لاعرضها كلما كانت أقرب إلى الغربكان طلوع الشمس وسائر الكواكب عليهامتأخر ابنسبةواحدة ولا يعقل ذلك الا في الكرة ، وأما في العرض فلأن السالك في الشمال كلما أوغل فيه ازداد القطب ارتفاعا عليه بحسب أيغاله فيه على نسبة واحدة بحيث يراه قريبا من سمت رأسه وكذلك تظهرله الكواكب الشمالية وتخفى عنه الكواكب الجنوبية ، والسالك الواغل في الجنوب بالعكس من ذلك ، وأما فيها بينهها فلتركب الأمرين · وأورد عليهم الاختلاف المشاهد فى سطحها فأجابوا عنه بأن ذلك لايقد ح فى أصل الكرية الحسية المعلومة بماذكر ، فان نسبة ارتفاع أعظم الجبال على ما استقر عليه استقراؤهم وانتهت اليه آراؤهم وهو جبل دماوند فيما بين الرى وطبرستان أو جبل فى سرنديب الى قطر الارض كنسبة سبع عرض شعيرة الى ذراع ه

واعترض ذلك بأنَّه هب أن ماذكرتم كـذلك فما قولـكم فيما هو مغمور في الماء؟ فانقالوا: اذا كان الظاهر كريا فالباقى كذلك لأنها طبيعة واحدة . قلنا : فالمرجع حينئذ الى البساطة واقتضاؤهاالكرية الحقيقية ولا شك أنه يمنعها التضاريس وان لم تظهر للحس لكونها في غاية الصغر ، لـكن أنت تعلم ان ارباب التعليم يكتفون بالكرية الحسية في السطح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمور ولايليق بهما لجواببالرجوع الى البساطة ، والحق الذي لا ينكره الا جاهل أو متجاهل أن ما ظهر منها كرى حسا ، ولذلك كرية الفلك تختلف اوقات الصلاة فى البلاد فقد يكون الزوال ببلد ولا يكون ببلد الخروهكذا الطلوع والغروب وغير ذلك، وكرية ما عدا ما ذكر لا يعلمها الاالله تعالى · نعم انها لعظم جرمها الظاهر يشاهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح وهكذا كل دائرة عظيمة ؛ وبذلك يعلم أنه لا تنافى بين المد وكونها كرية . وزعم ابن عطية أن ظاهر الشريعة يقتضي أنها مسطحة وكمأنه يقول بذلك وهو خلاف ما يقتضيه الدليل. وهي عندهم ثلاث طبقات الطبقة الصرفة المحيطة بالمركز ثم الطبقة الطينية ثم الطبقة المخالطة التي تشكون فيها المعادن وكشير من النباتات والحيوانات ، والصرفة منها غير ملوئة عند بعضهم ، ومال ابن سينا الى أنها ملونة ،واحتج عليه بأن الارض الموجودة عندنا وانكانت مخلوطة بغيرها ولكنا قد نجد فيها ما يكون الغالب عليه الارضية فلوكانت الارض البسيطة شفافة لـكان يجب أن نرى فى شئ من اجزاء الأرض بمـا ليس متكونا تـكونا معدنيا شيأ فيه اشفاف ولكان حكم الأرض في ذلك حكم الماء والهواء فانهما وان امتزجا الا انهما ما عدما الاشفاف بالمكلية . واختلف القائلون بالتلون فمنهم من قال : إن لونها هوالغبرة ، ومنهم من زعم أنه السواد وزعمأن الغبرة انما تكون اذا خالطت الاجزاء الارضية اجزاء هوائية فبسببها ينكسرو يحصل الغبرة ، وأما اذا اجتمعت تلك الاجزاء بحيث لا يخالطها كثير هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قبل أن يترمدفان النار لا عمل لها الا في تفريق المختلفات فهي لما حللت ما في الخشب من الهوائية واجتمعت الاجزاء الأرضية من غير أن يتخللها شيء غريب ظهر لون أجزائها وهو السواد ، ثم اذا رمدته اختلطت بتلك الاجزاء أجزاء هوائية فلا جرم أبيضت مرة أخرى . والذي صح في الخيب وقد سبق اطلاق الغبراء على الارض وهو محتمل لأن تكون سائر طبقانها كـذلك ولأن يكون وجهها الاعلى كـذلك، نعم جاء فى بعض الآثار ان في أسفل الارض ترابا أبيض وما ذكر من الطبقات عما لا يصادم خبرا صحيحا في ذلك ، وكونها سبع طبقات بين كل طبقة وطبقة كما بين كل سما. وسما. خمسمائة عام وفى كل خلق غير مسلم، (ومن الارض مثلمن) لا يثبته في ستعلم ان شاء الله تعالى ، والحبر في ذلك غير مسلم الصحة أيضا ، ومثل ذلك فيما أرى ماروى عن كعب أنه قال لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : ان الله تعالىجعل مسيرة مابين المشرق والمغرب خسمائة سنة فمائة سنة في المشرق لا يسكنها شيء من الحيوان لاجن ولا انس ولا دابة وليس في ذلك شجرة ومائة سنة في المغرب كذلك وثلثمائة سنة فيها بين المشرق والمغرب يسكنها الحيوان ، وكبذا ما أخرجه ابن

حاتم عن عبد الله بن عمر من ان الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربعائة عام خراب ومائة عمران ، والمقرو عند أهل الهندسة والهيئة غير هذا . فقد ذكر القدماء منهم أن محيط دائرة الأرض الموازية لدائرة نصف النهار ثمانية آلاف فرسخ حاصلة منضرب فراسخ درجة واحدة وهي عندهم اثنان وعشرون فرسخاو تسعافرسخ في ثلثمائة وستين محيط الدائرة العظمي على الارض ، والمتأخرون أن ذلك ستة آلاف وثمانمائة فرسخ حاصلة من ضرب فراسخ درجة وهي عندهم تسعة عشر فرسخا الاتسع فرسخ في المحيط المذكور ،وعلى القولين التفاوت بين مايقوله المهندسون ومن معهم وما نسب لغيرهم بمن تقدم أمر عظيم والحق فى ذلك مع المهندسين ه وزعموا أنالموضع الطبيعي للارضهو الوسطمن الفلك وأنها بطبعها تقتضي أن تكون مغمورة بالماء ساكنة لاسباب ستسمعها بعد أن شاء الله تعالى وكان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية الى المواضع العميقة لاجرم انكشف الجانب المشرف من الأرض وسال الماء الى الجوانبالعميقة منها. وللكواكب في زعمهم تأثير في ذلك بحسب المسامتات التي تتبدل عند حركاتها خصوصاالثو ابت والاوجات والحضيضات المتغيرة في أمكنتها . وحكم اصحاب الارصاد أن طول البرالمنكشف نصف دور الارض وعرضه أحدار باعها الى ناحية الشمال ، و في تعيين أي الربعين الشماليين منكشف تعذر أو تعسر كما قالصاحب التحفة ، وأماماعدا ذلك فقال الامام: لم يقم دليل على كونه مغمورا في الماء ولكر. الاشبه ذلك اذ الماء أكثر من الارض اضعافا لأن كل عنصر يجب أن يكون بحيث لو استحال بكليته الى عنصرآخر كان مثله ، والماء يصغر حجمه عند الاستحالة أرضا ومع ذلك لو كان في بعض المواضع من الارباع الثلاثة عمارة قليلة لا يعتد بها ، وأما تحت القطبين فلا يمكن أن يكون عمارة لاشتداد البرد : وأنما حكموا بأن المعمور الربع لأنهم لم يجدوا في ارصاد الحوادث الفلكية كالخسوفات وقرانات الكواكب التي لا اختلاف منظر لها تقدمافي ساعات الواغلين في المشرق لتلك الحوادث على ساعات الواغلين في المغرب زائدًا على اثنتي عشرة ساعة مستويةوهي نصف الدورلانكلساعة خمسة عشرجزاً منأجزا. معدلالنهار تقريباً وضرب خمسة عشر فياثنيعشرمائةوثمانون. ونحن نقول بوجود الخرابوانه أكثرمن المعمور بكثير واكثرالمعمور شمالى ولايوجدفى الجنوب منه الامقدار يسير ، لكنا نقول : ما زعموه سببا للانكشاف غيير مسلم ونسند كون الارض بحيث وجـدت صالحة لسكنى الحيوانات وخروج النبات الى قدرته تعالى واختياره سبحانه والافن أنصف علم أن لا سبيل للعقل الى معرفة سبب ذلك على التحقيق وقال: انه تعالى فعل ذلك في الأرض لمجرد مشيئته الموافقة للحكمة •

وَ وَجَعَلَ فَيَهَا رَوَاسَى ﴾ أى جبالا ثوابت فى احيازها من الرسو وهو ثبات الاجسام الثقيلة ولم يذكر الموصوف لاغناء غلبة الوصف بها عن ذلك ، وفواعل يكون جمع فاعل اذاكان صفة مؤنث كحائض أوصفة مالا يعقل مذكر كجمل بازل وبوازل أو اسها جامدا أوما جرى بحراه كحائط وحوائط والمحصار بحيثه جمعا لذلك فى فوارس وهوالك ونواكس إنما هوفى صفات العقلاء لامطلقا ، والجمع هنافى صفة مالا يعقل قبل: فلاحاجة إلى جعل المفرد هنا راسية صفة لجمع القلة أعنى أجبلا و يعتبر فى جمع الكثرة أعنى جبالا انتظامه لطائفة من جموع القلة و ينزل كل منها منزلة مفرده كما قيل ، على أنه لامجال لذلك لان جمعية كل من صيغتى الجمعين إنماهى جموع القلة وينزل كل منها منزلة مفرده كما قيل ، على أنه لامجال لذلك لان جمعية كل من صيغتى الجمعين إنماهى

لشمول الافراد لاباعتبار شمول جمع القلة للافراد وجمع الكثرة لجموع القلة فكلمنها جمع جبل لاأن جبالا جمع أجبلاه وتعقب بأنه لعلمنقال: إن الرواسي هنا جمع راسية صفة أجبل لايلتزم ماذكرو أنه إذاصح إطلاق أجبل راسية على جيال قطره ثلا صح إطلاق الجبال على جبال جميع الاقطار من غير اعتبار جعل الجبال جمعا لجموع القلة نعم لا يصّح أن يكون جبال جمع أجبل لآنه يصير حينئذجمع الجمعو هوخلاف ماصر حبه أهل اللغة . وجعل راسية صفة جبل لاأجبل والتا. فيه للمبالغةلاللتأنيث كما في علامة ـ يرد عليه أن تا. المبالغة في اعلمة غير مطرد ه وقالأبوحيان : إنه غلب على الجبال وصفها بالرواسي ولذا استغنوا بالصفة عن الموصوف وجمع جمع الاسم كحائط وحوائط وهو مما لاحاجة اليه لما سمعت ، وأوردعليه أيضاأنالغلبة تكون بكثرةالاستعمال والـكلام في صحته من أول الأمر ففيها ذكره دور ، وأجيب بأن كثرة استعال الرواسي غير جار على موصوف يكني لمدعاه وفيه تأمل ، وكذا لاحاجة الى ماقيل: إنه جمع راسية صفة جبل مؤنث باعتبار البقعة وكل ذلك ناشيء من الغفلة عما ذكره محققو علماً. العربية ، هذا والتعبير عن الجبال بهذا العنوان لبيان تفرع قرار الارض على ثباتها ، وفي الخبر « لما خلق الله تعالى الأرض جعلت تميد فخلق الله تعالى الجبال عليها فاستقرت فقالت الملائكة : ربنا خلقت خلقا أعظم من الجبال ؟ قال : نعم الحديد ، فقالوا : ربنا خلقت خلقا أعظم من الحديد؟ قال: نعم النار ، فقالو ا: ربنا خلقت خلقاً عظم من النار؟ قال: نعم الماء فقالو ا: ربنا خلقت خلقا أعظم من الماء؟ قال: نعم الهواء، فقالوا: ربنا خلقت خلقا أعظم من الهواء؟ قال نعم ابن آدم يتصدق الصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله » وأول جبل وضع على الارض كما أخرج ابن أبى حاتم عن عطاء أبو قبيس ، وبحموع مايرى عليهامن الجبال مائة وسبعة وثمانون جبلا (١) وأبي الفلاسفة كون استقرار الارض بالجبال واختلفوا فيسبب ذلك فالقائلون بالكرية منهم من جعله جذب الفلك لها من جمميع الجوانب فيلزم أن تقف في الوسط كما يحكى عن صنم حديدي في بيت مغناطيسي الجوانب كلها فانه وقف في الوسط لتساوي الجذب من كل جانب. ورد بأن الاصغر أسرع انجذابا إلى الجاذب من الاكبر فما بال المدرة لإتنجذب إلى الفلك بل تهرب عنه إلى المركز، وأيضا إن الآقرب أولى بالانجذاب من الابعد فالمدرة المقذوفة إلى فوق أولىبالانجذاب على أصلهم فكان يجب أن لا تعود ، ومنهم من جعله دفع الفلك بحركته لهامن كل الجوانب يما إذاجعل شي. من التراب في قارورة كرية ثم أديرت على قطبيها ادارة سريعة فانه يعرض وقوف التراب في وسطها لتساوى الدفع من كل جانب ورد بأن الدفع إذا كانت قوته هذه القوة فما باله لايحس به ، وأيضا مابال هذا الدفع لا يجعل حركة الرياح والسحب إلى جهة بعينها ، وأيضا ما باله لم يجعل انتقالنا إلى المغرب أسهل من انتقالنا الى المشرق ،وأيضا يجب أن تـكون حركة الثقيل كلما كان أعظم أيضا لأن اندفاع الاعظم منالدافع أبطأمن اندفاع الأصغر ، وأيضا يجب أن تكون حركة الثقيل النازل ابتداء أسرع منحركته انتهاء لأنه عندالابتداء أقربالىالفلك ، وغير القائلين بها منهممن جعلها غيرمتناهيةمن جانب السفل وسبب سكونها عندهم انها لم يكن لهامهبط تنزلفيه ، ويرد دليل تناهىالاجسام ، ومنهم من قال بتناهيها وجعل السبب طفوها على الماء اما مع كون محدبهافوق ومسطحها أسفل وامامع العكس ، ورد بأن مجرد الطفو لايقتضى السكون على أن فيه عند الفلاسفة بعدمافيه ، وذهب

<sup>(</sup>١) فىالاقليم الأول عشرون وفى الثانى سبعة وعشرون وفى الثالث ثلاثة وثلاثون وفى الرابع خمس وخمسون وفى الخامس ثلاثون وفى السادس أحد عشروفي السابع مثله اه منه ه

محققوهم الى أن سكونها لذاتها لالسبب منفصل ، قال فى المباحث المشرقية ؛ والوجه المشترك فى إبطال ماقالوا فى سبب السكون أن يقال ؛ جميع ماذكرتموه من الجذب والدفع وغيرهما أمور عارضة وغير طبيعية ولا لازمة للساهية فيصح فرض ماهية الأرض عارية عنها فاذا قدرنا وقوع هذا الممكن فاما أن تحصل فى حيز معين أولا تحصل في شىء منها والاخيران فى حيز معين أولا تحصل في شىء منها والاخيران ظاهرا الفساد فتعين الأول وهو أن تختص بحيز معين ويكون ذلك لطبعها المخصوص ويكون حينتذ سكونها فى الحيز لذاتها لالسبب منفصل ، واذا عقل ذلك فليعقل فى اختصاصها بالمركز أيضا ، ثمذكر فى تكون الجبال مباحث . الاول الحجر الكبير انما يتكون لأن حرا عظيما يصادف طينا لزجا اما دفعة أو على سبيل التدريج ه

واما الارتفاع فله سبب بالذات وسبب بالعرض ، أما الأول فكا اذا نقلت الربح الفاعلة للزلزلة طائفة من الأرض وجعلتها تلا من التلال، وأما الثاني فان يكون الطين بعد تحجره مختلف الاجر اء في الرخاوة والصلابة وتتفق مياه قوية الجرى أو رياح عظيمة الهبوب فتحفر الاجزاء الرخوة وتبقى الصلبة ثمملاتزال السيولوالرياح تؤثر في تلك الحفر الى أن تغور غورا شديدا ويبقىما تنحرف عنه شاهقا ،والاشبه أنهذه المعمورة قدكانت في الذهر مغمورة في البحار فحصل هناك الطين اللزج الكثير ثم حصل بعد الانكشاف (١) وتكونت الجبال، ومما يؤيد هذا الظن في كثيرمن الاحجار إذا كسرناهاأجزاءالحيوانات المائية كالاصداف شم لما حصلت الجبال وانتقلت البحار حصل الشهوق إما لأن السيول حفرت مابين الجبال وإمالانما كانمن هذه المنكشفات أقوى تحجرا وأصلب طينة إذا أنهد مادونه بقى أرفع وأعلى ، إلا أن هذه أمور لاتتم في مدة تفي التواريخ بضبطها . والثاني سبب عروق الطين في الجبال يحتمل أن يكون من جهةماتفتت منها وتترب وسالت عليه المياه ورطبته أو خلطت به طينها الجيد ، وأن يكون منجهة أن القديم من طينالبحرغير متفق الجوهر منه ما يقوى تحجره ومنه مايضعف، وأن يكون من جهة أنه يعرضالبحر أن يفيض قليلا قليلاعلى سهل وجبل فيعرض للسهل أن يصير طينا لزجا مستعدا للتحجر القوى وللجبل أن يتفتت كاإذا نقعت آجرة وترابا في الماء ثم عرضت الآجرة والطين على النار فانه حينئذ تتفتت الآجرة ويبقى الطين متحجراً .والثالث قد نرى بعض الجبال منضودا ساقا فساقا فيشبه أن يكرون ذلك لأن طينته قد ترتبت هكذا بأن كان ساق قد ارتكم أولا ثم حدث بعده في مدة أخرى ساق آخر فارتكم وكان قد سال على كل ساق من خلاف جوهره فصار حائلًا بينه وبين الساق الآخر فاما تحجرت المادة عرض للحائل أن أنتثر عما بين الساقين. هذا وتعقب ماذكروه في سبب التكون بأنه لا يخفيأن اختصاص بعض من اجزا. الارض بالصلابة و بعض آخرمنها بالرخاوة مع استواء نسبة تلك الاجزاء كلها إلى الفلكيات التي زعموا أنها المعدات لهاقطعاللمجاو رةوالملاصقة الحاصلة بين الاجزاء الرخوة والصلبة يستدعى سببا مخصصا وعند هذا الاستدعا. يقف العقل ويحيل ذلك الاختصاص على سبب من خارج هو الفاعل المختـار جل شأنه فليت شعرى لمهلم يفعل ذلك أولا حذفا

<sup>(</sup>۱) وذكر حضرة مولانا على رضا باشا خلد الله تعالى ملكه خلود الجبال أن من جملة أسباب التكون أن بعض المياه تخرج من بعض العيون فتنقلب حجرا وهكذا لانزال تخرج وتنقلب حجرا الى ان يصير ذلك جبلا عظيما ويتفق له عارض فينقطع وذكر أنه شاهد ذلك اه منه

للمؤنة . نعم لا يبعد أن يكون ذلك من أسباب تكونها بارادة الله تعدم يقول من المايين وغيرهم الوسائط لا عند الاشاعرة إذ الكل عندهم مستند اليه سبحانه ابتداء فلا يتصور واسطة حقيقة على رأيهم وما ذكر من الاسباب أمور لا تفيد الا ظنا ضعيفا . وحديث رؤية أجزاء الحيوانات المائية كالاصداف كذلك أيضا فانا كثيرا مانرى ذلك في مواضع المطر . وقد أخبرني من أثق به أنه شاهد ضفادع وقعت مع المطر ، على أن ذلك لا يتم على تقدير أن يكون المكشوف من الارض قد انكشف في مبدأ الفطرة ولم يكن مغمور ا بالماء ثم انكشف ، وهو مما ذهب اليه بعض محققي الفلاسفة أيضا . واعترضوا على القائلين بأن الانكشاف قد حصل بعد بأن أقوى أدلت أن حضيص الشمس في جانب الجنوب فقرب الشمس الى الأرض هذاك أكثر من جانب الشمال بقدر ثخن المتمم من ممثلها فتشتد بذلك الحرارة هذاك فانجذب الماء من الشمال إلى الجنوب لأن الحرارة جذا بة للرطوبة فلذا انكشف الربع الشمالي فاذاانتقل الحضيض الى جانب الشمال انعكس الجنوب لأن الحرارة جذا بة للرطوبة فلذا انكشف الربع الشمالي فاذاانتقل الحضيض الى جانب الشمال انعكس الأمر . ويرد عليه أنه لو كان كذلك لكان الربع الشمالي الآخر أيضا مكشوفا إذلا فرق بين الربعين فذلك وفي الترام ذلك بعد على أنه لم يلتزمه أحد ه

ثم إن وجود الجبال في المغمور وجودها في المعمور يستدعي أنه كان معمورا وأن الحضيض كان في غير جهته اليوم وهو قول بأنالبر لايزال يكون بحرا والبحر لايزال يكون برا بتبدلجهتي الاوج والحضيض فيكون المنكشف تارة جانبالشمال وأخري جانب الجنوب وحيث إن ذلك إنما يكون على سبيل التدريج يقتضى أن نشاهد اليوم شيئًا من جانب الجنوب منكشفًا ومن جانب الشمال مغمورًا ولانظن وجود ذلك ولوكان لاشتهر ، فإن أوج الشمساليوم في عاشرة السرطان وحركته في كل سنة دقيقة تقريباً فيكون من الوقت الذي انتقل فيه من الجانب الشمالي إلى اليوم آلاف عديدة من السنين يغمر فيها كثير ويعمر كثير . نعم يحكيان جزيرة قبرس كانت متصلة بالبر ثم حال البحر بينهما لكنه على تقدير ثبوته ليس بما نحن فيه ولا نسلم أن يكي دنيا عما حدث انكشافه الجواز أن تكون منكشفة من قبل ، فالحق أن هذا البربعد أن وجد لم يصر بحراً وهذا البحر المحيط بعد أن أحاط لم يصر برآ وهو الذي تقتضيه الاخبار الالهية والآثار النبوية · نعم جاء في بعض الآثار ماظاهره أن الارض المسكونة كافت مكشوفة في مبدأ الفطرة كأثر الياقوتة ، وفي بعض آخر منها ماظاهره أنها كانت مغمورة كحبر ابن عباس أن الله تعالى لماأراد أن يخلق الحلق أمر الربح فأبدت عن حشفة ومنهاد حيت الارض ما شاء الله تعالى في الطول و العرض فجعلت تميدفجعل عليها الجبال الرواسي ، وفي التوراة ماهو نص فى ذلك فني أولسفر الخليقة منها أولماخلق الله تعالى السهاء والارض وكانت الارض غامرة مستبحرة وكان هناك ظلام وكانت رياح الاله تهب على وجه الماء فشاء الله تعالى أن يكون نور فـكان ثم ذكر فيه أنه لمامضي يوم ثان شاء الله تعالى أن يجتمع الماء من تحت السهاء إلىموضع واحد ويظهر اليبس فكان كذلكوسمي الله سبحانه اليبسأرضا ومجتمع الماء بحاراً ، وفيه أيضا إن خلق النيرين كان في اليوم الثالث ، وهو آب عنجعل سبب الانكشاف ماسمعت عن قرب من قرب الشمس ، وماأشارت اليه هذه الآية و نطق به غير هامن الآيات من كون الجبال سببا لاستقرار الارض وانها لولاها لمادت أمر لايقوم على أصولنا دليل يأباه فنؤمن بهوان لم نعلم ما وجه ذلك على التحقيق ، ويحتمل أن يكون وجهه أن الله تعالى خلق الارض حسيما اقتضته حكمته صغيرة بالنسبة إلى سائر الكرات وجمل لها مقدارا من الثقل معينا ووضعها في المكان الذي وضعها فيهمن

ويقال لمن لم يؤمن بهذا بين أنت لنا حكمة تقدم بعض الأشياء على بعض فى الخلق كيفها كان التقدم وكذا حكمة خلق الانسان ونحوه محتاجا وخلق مايزيل احتياجه دون خلقه ابتداء على وجه لايحتاج معه إلى شىء ، فان بين شيئا قلنا بمثله فيما نحن فيه ، ثم إنا نقول: ليسحكمة خلق الجبال منحصرة فى كونها أو تادا للارض وسببا لاستقرارها بل هناك حكم كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى .

وقد ذكر الفلاسفة للجبال منافع كثيرة قالوا: إن مادة السحب والعيون والمعدنيات هي البخار فلا تتكون الافي الجبال أو فيها يقرب منها. أما العيون فلا أن الارض إذا كانت رخوة نشفت الابخرم كانت أقواها على حبس منها قدر يعتد به فاذن لا تجتمع إلا في الارض الصلبة والجبال أصلب الارضين فلاجرم كانت أقواها على حبس البخار حتى يجتمع ما يصلح أن يكون مادة للعيون ، ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءاً ماء ويكون الجبل في حقنه الابخرة مثل الانبيق الصلب المعد للتقطير لا يدع شيئا من البخار يتحلل وقعر الارض التي تحته كالقرع والعيون كالاذناب التي في الانابيق و الاودية والبخار كالقوابل ، ولذلك أكثر العيون إيما تنفجر من الجبال وأقلها في البراري وهو مع هذا لا يكون إلاإذا كانت الارض صابة ، وأما إن أكثر السحب تكون في الجبال فلوجوه . أحدها أن في بأطن الجبال من النداوات ما لا يكون في باطن الارضين الرخوة ، وثاليها : أن الجبال بسبب ارتفاعها أبرد فلاجرم يبقى على ظاهرها من الانداء والثلوج ما لايتي على ظأهر الارضين ، وثالثها : إن المجال أكثر والاحتقان أشد والسبب الحال وهو الحراقل ، وأما المعدنيات المحتاجة إلى المنابخرة فيكون اختلاطها بالارضية أكثر وإقامتها في مواضع لا تنفر قفيها أطول ولاشي في هذا المعنى كالجبال ومن تأمل علم أن للجبال منافع غير ذلك لا تحصى فلا يضرأن بعضا من الناس من وراء المنع لمعروض ماذ كر وسمعت من بعض (١) العصريين أن من جملة منافعها كونها سببا لانكشاف هذا المقدار المشاهدمن الارض

<sup>(</sup>۱) هوالرشتي سيد كاظم اه منه

وذلك لاحتباس الأبخرة الطالبة لجهة العلو فيها ، وهو يقتضي أن الأرض قبلها كانت مغمورة وهو خلاف مايقتضيه ظاهرقوله عليه الصلاة والسلام هلاخلق الله تعالى الأرض فجعلت تميد فوضع عليها الجبال فاستقرت على أنه يتراءى المنافاة بين جعلها أو تادا المصرح به فى الآيات وكونها جاذبة للا ُرضَ إلى جهة العلو ولايرد على ما ذكر في توجيه كونها سببا لاستقرار الأرض أن كونها فيها كشرع في سفينة ينافيه إذ يقتضي ذلك أن تتحرك الارض إلىخلافجهة مهب الهواء لانا من ورا. منع حدوث الهواء على وجه يحركها بسببه كذلك، وهذا كله إذا حكمنا العقل في البين وتقيدنا بالعاديات، وأما إذا أسندنا كل ذلك إلى قدرة الفاعل المختار جل شأنه وقلنا : إنه سبحانه خلق الأرض مائدة وجعل عليها الجبال وحفظها عن الميد لحـكم علمها تحارفيها الأفكار ولا يحيط بها إلا من أوتى علما لدنيا من ذوى الأبصار ارتفعت عنا جميع المؤن وزالت سائر المحن ولايازمنا على هذا أيضا القول بأن الارض وسط العالم كما هو رأى أكثر الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين ، ولم يخالف من الاولين الا شرذمة زعموا أن كرة النار في الوسط لأنها أشرف من الارض لكونها مضيئة لطيفة حسنة اللون وكون الارض كشيفة مظلمة قبيحة اللون وحيز الاشرف يجب أن يكون اشرفالاحياز وهو الوسط فاذن هي في الوسطوهذا من الاقناعات الضعيفة ، ومع ذلك يرد عليه أنا لا نسلم شرافة النار على الارض مطلقا فانها ان ترجحت عليها باللطافة وما معها فالارضر اجحة بأمور . أحدها أن النار مفرطة الـكيفية مفسدة والارض ليست كذلك ، وثانيها أنها لا تبقى في المـكان الغريب مثـل ما تبقى الارض. وثالثها ان الارض حيز الحياة والنشوء والنار ليست كذلك ، وما ذكر من استحسان الحس البصرى للنار يعارضه استحسان الحس اللمسي للارض بالنسبة اليها ، على أنا لوسلمنا الاشرفية فهي لاتقتضي إلا الوسط الشرف لاالمقدارى اذلاشر فلهوذلك ليسهو الاحيز هاالذي يزعمه جهور المتقدمين لهالانهمتو سطبين الاجرام العنصرية والاجرام الفلكية ، ولم يخالف من الآخرين الا شرذمة قليلة هم هرشل وأصحابه زعموا أن الشمسُ ساكنة فى وسط العالم وكل ماعداها يتحرك عليها لأنها جرم عظيم جدا وكل الاجرام دونها لاسما الارض فانهــا بالنسبة اليها كلا شيء، والحكمة تقتضي سكون الاكبر وتحرك الاصغر ، وهذا ايضامن الاقناعات الضعيفة ومع ذلك يرد عليه أن سكون الاصغر لا سيما بين أمواج ورياح وحركة الاكبر لاسما مثل الحركة التي يثبتها الجمهور للشمس أبلغ في القدرة ، وتعليلهم ذلك أيضاً بأنا لا نرى للشمس ميلا عما يقال له منطقة البروج فيقتضي أن تكون ساكــنة بخلاف غيرها لا يخفي ما فيه ، والذي يميل اليه كثير من الناس أن تحتُّ الارض ماء وانها فيه كبطيخة خضراء في حوض. وجاء في بعضالاخبار أن الارض على ءتن ثور والثور علىظهر حوت والحوت فى الماء ولايعلم ما تحت الما. الاالذي خلقه . وذكر عيرواحدأن زيادة كبد ذلك الحوت هو الذي يكون أول طعام أهل الجنة فحملوا الحوت فيما صح من قوله ﷺ: « أول شيء يا كله أهل الجنة زائدة كبد الحوت» علىذلك الحوت وبينو احكمة ذلك الأكل أنه اشارة الى خراب الدنيا وبشارة بفساد أساسها وامن العوداليهاحيثأن الارض التي كانوا يسكنونها كانت مستقرة عليه ، وخص الاكل بالزائدة لما بينه الاطباء من أن العلة اذا وقعت في الكبد دون الزائدة رجى برؤه فان وقعت في الزائدة هلك العليل فأكلهم من ذلك أدخل فى البشرى . ومنع بعضهم صحة الاخبار الدالة على أنها ليست على الما. بلا واسطة لاسيما الخبرالطويل الذي (م - ۱۳ - ج - ۱۴ - تفسير روح المعاني)

ذكره البغوى في سورة (ن) ولم ينكر صحة الخبر في ان أول شيء يأكله أهل الجنةزائدة كبد الحوت الاأنه قال: المراد بالحوت فيه حوت ما بدليل مارواه سلطان المحدثين البخارى « أول ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت يأكل منه سبعون الفا» بتنكير لفظ حوت ، ونظير ذلك في صحيح مسلم حيث ذكرفيه أنه تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجباء بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة وان ادامهم ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا ، وذكر حال الارض فيه لا يعين مرادالخصم فانه يجوز أرف يكون الجمع بين ذلك للاشارة الى خراب الدنيا وانقطاع أمر الاستعداد للماش وانصرام الحياة العنصرية المائية أما الاشارة الى الأولفظ اهر ، وأما إلى الثاني فبالاستيلاء على الثوروا كل ذائدة كبده فانه عمدة عدة الحارث المهتم لامر معاشه وفي الحبر « كلم حارث وكلم ممام » وأما الاشارة إلى الثالث فبالاستيلاء على الحوت وأكل زائدة كبده أيضا فانه حيوان عنصرى مائي لايمكن أن يحيا سويعة إذا فارق الماء ، وبهذا يظهر المناسبة التامة بين ما اشتمل عليه الخبر ، ولا يبعد أن يكون ظهور الحياة الدنيوية بصورةالحوت ومايحتاج اليه فيها من أسباب الحراثة الضرورية في أمر المعاش بصورة الثور وكل الصيد في جوف الفرا، ويكون ذلك من قبيل ظهور الموت في صورة الكبش الاملح في ذلك اليوم ، وقال بعض العارفين في سر تخصيص الكبد: إنه بيت الدم وهو بيت الحياة ومنه تقع قسمتها في البدن الى القلب وغيره ، و بخار ذلك الدم هو النفس المعبر عنه بالروح الحيواني ففي كونه طعاما لأهل الجنة بشارة بأنهم أحياء لا يمو تون وذكر أنه يستخرج من الثور الطحال وهو في الحيوان بمنزلة الاوساخ في البدن فانه يجتمع فيه أوساخ البدن بمـــا يعطيهالبدن من الدم الفاسدفيعطي لأهل النارياً كلونه ، وكان ذلك من الثور لأنه بارد يابس كـطبع الموت، وجهنم على صورة جاموس والغذاء لأهل النار من طحاله أشد مناسبة منه فلما فيه من الدمية لايموت أهل النارولما أنهمن أوساخ البدن ومن الدم الفاسد المؤلم لا يحيون ولا ينعمون فمايزيدهم اكله الا مرضا وسقما ه

و نقل عن الغزالى والعهدة على الناقل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل تارة ما تحت الأرض ع فقال: الحوت وسئل أخرى فقال: الثور، وعنى عليه الصلاة والسلام بذلك البرجين الذين هامن البروج الاثنى عشر المعلومة وقد كان كل منهما و تد الارض و قت السؤال و لو كان الو تد إذ ذاك العقرب مثلا لقال عليه وسلم ، ولا يتم العقرب تحت الأرض و أنت تعلم أن ذلك بمعزل عن مقاصد الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم ، ولا يتم على ما وقفت عليه من أن الأرض على متن الثور والثور على ظهر الحوت و الحوت على الماء ، والقول بأن المراد أن الارض فوق الثور باعتبار أنه و تدها حين الأخبار ، والثور فوق الحوت باعتبارانه من البروج الشمالية المحمورة تعدفوق البروج الجنوبية والحوت فوق الماء والحوت من البروج الجنوبية والحوت فوق الماء ماء الإشارة الى أن عمارة الارض موقوفة على الحراثة وهى موقوفة على السعى والاضطراب وذلك الثور من مبادى الحراثة والحوت لا يكاد يسكن عن الحركة فى الماء وهو كما ترى ، والذي ينبغي أن يمول عليه الايمان من مبادى الحراثة والحدت لا يكاد يسكن عن الحركة فى الماء وهو كما ترى ، والذي ينبغي أن يمول عليه الايمان عن من مبادى الخراثة والسلام حكيم ، والترتيب بأن المراد بمنادى ينبغي أن يعول عليه الولاة والسلام حكيم ، والترتيب بأن المول ينذكره الفلاسفة لم يأ توا له ببرهان مبين وليس عندهم فيه سوى ما يفيد الظن ، وحيائذ فيمكن القول الذي يذكره الفلاسفة لم يأ توا له ببرهان مبين وليس عنده فيه سوى ما يفيد الظن ، وحيائذ فيمكن القول

بترتيب آخر . نعم لاينبغي القول بترتيب يكذبه الحس ويأباه العقل الصريح وإن جاء مثل ذلكءن الشارع وجب تأويله كما لايخفي (١) وذكر بعض الفضلا. أنه لم يجي، في ترتيب الاجر أم العلوية والسفلية وشرح أحوالها كما فعل الفلاسفة عن الشارع على إلي لما أن ذلك ايس من المسائل المهمة في نظره عليه الصلاة والسلام، وليس المهم الا التفكر فيها والاستدلال بها على وحدة الصانع وكاله جل شأنه وهو حاصل بمايحس منها، فسبحان من رفع السهاءبغير عمدومدالارض وجعل فيها رواسي ﴿ وَأَنْهَـرَّا ﴾ جمع نهروهو مجرى الماء الفائض وتجمع أيضا على نهر ونهور وأنهر و تطلق على المياه السائلة على الارض ؛ وضمها الى الجال وعاق بهما فعلاو احدا ون حيث أن الجبال سبب لتكونها على ما قيل . و تعقب بأنه مبنى على ما ذهب اليه بعض الفلاسفة من أن الجبال لتركبها من أحجار صلبة إذا تصاعدت اليها الابخرة احتبست فيها وتكاملت فتنقلب مياها وربمــا خرقتها فخرجت، وذكر أن الذي تدل عليه الآثار أنها تنزل من السهاء لـكن لما كان نزو لها عليها أكثر كانت كشيرا ما تخرج الانهار منها ، ويكني هذا لتشريكهما في عامل واحد وجعلهما جملة واحدة ، وكا نهم عنوا بالنزولمن السماء على الجبالنزول ماء المطرمن السماء التيهي أحد الاجرام العلوية عليها، والأكثرون أن النزول من السحاب، والمرادمن السماءجهة العلووهو الذي تحكم به المشاهدة، وقد أسلفنا لكما يتعلق بذلك أول الكتاب فتذكر ه والانهار التي جعلها الله تعالى في الارض كثيرة ، وذكر بعضهم أنها مائة وستة و تسعون نهرا (٢)وقيل: هي أكثر من ذلك ، وجاء في أربعة منها أنها من الجنة ، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : • قالرسو لـ الله علاقة والأولان بالالف بعد الحاء وهمانهران في المناخ الجنة» والأولان بالالف بعد الحاء وهمانهران في أرض الارمن فجيحان نهر المصيصة وسيحان نهر أدنه ، وقول الجوهري في صحاحه جيحان نهر بالشام غاط أوأنه أرادالمجاز منحيثاًنه ببلاد الارمنوهي مجاورة للشام، وهماغير سيحون وجيحون بالواو فان سيحون نهر الهند وهو يحرىمن جبال بأقاصيها بما يلى العين إلى أن ينصب في البحر الحبشي بما يلي ساحل الهند ، و مقدار جريه أربعمائة فرسخ ، وجيحون نهر بلخ يجرى من أعين إلىأن يأتى خوارزم فيتفرق بعضه فيأما كزو يمضى باقيه إلى البحيرة التي عليها القرية المعروفة بالجرجانية أسفلخوارزم يجرى منه اليها السفن طولهامسيرة شهر وعرضها نحوذلك ، وأما قول القاضيءياض هذه الانهار الاربعة أكبر أنهار بلاد الاسلام فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحانوجيحان ويقالسيحون وجيحون ببلاد خراسان فقد قالالنووى : إنفيه إنكارا من أوجه. أحدِها قوله: الفرآت بالعراق وليست بالعراق وإنما هي فاصلة بين الشام والجزيرة . الثاني قوله: سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون فجعل الاسماء مترادفة وايس كذلك بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس. والثالث قوله: ببلاد خراسان إنماسيحان وجيحان ببلاد الارمن بقربالشام انتهى ه

وقد يجاب عن الاول بنحو ما أجيب به عن الجوهري، ولا يخفى أنه بعدز عم الترادف يصح الحكم أنهما ببلاد خر اسان كما يصح الحكم بأنهما ببلاد الارمن ، وفي كون هذه الانهار من الجنة تأويلان . الأول أن المراد تشبيه مياهها

<sup>(</sup>۱) ومن رام الجمع بين الشريعة والفلسفة فقد رام الجمع بين الصدين كما لايخفى اه منه (۲) فى الاقليم الاول ثلاثون وفى الثانى سبعة وعشرون وفى الثالث اثنان وعشرون وفى الرابع كذلك وفى الخامس خمسة عشرو فى السادس اربعون وفى السابع كذلك والله تعالى اعلم اه منه

بمياه الجنة والاخبار بامتيازها على ماعداها ومثله كثير فى الـكلام . والثانى ماذكره القاضى عياض أن الايمان عم بلادها وأن الاجسام المتغذية منهاصائرة إلى الجنة وهذا ليس بشئ . ولورد إلى اعتبار التشبيه أى أنها مثل أنهار الجنة فى أن المتغذين من مائها المؤمنون لـكان أوجه ، وقال النووى : الاصح أن الـكلام على ظاهره وأن لها مادة من الجنة وهى موجودة اليوم عند أهل السنة ه

ويأبى التأويل الاول مافى صحيح مسلم أيضامن حديث الاسراء وحدث نبى الله ويتلايي أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهر ان ظاهر ان و نهر ان باطنان فقلت: يا جبريل ماهذه الانهار؟ فقال: أما النهر ان الباطنان فنهر ان فى الجنة (١) وأما الظاهر ان فالفر ات والنيل، وضمير أصلما السدرة المنتهى فى الارض لخروج البخارى وغيره \* والقاضى عياض قال هذا : إن هذا الحديث يدل على أن اصل سدرة المنتهى فى الارض لخروج النيل والفر ات من أصلها . وتعقبة النووى بأن ذلك ليس بلازم بل معناه أن الانهار تخرج من أصلما ثم تسير حيث أراد الله تعالى حق تخرج من الارض وتسير فيها ، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث فوجب المصير اليه ، قيل : ولعل الله تعالى يوصل مياه ها تيك الانهار بقدرته الباهرة إلى محالها التى يشاهد خروجها منهامن اليه ، وكانى أرى بعض الناس ليسنى يلتزم ذلك في جميع ما يحرى فى ها تيك الانهار ، و بعضهم عيما الاخبار فى هذا الشأن اشارات إلى أمو رأنفسية فقط وليس عاتر تضيه الانفس المرضية . نعما ما لا أمنع التأويل مع بقاء الامر أفاقيا وليس عدم اعتقاد الظاهر مما يخل بالدين كا لا يخفى على من لا تعصب عنده \* وللاخباريين فى هذه الانهار كلام طويل تمجه أسماع ذوى الالباب ولا يحرى فى أنهار قلو بهم ولاأراه يصلح وللالالقاء فى البحر ه

وجاء فى بعض الآخبار مرفوعا هنهر ان مؤمنان ونهر ان كافر ان أما المؤمنان فالنيل والفرات وأما الكافر ان فدجلة وجيحون» وحمل ذلك على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم شبه النهرين الأولين لنفعها بسهولة بالمؤمن والنهرين الآخيرين بالكافر لعدم نفعها كذلك أنهها إنما يخرج فى الآكثر ما ؤهما آلة ومشقة وإلا فوصف ذلك بالايمان والكفر على الحقيقة غير ظاهر ، ثم ان أفضل الآنهار كا قال غير واحد النيل و باقيها على السواء . وزاد بعضهم فى عداد ما هو من الجنة دجلة وروى فى ذلك خبرا عن مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها وليس بما يعول عليه ، والله تعالى أعلم ﴿ وَمَن كُلُّ النَّمَّرَات ﴾ متعلق بجمل فى قوله تعالى : ﴿ جَعَلَ فيها زَوْجَيْن ٱثْنَيْن ﴾ أى اثنينية حقيقية وهما الفردان اللذان كل منها زوج الآخروأ كد به الزوجين لئلا يفهم ان المراد بذلك الشفعان اذ يطلق الزوج على المجموع لكن اثنينية ذلك اعتبارية أى جعل من كل المناد والمحمودة فى الدنيا ضربين وصنفين إما فى اللون كالابيض والاسود أو فى الطعم كالحلو والحامض أو فى القدر كالصغير و الحكيير أوفى الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك \*

وقيل: المعنى خلق فى الارض من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدها ثم تكاثرت بعد ذلك وتنوعت ، وتعقب أنه دعوى بلا دليل مع أن الظاهر خلافه فان النوع الناطق المحتاج إلى زوجين خلق ذكره

<sup>(</sup>١) هما السلسبيل والـكوثر اه منه

أولا فسكيف فى الثمرات و تكون واحد مر. كل أولا كاف فى التكون والوجه ماذكر أولا ، وجوز أن يتعلق الجار \_ بجعل ـ الاول و يكون الثانى استثنافا لبيان كيفسية الجعل م

وزعم بعضهم أن المراد بالزوجين على تقدير تعلق الجار بجمل السابق الشمس والقمر، وقيل: الليل. والنهار وكلا القولين ليس بشيء ﴿ يُغْشَى اللّيَلْ النّهار ﴾ أى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلما بعد ماكان مضيئا ، ففيه اسناد مالمكان الشيء اليه ، وفي جعل الجو مكانا للنهار تجوز لأن الزمان لامكان له والممكان إنما هو للضوء الذي هو لازمه ، وجوزف الآية استعارة كـقوله تعالى ؛ (يكور الليل على النهار) بجعله مغشيا للنهاد ملفوفا عليه كاللباس على الملبوس ، قيل : والاول أوجه وأبلغ ، واكتنى بذكر تغشية الليل النهار مع تحقق عكسه للعلم به منه مع أن اللفظ يحتملها إلا أن التغشية بمعنى الستر وهي أنسب بالليل من النهار ، وعد هذا فى تضاعيف الآيات السفلية وان كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهرا باعتبار ظهوره في الأرض ه

وقرأ حمزة . والكسائى . وأبو بكر (يغشى) بالتشديد وقد تقدم تمام السكلام فى ذلك ﴿ إِنَّ فَ ذَلْكَ ﴾ أى فيها ذكر من مد الارض وجعل الرواسى عليها و إجراء الانهار فيها وخلق الثمرات و اغشاء الليل النهار وفى الاشارة بذلك تنبيه على عظم المشار اليه فى بابه ﴿ لاَ يَسَتُ ﴾ باهرة قيل : هى آثار تلك الافاعيل البديعة جلت حكمة صانعها فن على معناها فان تلك الآثار مستقرة فى تلك الافاعيل منوطة بها ، وجوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول عليها بتلك الافاعيل ﴿ لقّوْم بتَفَكّرُونَ ﴿ ﴾ فان التفكر فيها يؤدى إلى الحسكم بأن يكون كل من ذلك على هذا النمط الرائق والاسلوب اللاثق لابد له من مكون قادر حكيم يفعل مايشاء ويحكم مايريد . والفكرة كما قال الراغب قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم ، والتفكر جو لان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك للانسان دون الحيوان ، ولا يقال : إلافيما لا يمكن أن يحصل له صورة فى القلب ، ولهذا روى تفكروا فى الله تعالى إذ كان الله سبحانه منزها أن يوصف بصورة ، وقال بعض الادباء : الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر فى المعانى وهو فرك الاموروبحثها وقال بعص الادباء : الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر فى المعانى وهو فرك الاموروبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها ، والمشهور أنه ترتيب أمور معلومة للتأدى إلى مجهول ، وقد تقدم وجه جعل هذا مقطعا فى الآيـــة ،

وذكر الامام أن الأكثر في الآيات إذا ذكر فيها الدلائل الموجودة في العالم السفلي أن يجعل مقطعها (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وما يقرب منه وسببه أن الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي إلى الاختلافات الواقعة في الاشكالات الكوكبية فرده الله تعالى بقوله: (لقوم يتفكرون) لأن من تفكر فيها علم أنه لا يجوز أن يكون حدوث تلك الحوادث من الاتصالات الفلكية فتفكره ﴿ وَفَى الارض قطع ﴾ جملة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى من الآيات أى في الارض بقاع كثيرة مختلفة في الاوصاف فمن طببة منبتة ومن سبخة لا تنبت ومن رخوة ومن صلبة ومن صالحة لازرع لا للشجر ومن صالحة للشجر لاللزرع الى غير ذلك ﴿ مُتَجُورَ تُنَ الله عَمَلاصقة والمقصود الاخبار بتفاوت أجزاء الارض المتلاصقة على الوجه الذي علمت وهذا هو المأثور عن الاكثرين، وأخرج ابوالشيخ عن قتادة أن المغني وفي الارص قرى قريب بعضها من بعض، واخرج عن المأثور عن الاكثرين، وأخرج ابوالشيخ عن قتادة أن المغني وفي الارص قرى قريب بعضها من بعض، واخرج عن

الحسن الهفسر ذلك بالاهو از. وفارس. والكوفة. والبصرة موهن هناقيل في الآية اكتفاء على حد (سرابيل تقيكم الحر) والمراد قطع متجاورات وغير متجاورات ، وفي بعضالمصاحف (وقطعامتجاورات)بالنصبأي وجعل في الارض قطعا ﴿ وَجَّنَاتٌ ﴾ أي بساتين كثيرة (١) ﴿ مِّنَ أَعْنَابٍ ﴾ أي من أشجار الـكرم ﴿ وَزَرْعُ ﴾ من كل نوع من أنواع الحبوب، و افراده لمراعاة أصله حيث كان مصدرا ، و لعل تقديم ذكر الجنات عليه مع كونه عمود المعاش لما أن في صنعة الاعناب بما يبهر العقول ما لا يخني ، ولو لم يـكن فيها الا انهامياهمتجمدة في ظروف رقيقة حتى أن منها شفافا لايحجب البصر عن ادراك مافى جوفه لـكنى ، ومن هنا جاء في بعض الاخبار القدسية أتكفرون بي وأنا خالق العنب . وفي إرشاد العقل السليم تعليل ذلك بظهور حال الجنات في اختلافها ومباينتها لسائرها ورسوخ ذلك فيها ، وتأخير قوله تعالى : ﴿ وَنَحْيِلْ ﴾ لثلا يقع بينها وبين صفتهاوهي قوله تعالى : ﴿ صَنَّوَانَ وَغَيْرُ صَنَّوَانَ ﴾ فاصلة أو يطول الفصل بين المتعاطفين ، وصنوان جمع صنو وهو الفرع الذي يجمعه وآخر أصل واحد وأصله المثل، ومنه قيل: للعم صنو، وكثرالصادفي الجمع كالمفرد هواللغة المشهورة وبها قرأ الجهور ، ولغة تميم وقيس (صنوان) بالضم كـذئب وذؤبان وبذلك قرأ زيد بن على رضي الله تعالى عنهما . و السلمي . و ابر في مصرف ، و نقله الجعبري في شرح الشاطبية عن حفص • وقرأ الحسن. وقتادة بالفتح، وهو على ذلك اسم جمع كالسعدان لاجمع تـكسير لأنه ليس من أبنيته، وقرأ الحسن (جنات) بالنصب عطفا عند بعض على ( زُوجينَ )مفعول (جعل)و (من كل الثمرات) حينئذ حال مقدمة لاصلة ( جعل ) لفساد المعنى عليه أي جعل فيها زوجين حال كونهمن كل الثمرات وجنات من أعناب ، ولا يجب هنا تقييد المعطوف بقيد المعطوف عليه م

وزعم بعضهم أن العطف على (رواسى) وقال أبو حيان : الأولى اضار فعل لبعد مابين المتعاطفين أو بالجر عطفا على (كل الثمرات) على أن يكون هو مفعولا بزيادة (من) فى الاثبات و (زوجين اثنين) حالا منه ، والتقدير وجعل فيها منكل الثمرات حال كونها صنفين، فلعل عدم نظم قوله تعالى : (وفى الأرض قطع متجاورات) فى هذا السلك مع أن اختصاص كل من تلك القطع بما لها مر الأحوال والصفات بمحض خلق الخالق الحكيم جلت قدرته حين مد الأرض و دحاها على ماقيل الايماء إلى كون تلك الاحوال صفات راسخة لتلك القطع . وقرأ جمع من السبعة (وزرع ونخيل) بالجر على أن العطف على (أعناب) وهو كما فى الكشف من باب متقلدا سيفاور محاء أو المرادان في الجنات فرجام زروعة بين الاشجار والافلايقال المرزعة وحدها جنة وهذا أحسن منظراً وأنزه . وادعى أبو حيان أن فى جعل الجنة من الاعتاب تجوزا لأن الجنة فى الحقيقة هى الارض التى فيها الاعتاب ﴿ يُسْقَىٰ ﴾ أى ماذكر من القطع والجنات والزرع والنخيل وقرأ أكثر السبعة بالتأنيث مراعاة للفظ؛ وهى قراءة الحسن . وأبى جعفر ، قيل : والاول أوفق بمقام بيان اتحاد الكل فى حالة السقى ﴿ بماء واحد ﴾ لااختلاف فى طبعه سواء كان السقى من ماء الامطارا ومن ماء الانهار ، وقيل : إن الثانى أوفق بقوله سبحانه : ﴿ وَنُفَضَّلُ ﴾ أى مع وجود أسباب التشابه بمحض قدرتنا واحساننا وقيل : إن الثانى أوفق بقوله سبحانه : ﴿ وَنُفَضَّلُ ﴾ أى مع وجود أسباب التشابه بمحض قدرتنا واحساننا

<sup>(</sup>١) التقييد بذلك من المقام اه منه

﴿ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضَ ﴾ آخر منها ﴿ فِي الْأَكُلِ ﴾ لمكان النأنيث ، وأمال فتحة القاف حزة ، والكسائي ، والاكل بضم الهمزة والـكافوجاء تسكينها ما يؤكل ، وهوهنا الثمر والحب ، وقول بعضهم : أي في الثمر شكلا وقدراً . ورائحة وطعها من باب التغليب ، وقرأ حمزة . والـكسائي ( يفضل ) بالياء على بناء الفاعل ردا على ( يدبر ) و(يفصل) و(يغشى) وقرأ يحيى بن يعمروهوأولمن نقط المصحف. وأبو حيوة. والحلبيءنعبد الوارث بالياء على بناء المفعول ورفع ( بعضها ) وفيه مالا يخفى من الفخامة والدلالة على أن عدم احتمال استناد الفعل إلى فاعل آخر مغن عن بناء الفعل للفاعل ﴿ إِنَّ فَي ذَلْكَ ﴾ الذي فصل من أحو ال القطع وغيرها ﴿ لَّآيَت ﴾ كثيرة عظيمة باهرة ﴿ لَقَّوْمُ يَمْقَلُونَ ﴾ يعملون على قضية عقولهم فان من عقل هاتيك الاحوال العجيبة وخروجالثمار المختلفة فى الاشكال والالوان والطعوم والروائح فى تلك القطع المتباينة المتلاصقةمع اتحاد ماتسقى به بل وسائر أسباب نموها لايتلعثم فىالجزم بأن لذلك صانعاً حكيها قادراً مدبراً لهالا يعجزه شئ ، وقيل : المراد أن من عقل ذلك لا يتوقف في الجزم بأن من قدر على ابداع ماذ كر قادر على اعادة ماأبداه بل هي أهون في القياس ولعل ماذكرناه أولى . ثم ان الاحوال وإن كانت هي الآيات أنفسها لاأنها فيها إلا أنها قد جردت عنها أمثالها مبالغة في كونه آية \_ ففي تجريدية مثلها في قوله تعالى : ( لهم فيها دار الخلد ) على المشهور . وجوز أن يكون المشار اليه الاحوال الـكلية ،والآيات افرادها الحادثة شيئًا فشيئًا في الازمنةوآحادها الواقعة في الأقطار والامكنة المشاهدة لاهلها \_ ففي \_ على معناها ؛ ومنهممن فسر الآيات بالدلالات لتبقى في على ذلك وهو كما ترى، وحيث كانت دلالة هذه الاحوال على مدلولاتها أظهر مما سبق علق سبحانه كونها آيات بمحض التعقل لم قال أبو حيان وغيره ، ولذلك ـ على ماقيل ـ لم يتعرض جل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض في الاكل الظاهر لـكل عاقل مع تحقق ذلك في الخواص والكيفيات نما يتوقف العثور عليه على نوع تأمل و تفكر كأنه لاحاجة إلى التفكر في ذلك أيضاً ، وفيه تعريض بأن المشركين غــــير عاقلين ، ولبعض الرجاز فيما تشير المه الآية:

تخبر عن صنع مليك مقتدر وبقعة واحدة قرارها وأكلها مختلف لايأتلف أو أنه صنعة غير صانع هل يشبه الاولاد إلا الو الدا والمراب شي واحدد الاحكيم لم يرده باطلا

والارض فيها عبرة للمعتبر تسقى بماء واحد اشجارها والشمس والهواءليس يختلف لوأن ذا مر عمل الطبائع لم يختلف وكان شيئاً واحدا الشمس والهواء يامعاند في الذي أوجب ذا التفاضلا

وأخرجابن جرير عن الحسن في هذه الآية أنه قال : هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم كانت الارض في يد الرحمن طينة واحدة فسطحها و بطحها فصارت قطعا متجاورة فينول عليها الماء من السماء فتخرج هذه زهر تها وثمرها وشجرها و تخرج نباتها و تخرج هذه سبخها وملحها و خبثها وكلناهما تسقى بماء واحد فلو كان الماء ملحاً قيل إنما استسبخت هذه من قبل الماء ، كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينول عليهم من السماء

تذكرة فترق قلوب فتخشع و تخضع ، و تقسو قلوب فتلهو و تسهو ، ثمم قال : والله ماجالس القرآن أحــد الاقام من عنده بزيادة أونقصان قال الله تعالى: (وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمؤه : ين ولايزيد الظالمين الا خسارا) اه قال أبو حيان وهو شبيه بكلام الصوفية ﴿ وَ إِن تَعْجَبْ ﴾ أى إن يقع منك عجب يامحمد ﴿ فَعَجَبُ قُولُهُمْ ﴾ بعد مشاهدة الآيات الدالة على عظيم قدرته تعالى أى فليكن عجبك من قولهم: ﴿ أَمْذَا كُنَّا تُرَابًّا ﴾ إلى آخره فانه الذي ينبغي أن يتعجب منه ، ورفع (عجب) على أنه خبر مقدم و(قولهم) مبتدأ ،ؤخر ، وقدم الخبر للقصر والتسجيل مر. أول الامر بكون قولهم أمرا عجيباً ، وفى البحر أنه لابد من تقدير صفة ـ لعجب ـ لأنه لايتمكن المعنى بمطلق فيقدر والله تعالى أعلم فعجب أى عجب أو فعجب غريب، وإذا قدرناه موصوفاجاز أن يعرب مبتدأ للمسوغ وهو الوصف ولايضرَكون الخبر معرفة ، وذلك يما قالسيبويه فى \_كم مالك \_ ان كم مبتدأ لوجود المسوغ فيه و هو الاستفهام ، وفى نحو اقصد رجلاخير منه أبوه إن خير مبتدأ للمسوغ أيضاً وهو العمل ، و نقل أبو البقاء القول بأن (عجب) بمعنى معجب ثم قال : فعلى هذا يجوز أن يرتفع (قرلهم) به هو تعقب بأنه لا يجوزذلك لانه لا يلزم من كون شيء بمعنىشي، أن يكون حكمه فى العمل حكمه فمعجب يعمل و ( عجب ) لا يعمل ، ألاترى أن فعلاكذبح وفعلة كـ قبض وفعلة كغرفة بمعنى مفعول ولا يعمل عمله فلا تقول مررت برجل ذبح كبشه أو قبض ماله أو غرفة ماؤه ،بمعنى مذبوح كبشه ومقبوض ماله ومفروف ماؤه وقد نصوا على أنهذه تنوب فى الدلالة لا العمل عن المفعول، وحصر النحويون ما يرفع الفاعل فى أشياء ولم يعدوا المصدر اذا كان بمعنى اسم الفاعل منها ء والظاهر أن (أثذاكنا) المآخره فى محل نصب مقول لقول محكى به ، والاستفهام إنكارى مفيد لكمال الاستبعاد والاستنكار ، وجوز أن يكون في محل رفع على البدلية من (قولهم ) على أنه بمعنى المقول وهوعلى ماقال أبوحيان: اعراب متـكلف وعدول عن الظاهر ، و عليه فالعجب تـكلمهم بذلك وعلى الاول ثلامهم ذلك ، والعامل في ( إذا ) ما دل عليه قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا لَنِي خَلْقَ جَدَيد ﴾ وهو نبعث إو نعاد ، والجديد ضـد الحلق والبالي، ويقال: ثوب جديد أي يَا فرغ من عمله وهو فعيل بمعنى مفعول كا نه قطع من نسجه، وتقديم الظرف لتقوية الانكار بالبعث بتوجيه اليه في حالة منافية له ، وتكرير الهمزة في ( أثناً) لتأكيدالانكار ، وليس مدار انكارهم كونهم ثابتين في الخلق الجديد بالفعل عند كونهم تراباً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له ، وفيه من الدلالة على عتوهم وتماديهم في النكير مالا يخفي . قال أبو البقاء : ولا يجوز أن تنتصب ( اذا) بكنا لانها مضافة اليها ولا بجديد لأن مابعد أن لا يعمل فيها قبلها وكذا الاستفهام . ورد الاول في المغني بأن (اذا) عند من يقول بأن العامل فيها شرطها وهو المشهور غير مضافة كما يقوله الجميعاذا جزمت كما في قوله: \* وإذا تصبك خصاصة فتحمل \* قيل: فالوجه في رد ذلك أن عمله فيها موقوف على تعيين مدلولها وتعيينه ليس إلا بشرطها فيدور ، ونظر فيه الشهاب بأنها عندهم بمنزلة متى وأيان غير معينة بل مبهمة كما ذكره القائلون به ويه صرح في المغني أيضاً • وقيل: معنى الآية إن تعجب يا محمد من قولهم في انكار البعث فقولهم عجيب حقيقق أن يتعجب منه ه

وتعقبه في البحر بأنه ليس مدلول اللفظ لانه جعل فيه متعلق عجبه ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكَارِ البَّعث وجواب الشرط هو ذلك القول فيتحد الشرط والجزاء إذ تقديره إن تعجب من انكارهم البعث فاعجب من قولهم في انكار البعث وهو غير صحيح . ورد بأن ذلك مما اتحد فيه الشرط والجزا. صورة وتغايرا حقيقة ﴾ في قوله ﷺ: « من كانت هجرته آلى الله تعالى ورسوله فهجرته الى الله تعالى ورسوله »وقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى وهوأبلغ فىالكلام لانمعناه أنه أمرلا يكتنه كنهه ولاتدرك حقيقته وأنهأم عظيم وذهب بعض الى أن الخطاب في (إن تعجب ) عام ، والمعنى إن تعجب يامن نظر ما في هذه الآيات وعُلم قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجبا بمن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون شيء عليه ، وقيل : المعنىإن تجدد منك التعجب لانكارهم البعث فاستمر عليه فان انكارهم ذلك من الاعاجيب ، وقيل: المراد إن كنت تريد أيها المريد عجبا فهلم فان من أعجب العجب انكارهم البعث ، واختلف القراء في الاستفهامين إذا اجتمعا في أحد عشر موضعًا هذا . وفي المؤمنين . والعنكبوت. والنمل والسجدة والواقعة والنازعات وبني اسرائيل في موضعين وكـذا في الصافات ، فقرأ نافع· والكسائى بجعل الاول استفهاما والثاني خبرا إلافيالعنكبوت والنمل فمكس نافع وجمع الكسائى بين الاستفهامين في العنكبوت وأما في النمل فعلى أصله الا أنه زادنو نا \* وقرأ ابن عامر بجعل الاول خبراً والثانى استفهاما الا في النمل والنازعات فعكس وزاد في النمل نوفا كالكسائى وإلا في الواقعة فقرأ باستفها بين وهي قراءة باقي السبعة في هذا الباب إلا ابن كثير وحفصافانهما قرآ في العنكبوت بالخبر في الأول والاستفهام في الثاني وهم على أصولهم في اجتماع الهمزتين من تخفيف وتحقيق وفصل بين الهمزتين ﴿ الَّوْلَـ مُنْكَ ﴾ مبتدأ و الموصولخبره أىأولئك المنكرون للبعث ريثها عاينوا من آيات ربهم الكبرى ما يرشدهم الى الايمان لو كانوا يبصرون ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبُّهُمْ ﴾ وتمادوا في ذلك فان انكار قدرته عز وجل انكار له سبحانه لآن الاله لايكون عاجزا مع مافى ذلك من تكذيبه جلشأنه وتـكذيب رسله المتفقون عليه عليهم السلام ﴿ وَأُولَـٰنُكَ ﴾ مبتدأ خبره جملة قوله تعالى: ﴿ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقُهمْ ﴾ وفيه احتمالان ؛ الأول أن يكون المراد وصفهم بذلك في الدنيا فهو تشبيه وتمثيل لحالهم في امتناعهم عن الايمان وعدم الالتفات الى الحق بحال طائفة في أعناقهم أغلال وقيود لا يمكنهم الالتفات معها كقوله :

كيف الرشاد وقد خلفت في نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد

كانه قيل : أولئك مقيدون بقيود الصلالة لا يرجى خلاصهم . الثانى أن يكون المراد وصفهم به فى الآخرة والكلام اماباق على حقيقته فماقال سبحانه: (إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل) وروى ذلك عن الحسن قال: إن الاغلال لم تجعل فى أعناق أهل النار لابهم أعجزوا الرب سبحانه ولكنها جعلت فى أعناقهم لكى إذا طغا بهم اللهب أرستهم فى النار ، وأما مخرج مخرج التشبيه لحالهم محال من يقدم للسياسة . وقيل : المراد من الإغلال اعمالهم الفاسدة التى تقلدوها كالاغلال ، وهو جار على احتمال أن يكون ذلك فى الدنيا أوفى الآخرة والاول ناظر الى ما قبل والثانى الى قوله تعالى : ﴿ وَأُولَـــُـــــك ) أى المرصوفون بما ذكر والاول ناظر الى ما قبل والثانى الى قوله تعالى : ﴿ وَأُولَـــُـــك ) أى المرصوفون بما ذكر والاول ناظر الى ما قبل والثانى الى قوله تعالى : ﴿ وَأُولَـــُـــك ) أى المرصوفون بما ذكر

﴿ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيَهَا خَـٰ لِلدُونَ ۗ ﴾ لا ينفكون عنها ، قيل: وتوسيط الفصل ليس لتخصيص الخلود بمنكرى البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بقوله تعالى . (أولئك الذين كمفروا برجم ) •

وأورد على ذلك أن (هم) ليس ضمير فصل لان شرطه أن يقع بين مبتدأ وخبر يكون اسما معرفة أومثل المعرفة في أنه لايقبل حرف التعريف كأفعل التفضيل وهذا ليس كذلك ، وأجيب بأن المراد بالفصل الضمير المنفصل وأنه أتى به وجعل الخبر جملة مع أن الاصل فيه الافراد لقصد الحصر والتخصيص المذكور كما في هو عارف ه

وقال بعضهم : لعل الفائل بمـا ذكر لايتبع النحاة في الاشتراط المذكور كما أن الجرجاني والسهيلي جوزا ذلك إذا كان الخبر مضارعار اسم الفاعل مثله ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسِّيثَةَ ﴾ بالمقوبة التي هددوا بها على الاصرار على الكفر استهزاء وتكذيبا ﴿ قَبْلَ الْحُسْنَةَ ﴾ أى العافية والسلامة منها ، والمراد بكونها قبلها أن سؤالها قبل سُوَّ الْهَا أُوأَن سُوَّالْهَا قبل انقصَّاء الزمان المقدر لها ، وأخرج ابنجرير . وغيره عنقتادة أنه قال فالآية : هؤلاً. مشركو العرب استمجلوا بالشرقيل الخيرفقالوا: (اللهمان كان هذا هو الحقمن عندك فأمطر علينا حجارة مَن السَّمَاءُ أَو أَثْنَا بَعْدَابِ البِّمِ ﴾ ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مَنْ قَبْلُهُمُ الْمَثَلَاتُ ﴾ جمع مثلة كسمرة وسمرات وهي العقوبة الفاضحة ، وفسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالعقوبة المستأصلة للعضو كقطع الاذن ونحوه سميت بها ـــا بين العقاب والمعاقب به من المماثلة كقوله تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) أو هي مأخوذة من المثال بمعنى القصاص يقال: أمثلت الرجل من صاحبه وأقصصته بمعنى واحد أو هي من المثل المضروب لعظمها ه والجلة في موضع الحال لبيان ركاكة رأيهم في الاستعجال بطريق الاستهزاء أي يستعجلونك بذلك مستهزئين بانذارك منكرين لوقوع ما أنذرتهم اياه والحال انه قد مضت العقو بات الفاضحة النازلة علىأمثالهممن المكذبين المستهزئين. وقرأ مجاهد . والاعمش ( المثلات ) بفتح الميم والثاء، وعيسى بن عمر و فى رواية الاعمش . وابو بكر بضمهما وهو لغة أصلية ، ويحتمل أنه أتبع فيه العين للفاء، وابن وثاب بضم الميم وسكون الثاء وهي لغة تميم ، و ابن مصرف بفتح الميم وسكون الثاء وهي لغة الحجازيين ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفَرَة ﴾ عظيمة ﴿ لِلْنَاسِ عَلَى ظُلَّمُهُم ﴾ أنفسهم بالذنوب والمعاصى ، والجار والمجرور فى موضع الحال من الناس والعامل فيها هو العامل في صاحبها وهو ( مغفرة ) أي أنه تعالى لغفور للناس مع كونهم ظالمين : قيل : وهذه الآية ظاهرة في مذهب أهل السنة وهو جواز مغفرة الكبائر والصفائر بدون توبة لانه سبحانه ذكر المغفرة مع الظلم أي الذنب ولا يسكون مَعْهُ الا قبل التوبَّة لأن التائب من الذنب كن لاذنب له ، وأول ذلك المعتزلة بأنّ المراد مففرة الصفائر لمجتنب الكبائر أو مغفرتهالمن تاب أو المراد بالمففره معناهااللغوىوهو الستر بالامهال بتأخيرها . واعترض التأويل بالتخصيص بأنه تخصيص للعام من غير دليل . واجيب بأن الـكمفرقد خص بالاجماع فيسرى التخصيص الى ذلك . وتعقب الآخير بأنه في غاية البعد لانه كما قال الامام لايسـمي مثله مَنْفُرة والا لصح ان يقال : الكفار مَنْفُورُون . ورد بأنالمنفرة حقيقتها فىاللغةالستروكونهممغفورين بمعنى

مؤخر عذابهم الى الآخرة لامحذور فيه وهو المناسب لاستعجالهم العذاب. واجيب بأن المراد أن ذلك مخالف للظاهر ولاستعال القرآن ، وذكر العلامة الطيبي أنه يجب تأويل الآية بأحد الاوجه الثلاثة لانها بظاهرها كالحث على الظلم لأنه سبحانه وعد المغفرة البالغة مع وجود الظلم . و تعقب ذلك في الـكشف فقال : فيه نظر لأن الأسلوب يدل على انه تعالى بليغ المغفرة لهم مع استحقاقهم لخلافها لتلبسهم بما العقاب أولى بهم عنده، والظاهر أن التأويل بناء على مذهب الاعتزال . وأما على مذهب أهل السنة فانما يؤول لو عم الظلم الـكمفر، ثم قال : والتأويل بالستر والامهال أحسن فيـكمون قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَديدُ الْعَقَابِ ٣ ﴾ لتحقيق الوعيد بهم و إن كانوا تحت ستره و إمهاله، ففيه اشارة الىأن ذلك أمهال لااهمال.و المراد بالناس اماالمعهو دو ن وهم المستعجلون المذكورون قبل أو الجنس دلالة على كثرة الهالسكين لتناولهم وأضرابهم وهذا جار على المذهبين ، وكذا اختار الطيمي هذا التأويل وقال هو الوجه . والآية على وزان قولهتعالى: ( قل انزلهالذي يعلم السر في السموات والارض إنه كان غفوراً رحيماً ) على ماذكره الزمخشري في تفسيره وأنت قد سمعت ما له وما عليه فندبر . واختار غير واحد أرادة الجنس من الناس وهو مراد أيضاً في ( شديد العقاب) ه والتخصيص بالـكمفارغيرمختار. ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ابى حاتم . وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية (وإن ربك) المخ قال رسول الله ﷺ «لولاعفوالله تعالى وتجاوزه ماهنأ أحد العيش ولولا وعيده وعقابه لاتكلكل أحد» ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وهم المستجلون كما روى عن قتادة، وكـأنه إنما عبر عنهم بذلك نعيا عليهم كـ فمرهم با آيات الله تعالى التي تخر لها صم الجبال حيث لم يرفعوا لها رأسا ولم يعدوها من جنس الآيات وقالوا : ﴿ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهَ ءَا يَتْهُ مَنْ رَبِّه ﴾ مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام من قلب العصاحية واحياء الموتى عناداً أو مكابرة والافنى أدنى آية أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام غنية وعبرة لأولى الالباب، والتعبير بالمضارع استحضارا للحال الماضية ، وجوز أن يـكوناشارة الى أن ذلك القول ديدنهم، وتنوين (آية ) للتعظيم وجوز أن يكون للوحدة •

﴿ إِنَّا أَنْتُ مُنْذُرٌ ﴾ مرسل للاندار من سوء عاقبة مانهى الله تعالى عنه كدأب من قبلك من الرسل وليس عليك إلا الانيان بما يعلم به نبوتك وقد حصل بما لامزيد عليه ولاحاجة إلى الزامهم والقامهم الحجر بالاتيان بما أقتر حوه ﴿ وَلَكُلِّ قُوْم هَاد ٧ ﴾ أى نبى داع إلى الحق مرشد اليه با ية تليق به وبزمانه ، والتنكير للابهام وروى هذا عن قتادة أيضا . ومجاهد ، وعليه فقوله تعالى : ﴿ الله يَعْلُمُ مَا تَحْملُكُلُ أَنْنَى ﴾ استثناف جو أبا عن سؤال من يقول : لماذا لم يجابوا إلى المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم يهتدون ؟ بأن ذلك أمر مدبر ببالغ عن سؤال من يقول : لماذا لم يجابوا إلى المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم يهتدون ؟ بأن ذلك أمر مدبر ببالغ العلم ونافذ القدرة لا عن الجزاف واتباع آرائهم السخاف ، وجوز أن يراد بالهادى هو الله تعالى وروى ذلك عن ابن عباس . والضحاك . وابن جبير ، فالتنوين فيه للتفخيم والتعظيم، وتوجيه الا ية على ذلك أنهم لما أنكروا الآيات قيل : ( إنما أنت منذر لاهاد مثبت للا ممان في مدورهم صاد لهم عن جحودهم فان ذلك إلى الله تعالى وحده و هو سبحانه القادر عليه ، وعلى هذا قيل يجوز أن يكون قوله سبحانه : (الله ) خبر مبتدأ محذوف أى هو الله ويكون ذلك تفسيرا \_ لهاد \_ و (يعلم ) جملة مقررة أن يكون قوله سبحانه : (الله ) خبر مبتدأ محذوف أى هو الله ويكون ذلك تفسيرا \_ لهاد \_ و (يعلم ) جملة مقررة

لاستقلاله تعالى بالهداية كالعلة لذلك ، ويجوز أن يكون جملة (الله يعلم ).قررة ويكون من باب إقامةالظاهي مقام المضمر كأنه هو تعالى يعلم أى ذلك الهادى، والأول بعيد جداً . وأخرج ابن مردويه عن ابن عباسر و ابن جرير عن عكرمة . وأبي الضحى أن المنذر والهادى هو رسول الله عليه الله الموسية ، ووجه ذلك بأن (هاد)عطف على (منذر) و(لكلةوم) متعلق بهقدم عليه للفاصلة ، وفي ذلك دليل على عموم رسالته وشمول دعو ته، وفيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجار والمجرور والنحويون في جوازه مختلفون ، وقد يجعل (هاد) خبر مبتدأ مقدر أي وهو هاد أو وأنت هاد ، وعلى الآول فيه التفات ، وقال أبو العالية : الهادي العمل ، وْقَالَ عَلَى بن عيسى: هو السابق إلى الهدى و لـكل قوم سابق سبقهم الى الهدى . قال أبو حيان : وهذا يرجع إلىأن الهادى هو النبي لأنه الذي يسبق الى ذلك وعن أبي صالح أنه القائد الى الحنير أو إلى الشر والـكل كما ترى. وقالت الشيعة :إنه على كرم الله تعالى وجهه ورووا في ذلك اخبارا ، وذكرذلك القشيري منا . وأخرج ابن جرير. وابن مردویه . والدیلمی . وابن عساکر عن ابن عباس قال : لما نزلت ( إنما أنت منذر ) الآیة وضع رسول الله والله الله على على صدره فقال: أنا المنذر وأوماً بيده الى منكب على كرم الله تعالى وجهه فقال: أنت الهـادى ياعلي بك يهتدى المهتدون من بعدى · وأخرج عبد الله بنأحمد في زوائد المسند . وابن أبي حاتم · والطبراني في الاوسط. والحاكم وصححه . وابن عساكر أيضاعن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية : رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المنذر وأنا الهادى ، و فى لفظ والهــــادى رجلمن بنى هاشم ـ يعنى نفسه ـ ه واستدل بذلك الشيعة على خلافة على كرم الله تعالى وجهه بعد رسول الله ﷺ بلا فصل . وأجيب بأما لا نسلم صحة الحبر ، وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند أهل الآثر ، وليس في الاّية دلالة على ما تضمنه بوجه من الوجوه ، على أن قصــارى مافيه كونه كرم الله تعالى وجهه به يهتدى المهتدون بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لايستدعى إلا إثبات مرتبة الارشاد وهوأمر والخلافةالتي نقول بها أمر لاتلازم بينهما عندنا ه

وقال بعضهم: إن صح الخبر بلزم القول بصحة خلافة الثلاثة رضى الله تعالى عنهم حيث دل على أنه كرم الله تعالى وجهه على الحق فيها يأتى ويذر وأنه الذي يهتدى به وهو قد بايع أو لئك الخلفاء طوعاومد حهم وأثنى عليهم خيرا ولم يطعن فى خلافتهم فينبغى الاقتداء به والجرى على سننه فى ذلك ودون اثبات خلاف مأظهر خرط القتاد . وقال أبو حيان: إنه وينايته على فرض صحة الرواية إنما جعل عليا كرم الله تعالى وجهه مثالا من علماء الامة وهداتها إلى الدين فكا نه عليه الصلاة والسلام قال: ياعلى هذا وصفك فيدخل الخلفاء الثلاث وسائر علماءالصحابة رضى الله تعالى عنهم بل وسائر علماء الامة ، وعليه فيكون معنى الآية إنما أنت منذرولك قوم فى القديم والحديث إلى ماشاء الله تعالى هداة دعاة إلى الخير اه وظاهره أنه لم يحمل تقديم المعمول فى خبر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما على الحصر الحقيقي وحينذ لامانع من القول بكثرة من يهتدى به ، ويؤيد عدم الحصر ماجاء عندنا من قوله وينايته : « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » وأخبار أخر متضمنة لاثبات من يهتدى به غير على كرم الله تعالى وجهه ، وأنا أظنك لاتلتفت إلى التأويل ولا تعبأ بماقيل و تكشف بمنع صحة الخبر و تقول ليس فى الآية مما على علم على الحمول على هذا بمنى المحمول ، وأن تكون موصولة والعائد محذوف أى عنم كل أنتى من أى الاناث كانت ، والحل على هذا بمنى المحمول ، وأن تكون موصولة والعائد محذوف أى

الذي تحمله في بطنها من حين العلوق إلى زمن الولادة لابعد تـكامل الخلق فقط ، وجوز أن تـكون نـكرة موصوفة و( يعلم ) قيل متعدية إلى واحد فهي عرفانية ، ونظرفيه بأن المعرفة لا يصم استعمالها في علم الله تعالى وهو ناشيء من عدم المعرفة بتحقيق ذلك وقد تقدم ، وجوز أن تــكوناستفهامية معلقة ــ ليعلم ــ ولهي مبتدأ أو مفعول مقدم والجملة سادة مسد المفعولين ، أي يعلم أيشيء تحمل وعلى أي حالهو من الاحوال المتواردة عليه طورا فطورا ، ولايخفي أن هذا خلاف الظاهر المتبادر ، وكما جوز في ( ما ) هذه هذه الاوجه جوزت فى ما بعدها أيضا ، ووجه مناسبة الآية لما قبلها قد علم مما سبق ، وقيل : وجهها أنه لما تقدم إنكارهم البعث وكان من شبههم تفرق الاجزاء واختلاط بعضها ببعض بحيث لايتهيأ الامتياز بينها نبه سبحانه بهذهالا يةعلى احاطة علمه جلُّ شأنه ازاحة لشبهتهم ۽ وقيل : وجهها أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه عز وجل على احاطة علمه تعالى ليفيد أنه جلت حكمته إنما ينزلاالعذاب حسبها يعلم من المصلحة والحـكمة ، وفي مصحف أبي ومر ماقيل فى نظيره ( ماتحمل كل أنَّى وماتضع ) ﴿ وَمَا تَغْيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ ﴾ أى ماتنقصه وماتزداده فى الجثة كالخديج والتام وروى ذلك عن ابن عباس ، وفى المدة كالمولود في أقل مدة الحمل والمولود في أكثرها وفيما بينهما وهو رواية أخرى عن الحبر ، قيل : إن الضحاك ولد لسنتين ، وان هرم (١) بن حيان لاربع ومن ذلك سمى هرما ، وإلى كون أقصى مدة الحمل أربع سنين ذهبالشافعي ، وعند مالك أقصاها خمس ، وعندالامام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أقصاها سنتانْ وهو المروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، فقد أخرج ابن جرير عنها لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ماتتحرك فلمكة مغزل، وفي العدد كالواحد فما فوق، قيل: ونهاية ماعرف أربعة فانه يروى أن شريك (٢) بن عبد الله ابن أبي نمير القرشي كان رابع أربعة وهو الذي وقف عليه امامنا الاعظم رضي الله تعالى عنه ، وقال الشافعي عليه الرحمة : أخبرني شيخ بالْيمن أن امرأ تهولدت بطونا في كل بطن خمسة وهذا من النوادر ، وقد اتَّنق مثله لـكن مازاد على اثنين لضعفه لايعيشالانادرا ه ومايحكيأنه ولد لبعضهم أربعونفي بطن واحدة كلمنهم مثل الاصبع وأنهم عاشوا كلهم فالظاهرأنه كذب، وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده وروىذلك عن جماعة ، وفية جعل الدم في الرحم كالما. في الأرض يغيض تارة ويظهر أخرى ، وغاض جاء متعديا ولازما كنقص وكذا ازداد وهو ممااتفق عليه أهل اللغة ، فان جعلتهما لازمين لا يجوز أن تكون (ما) موصولة أو موصوفة لعدمالعائد، واسنادالفعلين كيفماكاناإلى الارحام فانهما على اللزوم لمافيهاوعلىالتعدىلله جل شأنه وعظم سلطانه ﴿ وَكُلُّ شَيْءَ ﴾ منالاشياء﴿ عَنْدُهُ ﴾ سبحانه ﴿ بَمْقَدَار ٨ ﴾ بقدر لا يجاوزه و لا ينقص عنه كقوله تعالى : ( اناكل شيء خلقناه بقدر )فان كل حادث من الاعراض والجواهر له في كلمرتبة من مراتب التكوين و مباديها وقت معين وحال مخصوص لا يكادبجاوزه ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا قلنا: إن الشيء هو الموجود و(عند) ظرف متعلق بمحذوفوقعصفة لشيء أواـكل و(بمقدار )خبر ( كل) و جوز أن يكون الظرف متعلقًا بمحذوف وقع حالًا من \_ مقدار \_وهو في الاصل صفة له لكنه لماقدم أعرب حالا وفا. بالقاعدة ي وأن يكون ظرفا لما يتعلق به الجار ، والمراد بالعندية الحضور العلمي بل العلم الحضوري على ماقيل ، فانتحقق الاشياء في أنفسها في أي مرتبة كانت من مراتب الوجود

<sup>(</sup>١) وزنه ككتف اه منه (٢) و يعد من التا بعين اه منه

والاستعداد لذلك علم بالنسبة اليه تعالى ، وقيل : معنى عنده في حكمه ﴿ عَالَمُ الغَيْبِ ﴾ أى الغائب عن الحس ﴿ وَالشَّهَادَة ﴾ أى الحاضر له عبر عنهما بهما مبالغة ه

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الغيب السروالشهادة العلانية، وقيل: الأول المعدوم والثاني الموجود و نقل عن بعضهم أنه قال : إنه سبحانه لا يعلم الغيب على معنى أن لاغيب بالنسبة اليه جل شأنه و المعدو مات مشهو دة له تعالى بناء على القول برؤية المعدوم مَا برهن عليه الكوراني في رسالة ألفها لذلك، ولايخفي مافي ذلكمن مزيد الجسارة على الله تعالى والمصادمة لقوله جل شأنه : (عالم الغيب) ولا ينبغي لمسلم أن يتفوه بمثل هذه الكلمة التي تقشعر من سماعها أبدان المؤمنين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للوقوف عند حدنا ويمن علينا بحسن الادب معه سبحانه ، ورفع (عالم) على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر . وقرأ زيدبن على رضى الله تعالى عنهما (عالم) بالنصب على المدح ، وهذا الكلام كالدليل على ماقبله من قوله تعالى: ( الله يعلم )الخ ﴿ الْكَبِيرُ ﴾ العظيم الشأن الذي كل شيء دونه ﴿ الْمُتَعَالَ ٩ ﴾ المستعلى على كل شيء في ذاته وعلمه وسائرصفاته سبحانه ، وجوز أن يكون المعنىالكبيرالذي بحلَّ عما نعته به الخلق من صفات المخلوقينو يتعالى عنه، فعلى الأول المراد تنزيهه سبحانه في ذاته وصفاته عن مداناة شيء منه ۽ وعلى هذا المراد تنزيهه تعالى عما وصفه الكفرةبه فهو رد لهم كـةوله جل شأنه : (سبحانالله عما يصفون ) قال العلامة الطيبي : إن معنى( الكبير المتعال)بالنسبة الى مردوفه وهو (عالم الغيب والشهادة ) هو العظيم الشأن الذي يكبر عن صفات المخلوقين ليضم مع العلم العظمة والقدرة بالنظر الىماسبقمن قوله تعالى: ( ما تحمل من أنثى ) الى آخر ما يفيدالتنزيه عمايز عمه النصاري والمشركون، ورفع (الــــكبير) على أنه خبر بعد خبر، وجوز أن يــــكون (عالم) مبتدأ وهو خبره ﴿ سَوَا ۚ مَنْكُمْ مَنْ أَسِّر الْقُولَ ﴾ أخفاه في نفسه ولم يتلفظ به ، وقيل: تلفظ به بحيث لم يسمع نفسه دون غيره ﴿ وَمَن جَهَرَ بِه ﴾ من يقابل ذلك بالمعنيين ﴿ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْف ﴾ مبالغ في الاختفاء كأنه مختف ﴿ بِاللَّذِلِ ﴾ وطالب للزيادة ﴿ وَسَارَبُ بِالنَّهَــارِ ﴿ ﴾ أَى ظاهر فيه كما روى عن ابن عباس ، و هو على ما قال جمع في الاصل اسم فاعل من سرب إذا ذهب في سربه أي طريقه ، ويبكون بمعنى تصرف كيف شاء قال الشاعر:

إنى سربت وكنت غير سروب وتقرب الاحلام غير قريب وقال الآخر: وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب

أى فهو متصرف كيف شاء لايدفع عن جهة يفتخر بعزة قومه ، فماذكره الحبرلازم معناه ، وقرينته وقوعه في مقابلة مستخف ، والظاهر من كلام بعضهمأنه حقيقة في الظاهر ، ورفع (سواء) على أنه خبر مقدم و(من) مبتدأ مؤخر ، ولم يثن الخبر لانه في الاصل مصدر وهو الآن بمعنى مستو ولم يجى تثنيته في أشهر اللغات ، وحكى أبو زيدهما سوا آن ، و (منكم) حال من الضمير المستتر فيه لافي (أسر) و (جهر) لان مافي حيز الصلة والصفة لا يتقدم على الموصول والموصوف ، وجوز أبو حيان كون (سواه) مبتدأ لوصفه بمنكم وما بعده الخبر ، وكذا أعرب سيبويه قول العرب ؛ سواه عليه الخير والشر ، وقول ابن عطية : إن سيبويه ضعف ذلك

بأنه ابتداء بنكرة لا يصح و (سارب) عطف على (من ) كأنه قيل بسواء منكم انسان هو مستخف و آخر سارب و والنكتة في زيادة هو في الاول أنه الدال على كال العلم فناسب زيادة تحقيق وهو النكتة في حذف الموصوف عن سارب أيضا ، والوجه في تقديم (أسر) واعماله في صريح القول على جهره واعماله في ضميره ، وجوز أن يكون على (مستخف) واستشكل بأن سواء يقتضي ذكر شيئين فاذا كان سارب معطوفا على جزء الصلة أو الصفة لا يكون هناك الاشيء واحد ، ولا يجيء هذا على الاول لأن المعنى ما علمت . وأجيب بأن (من ) عبارة عن الاثنين كما في قوله :

## تمال فان عاهدتني لا تخونني نكن مثل من ياذئب يصطحبان

فكأنه قيل: سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار ، قال في الكشف : وعلى الوجهين (من) موصوفة لا موصوفة لا موصوفة لا موصوفة دلالة على أن المقصود الوصف قان ذلك متعلق العلم ، واما لو قيل : سواء الذي اسر القول والذي جهر به قات أديد المقصود الوصف قان ذلك متعلق العلم ، واما لو قيل : سواء الذي اسر القول والذي جهر به قات أديد المجهود الجنس من باب و ولقد أمر على اللئيم يسبني و فهو والاول سواء لكن الأول نص ، وإن أريد المجهود حقيقة أو تقديرا لزم ايهام خلاف المقصود لما مر ، وقيل : في السكلام موصول محذوف والتقدير ومن هو سارب كقول أني فراس :

فليت الذيبيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب

وقول حسان :

أمن يهجورسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء

وهو ضعيف جدا لما فيه من حذف الموصول مع صدر الصلة ، وقد ادعى الزمخشرى أن أحد الحذفين سائغ لكن اجتماعهما منكر من المنكرات بخلاف البيتين ، وقال أبو حيان : إن حذف من هنا وإن كان للعلم به لا يجوز (١) عند البصريين و يجوز عند الكوفيين ، وزعم بعضهم أن المقصود استواء الحالتين سواء كانتا لواحد أو لاثنين ، والمعنى سواء استخفاؤه وسرو به بالنسبة إلى علم الله تعالى فلا حاجة إلى توجيه الآية بمامر ، وكذا حال ما قدمه فعبر بأسلوبين والمقصود واحده

وتعقب بأنه لا تساعده العربية لأن (من) لاتكون مصدرية ولا سابك فى الكلام. وزعم ابن عطية جواز أن تكون الآية متضمنة ثلاثة أصناف فالذى يسر طرف والذى يجهر طرف مضاد للاول والثالث متلون يعصى بالليل مستخفيا ويظهر البراءة بالنهار وهو كا ترى. ومن الغريب مانقل عن الاخفش وقطرب تفسير المستخفى بالظاهر فانه وإن كان موجوداً فى كلامهم بهذا المعنى لكن يمنع عنه فى الآية مايمنع ، ثم ان فى بيان علمه تعالى بما ذكر بعد بيان شمول علمه سبحانه الاشياء كلها ما لا يخنى من الاعتناء بذلك ه

﴿ لَهُ ﴾ الصمير راجع الممن تقدم بمن أسر بالقول وجهر به الى آخر ه باعتبار تأويله بالمذكور و اجرائه بجرى اسم الاشارة وكذا المذكورة بعده ﴿ مُعَقِّباتُ ﴾ ملائدكة تعتقب فى حفظه و ثلاثته جمع معقبةٍ من عقب مبالغة فى عقبه اذا جاء على عقبه واصله من العقب وهو مؤخر الرجل ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلة

كأن أحدهم يطأ عقب الآخر ، فالتفعيل للتكثير وهو اما في الفاعل أو في الفعل لا للتعدية لأن ثلاثيهمتعد بنفسه ، ويجوز أن يـكون اطلاق المعقبات على الملائكة عليهم السلام باعتبار أنهم يعقبون أقوال الشخص وأفعاله أي يتبعونها ويحفظونها بالكتابة . وقال الزمخشري : ان اصله معتقبات فهومن بابالافتعالـفادغمت التاء في القاف كـقوله تعالى : ( وجاء المعذرون ) أي المعتذرون . وتعقب بأنه وهم فاحش فان التاء لا تدغم في القاف من كلمة أو كلمتين، وقد نص الصرفيون على أن القاف والكاف كل منهما لايدغم في الآخر ولا يدغمان في غيرهما ، والتا. في معقبة للمبالغة كتاء نسابة ـ لأن الملائكة عايهم السلام غير مؤتثين ، وقيل: هي للتأنيث بمعني أن معقبة صفة جماعة منهم ، فمني معقبات جماعات كل جماعة منها معقبة وليس معقبة جمع معقب، وذكر الطبرى أنه جمعه وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات وهو كما ترى لـكن أوله أبو حيان بأنه أراد بقوله:جمع معقب أنه أطلق من حيث الاستعال على جمع معقب وان كان أصله ان يطلق على مؤنث معقب فصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون وإنكان أصله أن يطلق على مؤنث وارد ؛ وتشييه ذلك بما ذكر من حيث المعنى لا من حيث صناعة النحو، فبين أن معقبة من حيث اريد به الجمع كرجال من حيث وضع للجمع وان معقبات منحيث استعمل جمعاً لمعقبة المستعمل في الجمع كرجالات الذي هوجمع رجال ه وقرأ أبي. وإبراهيم (معاقيب) وهو جمع إقال الزمخشري جمع معقب أو معقبة بتشديد القاف فيهما والياء عوض من حذف إحدى القافين في التكسير ، وقال ابن جني : إنه تكسير معقب كمطم ومطاعيم ومقدم ومقاديم كأنه جمع على معاقبة ثم حذفت الهـا. من الجمع وعوضتاليا. عنها ولعله الاظهر ، وقرى. (معتقبات) من اعتقب ﴿ مَنْ بَيْنَ يَدَّيْهِ وَمَنْ خَلْفُه ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة لمعقبات أوحالا من الضمير في الظرف الواقع خبرًا له ، فالمعنى أن المعقبات محيطة بجميع جوانبه أوهو متعلق بمعقبات و (من) لابتداء الغاية، فالمعنى أن المعقبات تحفظ ما قدم وأخر من الاعمال أى تحفظ جميع أعماله ، وجوز أن يكون متعلقا بقوله تعالى : ﴿ يَحْفَظُونَهُ ﴾ والجملة صفة معقبات أو حال (١) من الضمير فى الظرف ه

وقرأ أبى (من بين يديه ورقيب من خلف ) وابن عباس (ورقباء من خلف ) وروى مجاهد عنه أنه قرأ (له معقبات من خلف ورقيب من بين يديه يحفظونه) ﴿ مَنْ أَمْرِ الله ﴾ متعلق بما عنده و (من) للسبية أى يحفظونه من المضار بسبب أمر الله تعالى لهم بذلك ، ويؤيد ذلك أن عليا كرم الله تعالى وجهه ، وابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وزيد بن على . وجعفر بن محمد . وعكرمة رضى الله تعالى عنهما ، وزيد بن على . وجعفر بن محمد . وعكرمة رضى الله تعالى عنهما ، وزيد بن على . وجعفر بن محمد . وعكرمة رضى الله تعالى عنهما قرؤ ا (بأمرالله) بالباء

وهي ظاهرة في السببة ه

وجور أن يتعلق بذلك أيضا لـكن على معنى يحفظونه من بأسه تعالى متى اذنب بالاستمهال أو الاستغفار له أى يحفظونه بالستمهال أو الاستغفار له أى يحفظونه باستدعائهم من الله تعالى أن يمهله ويؤخر عقابه ليتوب أو يطلبون من الله تعالى أن يغفر له ولايعذبه أصلا ، وقال فى البحر : إن معنى الكلام يصير على هذا الوجه إلى التضمين أى يدعون له بالحفظ من نقمات الله تعالى ه

وقال الفراء. وجماعة : في الـكلام تقديم و تأخير أي له معقبات من أمرالله يحفظو نه من بين يديه ومن

<sup>(</sup>١) وقد تــكون مستأنفة اه منه

خلفه ، وروى هذا عن مجاهد . والنخعي . وابن جريج فيكون (منأمرالله) متعلقا بمحذوف وقع صفة لمعقبات أى كائنة من أمره تعالى ، وقيل: إنه لا يحتاج في هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخير بأن يقال: إنه سبحانه وصف المعقبات بثلاث صفات . احداها كونها كاثنة من بين يديه ومن خلفه . وثانيتها كونها حافظة له . و ثالثتها كونماكائنة من أمره سبحانه ، و إن جعل (من بين يديه ) متعلقاً ـ بيحفظونه ـ يكون هناك صفتان الجملة والجار والمجرور ، وتقديم الوصف بالجملة على الوصف به سائغ شائع فى الفصيح ، وكأن الوصف بالجملة الدالة على الديمومة في الحفظ لكونه آكد قدم على الوصف الآخر . وأخرج ابن أبى حاتم . وابن جرير . وأبو الشيخ عن ابن عباس أن المراد بالمعقبات الحرس الذين يتخذهم الامراء لحفظهم من القتـل ونحوه ، وروى مثلة عن عكرمة ، ومعنى (يحفظونه من أمرالله) أنهم يحفظونه من قضاء الله تعالى و تدره ويدنعون عنه ذلك في توهمه لجهله بالله تعالى . ويجوز أن يكون من باب الاستعارة التهكمية على حد مااشتهر في قوله تعالى : ( فبشرهم بعذاب أليم ) فهو مستعار لضده وحقيقته لا يحفظونه . وعلى ذلك يخرج قول بعضهم : ان المراد لايحفظونه لاعلى أن هناك نفيا مقدرا كما يتوهم، والا كثرون على أن المراد بالمعقبات الملائدكة ه وفي الصحيح «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون فيصلاة الصبح وصلاة العصر» وذ كروا أن مع العبد غير الملائكة الكرام الكاتبين ملائكة حفظة ، فقد أخرج أبوداود. وابن المنذر وابن أبي الدنيا . وغيرهم عن على كرم الله تعالى وجهه قال : لـكل عبد حفظة يحفظونه لايخر عليه حائط. أو يتردى في بئرأو تصيبه دابة حتى إذا جاء القدر الذي قدرله خلت عنه الحفظة فأصابه ماشاء الله تعالى أن يصيبه ه وأخرج ابن أبي الدنيا . والطبر اني. والصابوني عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «وكل بالمؤمن (١) ثلثمائة وستون ملـكا يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سُبعةُ أملاك يذبون عنه كما يذَّب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف ومالو بدأ لـكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يديه فاغر فاه ومالو وكل العبد فيه إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين،

وأخرج ابن جريرعن كنانة العدوى قال: دخل عثمان رضى الله تعالى عنه على دسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم فقال: يارسول الله أخبرنى عن العبد كم معه من ملك و فقال: ملك عن يمينك على حسناتك وهو أمير على الذي على الشمال إذا عملت حسنة كتبت عشرا فاذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أأكتب و قال: لا لعله يستغفر الله تعالى و يتوب فاذا قال ثلاثا قال: فعم اكتب أراحنا الله تعالى منه فبئس القرين ما أقل مراقبته لله سبحانه وأقل استحياءه منه تعالى يقول الله جل وعلا: ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وملكان من بين يديك وملكان من خلفك يقول الله تعالى: (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمرالله) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لله تعالى رفعك و إذا تجبرت على الله تعالى قممك وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية فيه وملكان على عينك فهؤ لا عشرة أملاك ينزلون على كل بنى آدم فى النهار و ينزل مثلهم فى الليل » ه

والاخبار في هذا الباب كمثيرة . واستشكل أمرالحفظ بأن المقدر لابد من أن يكون وغير المقدر لايكون

<sup>(</sup>۱) لعل التخصيص بالذكر للشرف فلا تغفل اه منه (م ـــ ۱۵ ــ ج ـــ ۱۴ ـــ تفسير روح المعانی)

أبداً فالحفظ من أى شيء. وأجيب بأن من القضاء والقدر ماهو معلق فيكون الحفظ منه ولهذا حسن تعاطى الاسباب والا فمثل ذلك وارد فيها بأن يقال: إن الامر الذي نريد أن تتعاطاه اما أن يكون مقدراً وجوده فلا بد أن يكون أو مقدراً عدمه فلا بد أن لا يكون فما الفائدة في تعاطيه والتشبث بأسبابه ع. وتعقب هذا بأن ماذكر انما حسن منالجهانا بان مانطلبه من المعاق أو من غيره والمسألة المستشكلة ليست كذلك ، وأنت تعلم أن الله تعالى جعل في المحسوسات أسبابا محسوسة وربط بها مسبباتها حسبها تقضيه حكمته الباهرة ولو شاء لا وجد المسببات من غير اسباب لغناه جل شأنه الذاتي ، ولا مانع من أن بحعل في الامور الغير المحسوسة مسابا يربط بها المسببات كذلك ، وحيثذ يقال: إنه جلت عظمته جعل أولئك الحفظة أسبابا للحفظ كما أسبابا للحفظ كما جعل في المحسوس نحو الجفن الهين سببا لحفظها مع انه ليس سببا الا للحفظ عالم يبرم من تضائه وقدره جل حلاله ، والوقوف على الحومن الهين سببا لحفظها مع انه ليس سببا الا للحفظ عالم يبرم من تضائه وقدره جل حلاله ، والوقوف على الحومن ، ويقال نحو هذا في أمر الكرام الدكاتبين فهم موجودون بالنص وقد جعلهم على الاجمال عا يكنى المؤمن ، ويقال نحو هذا في أمر الكرام الدكاتبين فهم موجودون بالنص وقد جعلهم الله على حفظة لا محال العبد كاتبين لها ونحن نؤمن بذلك وإن لمنعلم ماقلهم وما مدادهم وما قرطاسهم وكيف كتابتهم وأين علم ما أن علمه تعالى كاف في الثواب والعقاب عليها وكذا تذكر الانسان مل حاص في بيان الحكمة وهو أسهل من بيان مامعها ه من خاض في بيان الحكمة وهو أسهل من بيان مامعها ه

وذكر الامام الرازى فى جواب السؤ العرفائدة جعل الملائدكة عليهم السلام موكلين علينافلاماً طويلا فقال إعلم أن ذلك غير مستبعد لآن المنجمين اتفقوا على أن التدبير فى كل يوم لكوكب على حدة وكذا القول فى كل ليلة ، ولاشك أن لتلك الكواك أرواحاً عندهم فتلك التدبيرات المختلفة لتلك الارواح فى الحقيقة ، وكذا القول فى تدبيرالهيلاج والكدخداه على ما يقولون . وأما أصحاب الطلسيات فهذا الكلام مشهور على السنتهم فانهم يقولون : أخبر ناالطباع التام بكذا ، ومرادهم به أن لكل انسان روحاً فلكية تتولى صلاح مهما ته ودفع بليا ته وآفاته ، وإذا كان هذا متفقاً عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب الاحكام فكيف يستبعد بحيثه في الشرع هومنها ومنها المنازع اللارواح البشرية تخلفة فى جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة وبعضها شريرة وبعضها حرة وبعضها نذلة وبعضها قوية القهر وبعضها ضعيفته ، وكان الامر فى الارواح البشرية كذلك في من الارواح البشرية كذلك المنول فى الارواح الفلكية ، ولاشك أن الارواح العلكية فى كل باب وصفة أقوى من الارواح البشرية كذلك روح من الارواح الفلكية مشائلة لها فى الطبيعة والخاصية ، فتكون تلك الارواح البشرية كأم الوح العلكية واذا كان الامر كذلك فان ذلك الروح الفلكي يكون معينا على مهماتها ومرشدا لها إلى مصالحها وعاصها اياها عن صنوف الآفات ، وهذا كلام ذكره محققو الفلاسفة ، وبذلك يعلم أن ماوردت به الشريعة أمر مقبول عند المكل فلا يكن استنكاره اه ه

ولمل مقصوده بذلك تنظير أمر الحفظة مع العبد بأمر الارواح الفلكية معه على زعم الفلاسفة فى الجملة ، والا فما يقوله المسلمون فى أمرهم أمر و ما يقوله الفلاسفة فى أمر تلك الارواح أمر آخر وهيهات هيهات أن نقول بما قالوا فانه بعيد عما جاء عن الشارع عليه الصلاة والسلام بمراحل ، ثم ذكر عليه الرحمة من فو ائد الحفظة للاحمال

أن العبد إذا علم أن الملائدكة عليهم السلام يحضرونه ويحصون عليه أعماله وهم ـ هم ـ كان أقرب إلى الحذر عن ارتكاب المعاصي ، كمن يكون بين يدى أناس اجلاء من خدام الملك موكاين عليه فانه لايكاد يحاول معصية بينهم ، وقد ذكر ذلك غيره ولا يخلو عن حسن ، ثم نقلءن المتكلمين فى فائدة الصحف المكتوبة أنها وزنها يومُ القيامة فمن ثقلت مو از ينه فهو في عيشة راضية وأمامن خفت مو ازينه فأ. ه هاو ية ، و يظهر كل من الامرين للخلائق 🚁 السعداء أو من الاشقياء والعياذ بالله تعالى فلا يجوز توقف حصول المعرفة على الميزان، ثم أجاب أنه لا يمتنع أيضا ماذكرناه لامر يرجع إلىحصولسرور العبد عند الخلق العظيم بظهور أنه من أوليا. الله تعالى لهمو حصول ضد ذلك لمن كان من أعداء الله تعالى ، ولا يخفى أن هذا مبنى على أنَّ الذي يوزن هو الصحف وهو أحداقوال في المسئلة . نعم ذهب اليه جمع من الأجلة لحديث البطاقة والسجلات المشهور ، وكذا على أن الكتابة على معناها الظاهر وهو الذي ذهب أليه أهل الحديث بل وغيرهم فيما أعلم ﴿ و نقل (١) عن حكما. الاسلام﴾ معنى آخر فقال: إن الـكتابة عبارة عن نقوش مخصوصة وضعت بالاصطلاحُ لتعريف بعض المعانى المخصوصة فلوقدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك المعاني بأعيانها وذواتهاكانت تلك الـكتابة أقوى وأثمل، وحينئذ نقول: إن الانسان إذا أتى بعمل من الاعمال مرات كثيرة متوالية حصل في نفسه بسبب ذلك ملكة قوية راسخة ، فانكانت تلك الملكة ملكة في اعمال نافعة في السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بعد الموت ، وإنكانت تلك الملكة ملكة ضارة في الاحوال الروحانية عظم تضرره بها بعد ، ثم قال : إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرس الـكمثير إنكانسببا لحصول تلك الملكة الراسخة كان لـكلواحدمن تلك الاعمال أثر فيحصول تلك الملكة، وذلك الاثر وإنكان غير محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة ، وإذا عرف هذا ظهر أنه لا يحصل للانسان لمحة ولاحركة ولاسكونالاويحصل منه في جوهرنفسه أثر من آثار السعادة وآثار الشقاوة قل أوكثر ، وهذاهو المراد من كتب الاعمال عند حكما الاسلام والله تعالى العالم بحقائق الامو رانتهي، وقدراً يت ذلك لبعض الصوفية . وأنت تعلم أنه خلاف مانطقت به الآيات والاخبار ، ونحن في أمثال هذه الامور لا نعدل عز الظاهر ما أمكن ، والحقأبلج وما بعد الحق إلاالضلال هذا . ومنالناس،نجعل ضمير (له) لمن الاخير والاول أولى ، ومنهم من جعله لله تعــالىومابعده ـ لمن ـوفيه تفـكيك للضمائر من غير داع ، ومنهم من جعله للنبي وهو عليه الصلاة والسلام معلوم من السياق وقد تقدم الاخبار عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى قولُه تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ لُولًا أَنزَلَ عَلَيْهِ آيَةً ﴾ الآية . واستدل على ذلك بما أخرجه ابن المنذر . وابن أبى حاتم . والطبرانى في الكبير . وابن مردويه ، وأبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس أنأر بد فجلسا بين يديه فقال عامر : ما تجعل لى إن أسلمت ؟ قال النبي عَلَيْكُ لك ماللمسلمين وعليك ماعليهم قال: أتجعل لى إن أسلمت الامر بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ليس ذلك لك ولالقومك ولكن لك أعنة الخيل قال: فاجعل لى الوبر ولك المدر فقال ﷺ ؛ لافلما قفي من عنده قال ؛ لأملا نها عليك خيلا ورجلا فقال النبي عَيْلِيَّةٍ : يمنعك الله تعالى ، وفي رواية وابناء قيلة ـ يريد الأوس والخزرج ـ فلما خرجا قال عامر : يا أربد

أنى سألهي محمدا عنك بالحديث فاضربه بالسيف فان الناس إذا قتلته لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية و يـكرهوا الحرب فسنعطيهم الدية فقال أربد: افعل فأقبلا راجعين فقال عامر: يامجمد قم معى أكلمك فقام عليه الصلاة والسلام ممه فخليا إلى الجدار ووقف عامر يكلمه وسل أربد السيف فلما وضع يده عليه يبست على قائمه فلم يستطع سله وأبطأ على عامر فالتفت رسول الله ﷺ فرأى أربد ومايصنع فانصرف عنهما وقال عامر لاربد : مالك؟ قال: وضعت يدى على قائم سيفي فيبست فلما خرجا حتى إذا كانا بالرقم نزلا فخرج اليهما سعد بن معاذ. وأسيد بن حضير فوقع بها أسيد قال : اشخصا ياعدوى الله تعالى لعنكم الله تعالى فقال عامر : من هذا ياسعد؟ فقال : هذا أسيد بن حضير الكتائب فقال : أما والله إن كان حضير صديقالي ، ثم إن الله سبحانه أرسل على أربدُ صاعقة فقتلته وخرج عامر حتى إذا كان بوادى الجريد أرسلالله تعالى عليه قرحة فأدركه الموت ، وفي رواية أنه كان يصبح بالعامر أغدة كغدة البعير وموتفى بيت سلولية فأنزل الله تعالى فيهما(الله يعلم ما تحمل كل أنثى) الى قوله سبحانه: (له معقبات) إلى آخره ثم قال :المعقبات من أمرالله يحفظون محمدا ﷺ، وجاء في ر واية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال : هذه للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، والاكثرون على اعتبار العموم . وسبب النزول لا يأبى ذلك والله تعالىأعلم، ثم انه سبحانه بعد أن ذكر إحاطة علمه بالعباد وان لهم معقبات يحفظو نهم من أمره جل شأنه نبه على لزوم الطاعة وو بال المعصية فقال عزمن قائل و (إنَّ اللَّهَ كَا يُغَيِّرُ مَا بَقُومُ ﴾ من النعمة والعافية ﴿ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بَأَنْفُسُهُم ﴾ مااتصفت به ذواتهم منالاحوال الجميلةلاماأضمروهونووه فقط ، والمراد بتغبيرذلك تبديله بخلافه لامجردتركه ، وجاء عن على كرم الله تعالى وجهه مر فوعا يقول الله تعالى: « وعزتی وجلالی وار تفاعیفوق،عرشیمامن اهل قریة ولا أهل بیت ولا رجل ببادیة کانوا علیما کرهت،من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتيالا تحولت لهم عما يكرهون من عذا بي إلى ما يحبون من رحمتي ومامن أهل قرية ولا أهل بيت و لا رجل ببادية كانو اعلى ما أحببت من طاعتي ثم تحولوا عنها إلى ماكر هت من معصيتي الاتحولت لهم عما يحبون من رحمتي اليمايكرهون من عذابي، أخرجه ابن أبي شيبة . وأبو الشيخ . وابن مردويه ه واستشكل ظاهر الآية حيث أفادت أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي مع أن ذلك خلاف ماقررته الشريعة مر . أخذ العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل وأنهلك وفينا الصالحون ؟ نعم إذا كثر الخبث» وقوله صلى الله تعمل عليه وسلم: « إذا رأوا الظمالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله سبحانه بعقاب» في أشياء كـثيرة و أيضا قد ينزل الله تمــالي بالعبد مصائب يزيد بها أجره ، وقد يستدرج المذنب بترك ذلك

وأولها ابن عطية لذلك بان المراد حتى يقع تغييرما منهم أو بمن هو منهم كما غيرسبحانه بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة ما بآنفسهم والحق ان المراد أن ذلك عادة الله تعالى الجارية فى الاكثر لا أنه سبحانه لا يصيب قوما الا بتقدم ذنب منهم فلا اشكال ، قيل : ولك أن تقول : إن قوله سبحانه :

﴿ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بَقُوم سُوءاً فَلاَ مَرَدً لَهُ ﴾ تثميم لتدارك ما ذكر وفيه تأمل، والسوء يجمع كل مايسوء من مرض وفقر وغيرهما من أنواع البلاء، و (مرد) مصدر ميمي أى فلا ردله، والعامل في ( اذا) ما دل

عليه الجواب لأن معمول المصدر وكذا ما بعد الفاء لايتقدم عليه ، والتقدير كما قال أبو البقاء وقع أو لم سرد. أو نحو ذلك ، والظاهر أن (اذا) للـكلية،وقدجاءت كـذلكفأ كثرالآيات ﴿ وَمَا لَهُمْ مَنْ دُونِه ﴾ سبحانه ﴿ مَنْ وَالَ ١١ ﴾ يلي امورهم من ضرونفع ويدخل فذلك دخولا أوليادفع السوء عنهم ، وقيل: الاول اشارة الى نني الدافع بالدال وهذا اشارة الى نفي الرافع بالراء لئلا يتـكرر و لا حاجة الى ذلك كما لايخفي . واستدل بالآية على أن خلاف مراد الله تعالى محال. وأعترض بأنها أنما تدل على أنه تعالى إذا أراد بقوم سوءا وجب وقوعه ولا تدل على أن كل مراد له تعالى كـذلك ولا على استحالة خلافه بل على عدم وقوعه ، وأجيب بأنه لا فرق بين ارادة السوء و ارادة غيره لكن اقتصر على ارادة الاول لأن الـكلام في الانتقام من الكفار وهو أبلغ في تخويفهم فاذا امتنع رد السو. فغيره كذلك ، والمراد بالاستحالة عدم الامكان الوقوعي لا الذاتي ولا يخفي أن هذا خلاف الظاهر ، ومن أعجب ماقيل : ان الجمهور احتجوا بالآية على ان المعاصيما يشملها السوء وانها بخلقه تعالى ، ومن الناس من جعل الآية متعلقة بقوله تعالى : ( ويستعجلونكبالسيئة) الىآخره وبين ذلك أبوحيان بما لاير تضيه انسان، وقيل: إن فيها ايذانا بأنهم بما باشروه من انكار البعث واستعجال السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما فى أنفسهم من الفطرة فاستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى هذا ووقف ابن كثير على (هاد) وكذا (واق) حيث وقع وعلى (وال) هنا و (باق) فى النحل باثبات الياء وباقى السبعة وقفوا بحذفها . وفى الاقناع لابى جعفر ابن الباذش عن ابن مجاهد الوقف فى جميع الباب لابن كثير بالياء وهذا لا يعرفه المـكيون، وفيه أيضا عن ابى يعقوب الازرق عن ورش أنه خيره فى الوقف فى جميع الباب بين أن يقف بالياء وان يقف بحذفها كذا في البحر ، وفيه أنه أثبت ابن كثير. وابو عمر وفي رواية يا. (المتعال) وقفاً ووصلاً وهو الكثير في لسان العرب وحذفها الباقون وصلاً ووقفا لأنها كذلك رسمت في الامام يه واستشهد سيبويه لحذفها فىالفواصل والقوافى وأجاز غيره حذفها مطلقاً ووجه حذفها مع أنها تحذف مع التنوين وأل معاقبة له اجراء المعاقب مجرى المعاقب ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ البَّرْقَخُوفًا ﴾منالصاعقة ﴿ وَطَمَعًا ﴾ فى الغيث قاله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال : خوفاً لأهل البحر وطمعاً لأهل البر . وعن قتادة خوفاً للمسافر من أذى المطر وطمعاً للمقيم فى نفعه ، وعن الماوردى خوفاً من العقاب وطمعاً في الثواب، والمراد من البرق معناه المتبادر وعن ابن عباس أنَّ المراد به الماء فهو مجاز من باب اطلاق الشيء على ما يقارنه غالماً ه

ونصب (خوفاوطمما) على أنهمامفعول له \_ ليريكم \_ واتحاد فاعل العلة والفعل المعلل ليس شرطا للنصب محمعا ، فني شرح الكافية للرضى وبعض النحاة لايشترط تشاركها في الفاعل وهو الذي يقوى في ظنى وإن كان الاغلب هو الاول. واستدل على جو از عدم التشارك بما ذكرناه في حواشينا على شرح القطر للمصنف وفي همع الهوامع وشرط الاعلم والمتأخرون المشاركة للفعل في الوقت والفاعل ولم يشترط ذلك سيبويه ولاأحد من المتقدمين ، واحتاج المسترطون إلى تأويل هذا اللاختلاف في الفاعل فا على الاراءة هو الله تعالى وفاعل الطمع والخوف غيره سبحانه فقيل : في الكلام مضاف مقدر وهو إرادة أي يريكم ذلك إرادة أن تخافوا وتطمعوا فالمفعول له المضاف المقدر وفاعل واحد ، وقيل : الخوف والطمع موصوعان وتطمعوا فالمفعول له المضاف المقدر وفوا المناف المعلى به واحد ، وقيل : الخوف والطمع موصوعان

موضع الاخافة والاطاع كاوضع النبات موضع الانبات فى قوله تعالى: (والله أنبتكم من الآرض نباتا) والمصادر ينوب بعضها عن بعض أوهما مصدر ان محذوفا الزوائد كما في شرح التسهيل ، وقيل: إنها مفعول له باعتبار أن المخاطبين رائين لأن اراءتهم متضمنة لرؤيتهم والخوف والطمع من أفعالهم فهم فعلوا الفعل المعلل بذلك وهو الرؤية فيرجع إلى معنى قعدت عن الحرب جبنا وهذا على طريقة قول النابغة الذبياني:

وحلت بيوتى فى يفاع بمنع يخال به راعى الحمولة طائرا حذارا على أن لاتنال مقادتى ولا نسوتى حتى يمتن حرائرا

حيث قيل: إنه على معنى أحللت بيوتي حذاراً ، ورد ذلك المولى أبو السعود بأنه لاسبيل اليه لأن ماوقع فى معرض العلة الغاثية لاسيما الخوف لايصلحعلة لرؤيتهم .وتعقبه عزمىزاده وغيره بأن كلامواه لأنالقائل صرح بأنه من قبيل قعدت عن الحرب جبنا ويريدأن المفعول له حامل على الفعل وموجود قبله وليس بما جعل في معرض العلة الغادّية كما قالوا في ضربته تأديبا فلا وجه للرد عليه بمــا ذكر ، وقيل : التعليل هنامثله في لام العاقبة لاأن ذلك من قبيل قعدت عن الحرب جبنا كما ظن لأن الجبن باعث على القعود دونهما للرؤية وهو غير وارد لأنه باعث بلا شبهة ، واعترض عليه العزمي بأن اللام المقدرة في المفعول له لم يقل أحد بأنها تكون لام العاقبة ولايساعده الاستعال وهو ليس بشيء ، كيفوقد قالىالنحاة كافرالدر المصون : إنه كقول النابغة السابق ، و ق ل أيضا : بقي ههنا بحث وهو أن مقتضي جعل الآية نحو قعدت إلى آخره على ماقاله ذلك القائل أن يكون الخوف والطمع مقدمين في الوجود على الرؤية وليس كذلك بل هما إنما يحصلان منها ويمكن أن يقال : المراد بكل من الخوف والطمع على ماقاله ماهومن الملكات النفسانية كالجبن في المثال المذكور ويصح تعليل الرؤية من الاراءة بهما يعني أن الرؤية التي تقع باراءة الله سبحانه إنماكانت لما فيهم منالخوف والطمع إذ لو لم يكن فيجبلتهم ذلك لما كان لتلك الرؤية فائدة اه، ولا يخنى ما فيه من التعسف، وقد علمت انه غير وارد، وقيل: إن النصب على الحالية من (البرق) أو المخاطبين بتقدير مضاف أو تأويل المصدر باسم المفعول أو الفاعل أو ابقاء المصدر على ما هو عليه للبالغة كما قيل في زيد عدل ﴿ وَيُنْشَي ۗ السَّحَـٰبَ ﴾ أي الغمام المنسحب في الهوا. ﴿ النُّقَالَ ١٣ ﴾ بالما. وهيجم ثقيلة وصف بهما السحاب لكونه اسمجنس في معنى الجمع ويذكر ويؤنث فكمأنه جمع سحابة ثقيلة لاأنه جمع أو اسمجنس جمعى لاطلاقه علىالواحد وغيره ﴿ وَيُسَبِّحُ الَّرْعُدُ ﴾ قيل : هو اسم للصوت المعلوم والـكلام على حذف مضاف أي سامعو الرعداو الاسناد مجازى من باب الاسناد للحامل والسبب، والباء فى قوله سبحانه : ﴿ بِحَمْدِه ﴾ للملابسة ، والجار والمجرور في موضع الحال أي يسبح السامعون لذلك الصوت ملتبسين بحمد الله تعالى فيضجون بسبحان الله والحمدلله ه وقيل: لاحذف ولاتجوزفي الاسناد و إنماالتجوزفي التسبيح والتحميد حيث شبه دلالة الرعد بنفسه على تنزيهه تعالى عن الثهريك والعجز بالتسبيح والتنزيه اللفظى ودلالته علىفضله جل شــأنه ورحمته بحمد الحامد لما فيهما من الدلالة على صفات الكمال ، وقيل : إنه مجاز مرسل استعمل في لازمه ، وقيل : الرعد اسم ملك فاسناد التسبيح والتحميد اليه حقيقة ۾

قال في الكشف: والاشبه في الآية الحمل على الاسناد المجازي ليتلام الكلام فان الرعد في المتعارف يقع على الصوت المخصوص وهو الذي يقرن بالذكر مع البرق والسحاب والكلام في اداة الآيات الدالة على القدرة الباهرة وإبجادها وتسبيح ملك الرعد لا يلائم ذلك ، أماحل الصوت المخصوص للسامعين على التسبيح والحمد فشديد الملائمة جدا ، وإذا حمل على الاسناد حقيقة فالوجه أن يكون اعتراضا دلالة على اعتراف الملك الموظل بالسحاب وسائر الملائدكة بكالقدر ته سبحانه جلت قدر ته وجحود الانسان ذلك ، وانت تعلم أن تسبيح الملائدكة على ماادع أنه الاشبه يبقى كالاعتراض في البين ، والذي اختاره أكثر المحدثين كون الاسناد حقيقياً بناء على أن الرعد اسم الملك الذي يسوق السحاب ، فقد أخرج احمد ، والترمذي وصححه . والنسائي . وآخرون عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن اليهود سألوا رسول الله على الترمذي وصوحه . والنسائي . وآخرون الصلاة والسلام : ملك من ملائكه الله تعالى موكل بالسحاب بيديه مخراق من ناريز جربه السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى أنه لو كان علما للملك لما ساغ تنكيره وقد نكر في البقرة ، وأجيب بأن له في ذلك كثيرة ، واستشكل بأنه لو كان علما للملك لما ساغ تنكيره وقد نكر في البقرة ، وأجيب بأن له و ذلك كثيرة ، واستشكل بأنه لو كان علما للملك لما ساغ تنكيره وقد نكر في البقرة ، وقبل : إن الرعد في ذلك كثيرة ، واستشكل بأنه لو كان علما للملك لما ساغ تنكيره وقد نكر في البقرة ، وقبل : إن الرعد ويح تخفق بين السحاب ، وروى ذلك عن ابن عباس ، وتعقبه أبو حيان بقوله : وهذا عندى لا يصح فان ذغات الطبيعيين وغيره ه

وقال الامام : إنَّ الْحَقَقَينَ مَنَ الْحَـكَاءُ يَذَكُّرُونَ أَنْ هَذَهُ الآثارِالعَلَوْ يَةَ إِنَّمَا تَتْم بقوىروحانية فلكيةوللسحاب روح معين من الارواح الفلكة يدبره وكذا القول في الرياح وسائر الآثار العلوية ، وهو عين ماقلنا : من أن الرعد اسم لملك من الملائكة يسبح الله تعالى ، فهذا الذي قاله المفسرون بهذه العبارة هوعين ماذكره المحققون من الحكماء فكيف يليق بالعاقل الآنكار اه. وتعقبه أبو حيان أيضا بأن غرضه جريان مايتخيله الفلاسفة على مناهج الشريعة ولن يكون ذلك أبدا ، ولقد صدق رحمه الله تعالى في عدم صحة التطبيق بين ماجاءت به الشريعة وما نسجته عناكب أفكار الفلاسفة • نعم إن ذلك مكن في أقل قليل من ذاك وهذا ، والمشهور عن الفلاسفة أن الريح تحتقن في داخل السحاب ويستولى البرد على ظاهره فيتجمد السطح الظاهر ثم ان ذلك الربح بمزقه تمزيقا عنيفا فيتولدمن ذلكحركة عنيفة وهي موجبة للسخونة وليس البرق والرعد الاماحصل من الحركة و تسخينها ، وأما السحاب فهو أبخرة متصاعدة قد بلغت في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء أحكن لما لم يقو البرد تكاثفت بذلك القدر من البردو اجتمعت وتقاطرت ويقال للمتقاطر مطر. وردالاول بأنه خلاف المعقول من وجوه . أحدها أنه لو كان الامر يما ذكر لوجب أن يكون كلما حصل البرق حصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمزيق السحاب ومعلوم أنه كثير اما يحدث البرق القوى من غير حدوث الرعد ه ثانيهاأن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة بالطبيعة المائية الموجبة للبرد وعندحصول هذا المعارض القوى كيف تحدث النارية بل يقال : النيران العظيمة تنطنيء بصب الماء عليها والسحاب كله ما. فكيف يمكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية . ثالثها أن من مذهبكم أن النار الصرفة لالون لها البتة فهبأنه حصات النارية بسبب قوة المحاكة الحاصلة فيأجزاء السحاب لـ كن من أين حدث ذلك اللون الاحمر؟ ورد الثاني بأن الامطار مختلفة فتارة تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة وتارة تكونمتقاربة وأخرى تكونمتباعدة إلىغير

ذلك من الاختلافات وذلك مع أنطبيعة الارض واحدة وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة يأبى أن يكون ذلك كما قرروا ، وأيضا التجربة دالة على أن للتضرع والدعاء فى انعقاد السحاب ونزول الغيث أثرا عظيما وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة والحاصية فليس كل ذلك الاباحداث محدث حكيم قادر يخلق ما يشاء كيف يشاء، وقال بعض المحققين : لا يبعد أن يكون فى تكون ماذكر أسباب عادية كما فى الكثير من أفعاله تعالى وذلك لا ينافى نسبته إلى المحدث الحكيم القادر جل شأنه ، ومن أنصف لم يسعه إنكار الاسباب بالكلية فان بعضها كالمعلوم بالضرورة و مهذا أنا أقول ، وقد تقدم بعض السكلام فى هذا المقام ه

وكان وَاللَّهِ كَا أَخْرِجَ ابْنُ مُردُويِه عَنَ أَبِي هُريْرَةً إِذَا هَبْتَ الريْحُ أُو سَمَعُ صُوتَ الرعد تغير لُونهُ حتى يُعرفُ ذَكُ في وَجَهِهُ الشَّرِيفُ ثُم يَقُولُ للرعد: «سبحان من سبحت له وللريخ اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذا با» \* وأخرج أحمد ، والبخارى في الأدب المفرد ، والترمذي والنسائي. وغيرهم عن ابن عمر «كان رسول الله والله والمالية وال

وأخرج أبوداود فى مراسيله عن عبيد الله بن أبى جعفر «أن قوما سمعو االرعد فكبروا فقال رسول الله وأخرج أبوداود فى مراسيله عن عبيد الله بن أبى جعفر «أن قوما سمعو الرعد فسبحوا ولا تكبروا » وأخرج ابن أبى شيبة عن ابن عباس «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سمع الرعد: سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم ». وأخرج ابن مردويه . وابن جرير عن أبى هريرة قال: «كان عملية إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده »

﴿ وَالْمَلَا نَكُةُ مَنْ خَيْفَتِه ﴾ أي ويسبح الملائدكة عليهم السلام من هيبته تعالى وإجلاله جل جلاله ، وقيل: الضمير يعود على الرعد، والمراد بالملائكة أعوانه جعلهم الله تعالى تحت يده خائفين خاضعين له وهو قول ضعيف ﴿ وَ يُرْسُلُ الصَّوَاءَقَ ﴾ جمع صاعقة وهي كالصاقعة في الأصل الهدة الـكبيرة إلا أن الصقع يقال في الاجسام الارضية والصعق في الاجسام العلوية ، والمراد بها هنا النار النــازلة من السحاب مع صوت شديد ﴿ فَيُصِيبُ ﴾ سبحانه ﴿ بِهَا مَنْ يَشَاءِ ﴾ اصابته بها فيهلكه ، قيل : وهذه النارقيل تحصل من احتكاك أجزاء السحاب، واستدل بما أخرجه ابن المنذر . وابن مردويه عن ابن عباسقال:الرعدملكاسمه الرعدوصوته هذا تسبيحه فاذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم منخوفه فتخرجه الصواعق منبينه ،وقال الفلاسفة: إن الدخان المحتبس في جوف السحاب إذا نزل ومزق السحاب قد يشتعل بقوة التسخين الحاصلمن الحركة الشديدة والمصاكة العنيفةوإذا اشتعل فلطيفه ينطفىء سريعا وهوالبرق وكثيفه لاينطفىء حتى يصلالى الارض وهوالصاعقة ، وإذاوصلاليها فربما صارلطيفا ينفذ في المتخلخل ولا يحرقه بل يبقى منه أثرسواد ويذيب ما يصادمه من الاجسام الكثيفة المندمجة فيذيب الذهب والفضة في الصرة مثلا ولا يحرقها الاما أحرق من المذوب، وقد أخبر أهل التواتر بأن صاعقة وقعت منذ زمان بشير ا زعلي قبة الشيخ الكبير أبي عبد الله بن خفيف قدس سره فأذابت قنديلا فيها ولم تحرق شيئا منها ، ورعاكان كثيفا غليظا جدا فيحرق كل شيء أصابه ، وكثيرا مايقع على الجبل فيد كه دكا ، وقد يقع على البحرفيغوص فيه ويحرق مافيهمن الحيوانات، وربما كان جرم الصاعقة دقيقا جدا مثل السيف فاذا وصل الى شي. قطعه بنصفين ولايكون مقدار الانفراج الاقليلا ، ويحكى أن صبيا كان نائما بصحراء فأصابت الصاعقة ساقيه فسقطت رجلاه ولم يخرج دم لحصول

الكى من حرارتها ، وهذا الذى قالوه فى سبب تكونها ليس بالبعيد عماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى ذلك ، ومادتها على مانقل بعضهم عن ابن سينا أجسام نارية فارقتها السخونة وصارت لاستيلاء البرودة على جوهرها متكاثفة ، وقال الامام فى شرح الاشارات : الصواعق على ما نقل عن الشيخ تشبه الحديد تارة والنحاس تارة والحجر تارة وهو ظاهر فى أن مادتها ليست كذلك والالما اختلفت ، ومن هناقيل: إن مادتها الابخرة والادخنة الشبيهة بمواد هذه الاجسام ، وقيل : انها نار تخرج من فم الملك الموكل بالسحاب اذا اشتد زجره ، واخرج أبن أبى حاتم ، وابو الشيخ عن أبى عمران الجوبى قال : إن بحوراً من نار دون العرش يكون منها الصواعق ، واذا صح ماروى عن الحبر لا يعدل عنه ه

وقد أخرج سعيد بن منصور . وابن المنذر عنه رضى الله تعالى عنه أنه قال و من سمع صوت الرعدفقال سبحان الذى يسبح الرعد بحمده والملائدكة من خيفته وهو على كل شى، قدير فان أصابته صاعقة فعلى ديته» و أخرج ابن أبى حاتم . وغيره عن أبى جعفر قال : « الصاعقة تصيب المؤمن والدكافر ولاتصيب ذاكرا» وفي خبر مرفوع ما يؤيده ، وقد أملكت أربد كما علمت ، وقد أشار إلى ذلك اخوه لامه لبيد العامرى بقوله يرثيه . . . أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والاسد

فجعني البرق والصواعق بالمفارس يوم الكريهة النجد

وفي تلك القصة على ماقال ابن جريج وغيره نزلت الآية . وعن مجاهد أن يهوديا ناظر رسول الله ﷺ فبينا هو كذلك زلت صاعقة فأخذت قحف رأسه فنزلت ، وقيل : إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى جبارمن المربايسلم فقال: أخبرونى عن إله محمد أمن لؤلؤهو أممن ذهب أممن تحاسر وفنزلت عليه صاعقة فأهلكته فنزلت ه و (من) مفعول (يصيب) والمكلام على مافي البحر من باب الاعمال وقد أعمل فيه الثاني اذكل من (برسل) و ( يصيب ) يطلب ( من ) ولو اعملالاول لمكان التركيب ويرسلالصواعق فيصيب بهاعلىمن يشاء ، لكن جاء على الـكثير في لسان العرب المختار عند البصريين وهو اعمال الثاني ، ثم انه تعالى بعد ان ذكر علمه النافذ في كل شيء واستواء الظاهر والحنى عنده تعالى وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيته قال جل شأنه : ﴿ وَهُمْ ﴾ أى الذين كفروا و كذبوا الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأنكروا آياته ﴿ يُجَادَلُونَ فَى الله ﴾ حيث يكذبون ما يصفه الصادق به من كمال العلم والقدرة والتفر دبالالوهية واعادة الناس ومجازاتهم ، فالمراد بالمجادلة فيه تعالى المجادلة في شأنه سبحانه وما أخبر به عنه جل شأنه ، وهي من الجدل بفتحتين أشد الخصومة ، وأصله من الجدل بالسكون وهو فتل الحبل ونحوه لأنه يقوى به ويشد طاقاته ه وقال الراغب: اصل ذلك من جدلت الحبلأي أحكمت فتله كأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه ، وقيل : الاصل في الجدال الصراع واسقاط الانسان صاحبه على الجدالة وهي الارض الصلبة ، والى تفسير الآية بما ذكر ذهب الزمخشري، قال في الـكشف: وفي كلامه اشارة الى أن في الـكلام التفاتا لآن قوله تعالى: (سواء منكم) (هو الذي يريكم) فيه التفات من الغيبة الى الخطاب وان شئت فتأمل من قوله تمالى : (أولئك الذين كفروا بربهم ) الى قوله سبحانه : ( الكبير المتعال ) . ثم النفت من الخطاب الى (م-١٦ -ج - ١٣ - تفسير روح المعانى )

الغيبة وحسن موقعهما، أما الاول فما فيه من تخصيص الوعيد المدمج في ( سواء منكم )ولهذا ذيل بقوله تعالى: ( ان الله لايغير مابقوم ) الى ( من وال ) وفيه من التهديد مالا يخفى على ذي بصيرة ، والحث على طلب النجاة وزيادة التقريع في قوله تعالى : ( هو الذي يريكم ) وفي مجي. ( سواء منكم ه هو الذي يريكم ) بعد قوله تعالى : ( الله يعلم ) هكذا من دون حرف النسق لأن الاول مقرر لقوله سبحانه : (الله يعلم) معزيادة الادماج المذكور تحقيقاً للملم والثاني مقرر لما ضمن من الدلالة على القدرة في قوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيءَ عنده بمقدارٍ ) مع رعاية نمط التعديد علىأسلوب (الرحمن علم القرآن) ما يبهر الالباب ويظهر للمتأمّل في وجه الاعجازالتنزيلي العجب العجاب، وأما الثاني (١) فما فيه من الدلالة على أنهم مع وضوح الآيات و تلاوتها عليهم والتنبيه البالغ ترغيبا وترهيباً لم يبالوا بها بالة فـكأنه يشكوا جنايتهم الى من يستحق الخطاب أوكمن يدمدم فى نفسه أنى أصنع بهم وأفعل كيتوكيتجزاء ماارتكبوه ليرىمايريد أن يوقع بهم ، وعلى هذا فقوله تعالى : ( هم ) إلى آخره معطوف على قوله تعالى : ( ويقول الذي كفروا لولا أنزل ) المعطوف على ( ويستعجلونك ) والعدول عن الفعلية إلىالاسمية وطرح رعاية التناسبللدلالة علىأنهم ماازدادوا بعد الآيات الاعنادا ( وأما الذين كفروا فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) وجازأن يقال : إنه معطوف على ( هو الذي يريكم ) على معني هو الذي يريكم هذه الآيات الـكواملالدالة على القدرة والرحمة وأنتم تجادلون فيه سبحانه وهذا أقرب مأخذا والأول أملاً بالفائدة اه ومخايل التحقيق ظاهرة عليه ؛ وزعم الطيبيأن الأنسب لتأليف النظم أن يكونهذا تسلية لحبيبه عَلَيْتُهُ ، فانه تعالى لما نعى على كفار قريش عنادهم فى اقتراحهم الآيات كآيات موسى . وعيسى عليهما السلام وإنكارهم كون الذي جاء عليه الصلاة السلام آيات سلاه جلشأنه بماذكر كأنه قال: هون عليكفانك لست مختصاً بذلك فانه مع ظهور الآيات البينات ودلائل التوحيد يجادلون في الله تعالى باتخاذ الشركا. واثبات الاولاد ومع شمول علمه تعالىوكمالقدرته جلجلاله ينكرون الحشر والنشر ومع قهر سلطانه وشديد سطوته يقدمون على المكايدة والعناد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فليتأمل ، ولا يستحسن العطف على ( يرسل الصواعق) لعدم الاتساق، وجوز أن تكون الجملة. حالاً من مفعول ( يصيب ) أي يصيب بها من يشاء في حال جداله أومن مفعول ( يشاء ) على ماقيل وهو كاترى ، ولا يعين سبب النزول الحالية كا لايخني ﴿ وَهُوَّ ﴾ سبحانه وتعالى ﴿ شَديدُ الْمُحَالِ ﴿ أَى المماحلة وهي المكايدة من محل بفلان بالتخفيف إذا كاده وعرضه للبلاك، ومنه تمحل لكذا إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه فهو مصدر كالقتال، وقيل: هواسم لامصدو من المحل بمعنى القوة وحمل على ذلك قول الاعشى:

فرع نبل بهتز في غصن الجه و د عظيم الندى شديد المحال

وقول عبد المطلب: لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك ، وكأن أصله من المحل بمعنى القحط ، وكالا التفسيرين مروى على ابن عباس ، وقيل: هو مفعل لافعال من الحول بمعنى القوة ، وقال ابن قتيبة : هو كذلك من الحيلة المعروفة وميمه زائدة كميم مكان ، وغلطه الازهرى بأنه لو كان مفعل لكان كمرود ومحور ، واعتذر عن ذلك بأنه أعل على غير قياس ، وأيد دعوى الزيادة بقراءة الضحاك ، والاعرج ( المحال) بفتح الميم

<sup>(</sup>١) أى الالتفات إلى الغيبة اه منه

على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال لأن الاصل توافق القراءتين ، ويقال للحيلة أيضا المحالة ، ومنه المثل المر. يعجز لا المحالة ، وقال أبوزيد :هو بمعنى النقمة وكأنه أخذه من المحل بمعنى القحط أيضا ،وقال ابن عرفة: هو الجدال يقال: ماحل عن أمره أي جادل، وقيل: هو بمعنى الحقد وروى عن عكرمة وحملوه على التجوز . وجوز أن يكون (المحال) بالفتح بمعنىالفقار وهوعمود الظهر وقوامه ، قال فىالاساس : يقال فرس قوى المحال أى الفقار الواحدة محالةو الميم أصلية ، و يكون ذلك مثلا في القوة والقدرة ي جا. في الحديث الصحيح (١) «فساعد الله تعالىأسد وموساه أحد» لأن الشخص إذا اشتدمحاله كانمنعو تا بشدةالقوةوالاضطلاع بما يعجز عنه غيره ، ألا ترى الى قولهم : فقرته الفواقر وهو مثل لتوهين القوى ، وبهذا الحمل لايلزم اثبات الجسمية له تعالى ، والجملة الاسمية في موضع الحال من الاسم الجليل ﴿ لَهُ ﴾ أي لله تعالى ﴿ دَعْوَةُ ٱلْحُقِّ ﴾ أي الدعاء والتضرع الثابت الواقع في محله الججاب عند وقوعه ، والاضافة للايذان بملابسة الدَّوة للحق واختصاصهابه و كونها بمعزل من شائبة البطلان والضلال والضياع يما يقال : كلمة الحق ؛ والمراد أن إجابة ذلاله تعالى دون غيره ، ويؤيده مابعد كما لا يخفي (٧) وقيل: المراد بدعوة الحق الدعاء عند الخوف فانه لايدعي فيه الاالله تعالى كما قال سبحانه : ( ضل من تدعون الا أياه ) وزعم الماوردي أن هذا أشبه بسياق الآية، وقيل: الدعوة بمعنى الدعاء أي طلب الاقبال، والمراد به العبَادة للاشتمال، والاضافة على طرز ما تقدم، وبعضهم يقول:إنهذه الاضافة من إضافة الموصوف الى الصفة و الكلام فيهاشهير ، وحاصل المعنى أن الذي يحق أن يعبدهو الله تعالى دون غيره ه ويفهم من كلام البعض ـ على ما قيل ـ أن الدعوة بمعنى الدعاء ومتعلقها محذوف أىللعبادة ، والمعنى أنه الذي يحق أن يدعى إلى عبادته دون غيره، ولا يخفي مابين المعنيين من التلازم فانه إذا كانت الدعوة الى عبادته سبحانه حقاكانت عبادته جل شأنه حقا وبالعكس، وعن الحسن أن المراد مر. الحق هو الله تعالى، وهو ـ كما في البحر ـ ثاني الوجهين اللذين ذكرهما الزمخشري، والمعنى عليه كما قال:لهدعوة المدعو الحقالذي يسمع فيجيب ، والأول ما أشرنا اليه أولا وجعل الحق فيه مقابل الباطل م

وبين صاحب الكشف حاصل الوجهين بأن السكلام مسوق لاختصاصه سبحانه بأن يدعى و يعبدر دا لمن يجادل في الله تعالى و يشرك به سبحانه الانداد ولابد من أن يكون في الاضافة اشعار بهذا الاختصاص ، فان جعل الحق في مقابل الباطل فهو ظاهر ، وإن جعل اسها من أسهائه تعالى كان الاصل تقدعو ته تأكيدا للاختصاص من اللام والاضافة ثم زيد ذلك باقامة الظاهر مقام المضمر معادابوصف ينبي عن اختصاصها به أشدا لاختصاص فقيل: له دعوة المدعو الحق من أسهائه سبحانه يدل على أنه الثابت بالحقيقة وما سواه باطل من حيث هو وحق بتحقيقه تعالى اياه فيتقيد بحسب كل مقام للدلالة على أن مقابله لاحقيقة له، وإذا كان المدعو من دو نه بطلانه لمدم بتحقيقه تعالى اياه فيتقيد بحسب كل مقام للدلالة على أن مقابله لاحقيقة له، وإذا كان المدعو من دو نه بطلانه لمدم الاستجابة فهو الحق الذي يسمع فيجيب انتهى ، وبهذا سقط ماقاله أبو حيان في الاعتراض على الوجه الثاني من أن مآله الى الله دعوة الله وهو نظير قولك: لزيد دعوة زيدولا يصح ذلك ، واستغنى عما قال العلامة الطيبي من أن مآله الى الله دعوة الله وهو نظير قولك: لزيد دعوة زيدولا يصح ذلك ، واستغنى عما قال العلامة الطيبي

د ۱ » فى البحر والمراد أنه سبحانه لو أراد تحريمها بشق آذانها لخلقها كـذلك فانه سبحانه يقول لما أراد كن فيكون اه منه (۲) عن على كرم الله تعالى وجهه أن دعوة الحق التوحيد وعن ابن عياس ماهو اعم من ذلك فافهم اه منه ه

فى تأويله: من أن المعنى ولله تعالى الدعوة التى تايق أن تنسب وتضاف إلى حضرته جل شأنه لكونه تعالى سميعا بصير اكريما لا يخيب سائله فيجيب الدعاء فان ذلك فا ترى قليل الجدوى . ويعلم بما فى الكشف وجه تعلق هذه إلجلة التى قبلها أعنى قوله تعالى: (وهو شديد المحال) انكان سبب النزول قصة أربد . وعامر أن اهلاكها من حيث لم يشعرا به محال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسوله ويتاليخ فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : «اللهم احبسهما عنى بما شئت أو دلالة على رسوله ويتاليخ على الحق ، وإن لم يكن سبب النزول ذلك فالوجه أن ذلك وعيد للكفرة على مجادلتهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم محلول محاله بهم وتهديدهم باجابة دعائه عليه الصلاة والسلام أن دعا عليهم أو بيان ضلالته-م وفساد رأيهم فى عبادة غير الله تعالى ، ويعلم مماذكر وجه التعلق على بعض التفاسير إذا قلنا: إن سبب النزول قصة اليهودى أو الجبار فتأمل ه

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ أى الاصنام الذين يدعونهم أى المشركون، وحذف عائد الموصول فى مثل ذلك كثير، وجوزأن يكون الموصول عبارة عن المشركين وضمير الجمع المرفوع عائد اليه ومفعول (يدعون) محذوف أى الاصنام وحذف لدلالة قوله تعالى : ﴿ مَنْ دُونه ﴾ عليه لانمعناه متجاوزين له وتجاوزه إنماهو بعبادتها ويؤيد الوجه الأول قراءة البزدوى عن أبى عمرو (تدعون) بتاه الخطاب ، وضمير ﴿ لاَ يَسْتَجينُونَ ﴾ عليه عائد على (الذين) وعلى الثانى عائد على مفعول (يدعون) وعلى كل فالمراد لا يستجيب الاصنام ﴿ لَهُمْ ﴾ أى للمشركين ﴿ بَشَى مَ من طلباتهم ﴿ إلاَّ كَبَاسُط كَفَيه إلى الْماء ﴾ أى لايستجيبون شيئا من الاستجابة وطرفا منها إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسطكفيه اليه من بعيد يطلبه ويدعوه ﴿ لَيْبُلُغُ ﴾ أى الماء بنفسه من غيرأن يؤخذ بشيء من إناه ونحوه ﴿ فَاهُ وَمَاهُو ﴾ أى الماء ﴿ بِبَالغه ﴾ أى ببالغ فيه أبدا لكونه عمادا لايشعر بعطشه و بسطيد به اليه ، وجوز أبوحيان كون (هو) ضمير الفم والهاء في (بالغه) ضمير الماء أى ومافوه بيالغ الماء لان كلا منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحال ه

وجوز بعضهم كون الأول ضمير (باسط) والثانى ضمير «الماء» قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون الأول عائدا على «باسط» والثانى عائدا على الفم لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز الفاعل فكان يجب على ذلك أن يقال و وماهو ببالغه الماء والجهور على ماسمعت أو لا ، والغرض عاقال بعض المدققين فكان يجب على ذلك أن يقال وماهو ببالغه الماء والجهور على ماسمعت أو لا ، والغرض عايكون أحد فى سعيه لما هو مضطر اليه ، والحاصل أنه شبه آلمتهم حين استكفائهم إياهم ماأهمهم بلسان الاضطرار فى عدم الشعور فضلا عن الاستطاعة للاستجابة وبقائهم لذلك فى الخسار بحال ماء بمرأى من عطشان باسط كفيه اليه يناديه عارة وإشارة فهو لذلك فى زيادة الكباد والبوار ، والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي فى الأصل أبرز فى معرض التهكم حيث أثبت أنها استجابتان زيادة فى التخسير والتحسير ، فالاستثناء مفرغ من أعم عام المصدر معرض التهكم حيث أثبت أنها استجابة هناك مصدر من المبنى للفاعل وهو الذى يقتضيه الفعل الظاهر ، وجوز أن بكون من المبنى للفاعل ويضاف إلى الباسط بناءا على استلزام المصدر من المبنى للفاعل للمصدر من المبنى للفاعل للعدر من المبنى للفاعل مهدر من المبنى للفاعل من المبنى للفاعل المعدر من المبنى للفاعل المعدر من المبنى للفاعل وموالذى يقتضيه الفعل الطاهر من المبنى للفاعل من من المبنى للفاعل ومورد من المبنى للفاعل المبنى للفاعل ومورد من المبنى للفاعل ومورد من المبنى للفاعل ومورد من المبنى للفاعل ومورد من المبنى للمبنى للفاعل ومورد من المبنى للفاعل ومورد من المبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى المبنى للمبنى للمبنى المبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى لمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى المبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى للمبنى المبنى للمبنى المبنى المبنى المبنى للمبنى المبنى المبنى المبنى للمبنى المبنى ال

للمفعول وجوداوعدمافكمأنه قيل: لايستجيبون لهم بشى. فلايستجاب لهماستجابة كائنة كاستجابة من بسط كفيه إلى الما. كما فى قول الفرزدق:

وعض زمان ياابن مروان لم يدع من المال الامسحت (١) أو مجلف

أى لم يدع فلم يبق الامسحت (٧) أو مجلف وأبو البقاء يجعل الاستجابة محدر المبنى للمفعول واضافته الى (باسط) من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كما فى قوله تعالى . (لايسأم الانسان من دعاء الخير) والفاعل ضمير (الماء) على الوجه الثانى فى الموصول ، وقديراد من بسط الكفين إلى الماء بسطهما أى نشر أصابيعهما ومدها لشربه لاللدعاء ، والاشارة اليه كما أشر نا اليه فيما تقدم ، وعلى هذا قيل : شبه الداعون لغير الله تعالى بمن أراد أن يغرف الماء بيديه فبسطهما ناشر ا اصابعه فى انهما لا يحصلان على طائل ، وجعل بعضهم وجه الشبه قلة الجدوى ، ولعله اراد عدمها لكنه بالغ بذكر القلة وارادة العدم دلالة على هضم الحق وإيثار الصدق ولاشهام طرف من التهكم ، والتشبيه على هذا من تشييه المفرد المقيد كةولك لمن لا يحصل من سعيه على شئ : هو كالراقم على الماء ي فان المشبه هو الساعى مقيدا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقم مقيدا بكونه على الماء كذلك فيما نحرفيه ، وليس من المركب العقلى في شيء على ماتوهم . نعم وجه الشبه عقلى اعتبارى والاستثناء مفرغ عن اعم عام الاحوال أى لا يستجيب الآله تملى الكفرة الداعين الامشبهين أعنى الداعين بمن بسط مفرغ عن اعم عام الاحوال أى لا يستجيب الآله تملى شيء لأن الماء يحصل بالقبض لا بالبسط . وروى عن على مفرغ عن اعم عام الاحوال أى لا يستجيب الآله تملى شيء لأن الماء يحصل بالقبض لا بالبسط . وروى عن على كرم الله تعالى وجهه أن ذلك تشبيه بعطشان على شفير بئر بلا رشاء و لا يبلغ قعر البئر ولا الماء ير تفع اليه ، وهو راجع إلى الوجه الأول وليس مغايرا له كا قيل ، وعن أبى عبيدة أن ذلك تشبيه بالقابض على الماء في والشاعر ، فيما كل الساعى فيما لا يدركه بذلك ، وأنشد قول الشاعر ، ثم قال : والعرب تضرب المثل في الساعى فيما لا يدركه بذلك ، وأنشد قول الشاعر ،

فأصبحت فيماكان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد وقوله: وإنى وإياكم وشوقا البكم كقابض ماء لم تسعه أنامله

وهو راجع إلى الوجه الثانى خلا أنه لا يظهر من (باسط) معنى قابض فان بسطالـكف ظاهر فى نشر الاصابيع عدودة كما فى قوله:

تعود بسط الكف حتى لو انه أراد انقباضا لم تطعه أنامله

وكيفاكان فالمراد \_بياسط \_ شخص باسطأى شخص كان ، وما يقتضيه ظاهر ماروى عن بكير بن معروف من أنه قابيل حيث أنه لماقتل أخاه جعل الله تعالى عذابه أن أخذ بناصيته فى البحر ليس بينه وبين الماء الا اصبع فهو يريده ولايناله بما لا ينبغى أن يعول عليه . وقرى (كباسط كفيه) بالتنوين أى كشخص يبسط كفيه فهو ومَادُعَاء الكفرين الله في ضَلَال ٤٢) أى فى ضياع وخسار وباطل ، والمراد بهذا الدعاء إن كان دعاء آلهتهم فظاهر أنه كذلك لكنه فهم من السابق وحينتذ يكون مكر را للتأكيد ، وإن كان دعاءهم الله تعالى فقد استشكلوا ذلك بأن دعاء السكافر قد يستجاب وهو المصرح به فى الفتاوى ، واستجابة دعاء ابليس وهو رأس الكفار

<sup>(</sup>١) رواه الجوهرىالامسحتااو مجلف بنصب الاول ورفع الثانى ثم قال : يريد الامسحتا اوهو مجلف فلاتففل اهمنه (٢) المسحت المهلك والمجلف بالجيم الذى بقيت منه بقية اهمنه

نص في ذلك . وأجيب بأن المراد دعاؤهم الله تعالى بما يتعلق بالآخرة ، وعلى هذا يحمل ماروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن أصوات الـكفار محجوبة عنالله تعالى فلا يسمع دعاؤهم ، وقيل: يجوز أن يراد دعاؤهم مطلقا و لا يقيد بما أجيبوا به ﴿وَلَّهُ ﴾ وحده ﴿ يَسْجُدُ ﴾ يخضع و ينقاد لالشيء غيره سبحانه استقلالا ولااشتراكا ، فالقصر ينتظم القلب و الافراد ﴿ مَنْ فَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ من الملائدكة والثقلين كما يقتضيه ظاهرالتعبير بمن ، وتخصيص انقياد العقلاء مع كون غيرهم أيضا كذلك لأنهم العمدة وانقيادهم دليل انقياد غيرهم على أن فيها سيأتى إن شاء الله تعالى بيانا لذلك ، وقيل : المراد ما يشمل أو لئك وغيرهم، والتعبير بمن للتغليب ﴿ طَوْعًا وَكُرْهًا ﴾ نصب على الحال ، فان قلنابوقوع المصدر حالامن غير تأويل فهو ظاهر والافهو بتأويل طائعين وكارهين أى أنهم خاضعون لعظمته تعالى منقادون لاحداث ماأراد سبحانه فيهم من أحكام التكوين والاعدام شاؤا أو أبوا من غير مداخلة حكم غيره جل وعلا بل غير حكمه تعالى فى شيء من ذلك م وجوز أن يكونالنصب على العلة فالكره بمعنى الاكراه وهومصدر المبنى للمفعول ليتحدالفاعل بناء على اشتراط ذلك في نصب المفعول لاجله وهو عند من لم يشترطعلي ظاهره ، وماقيل عليه من أن اعتبار العلية في الـكره غير ظاهر لأنه الذي يقابل الطوع وهو الاباء ولايعقل كونه علة للسجود فمدفوع بأن العلة مايحمل على الفعل أوما يترتب عليه لا ما يكون غرضاله وقد مرعن قرب فتذكره ، وقيل : النصب على المفعولية المطلقة أى سجود طوع وكره ﴿ وَظَلَالُهُمْ ﴾ أي وتنقاد له تعالى ظلال من له ذلك منهم وهم الانس فقط أوما يعمهم وكل كثيف \* وفى الحواشي الشهابية ينبغي أن يرجع الضمير لمن في الارض لأن من في السياء لاظل له الا أن يحمل على التغليب أو التجوز، ومعنى انقياد الظلال له تعالىأنها تابعة لتصرفه سبحانه ومشيئته في الامتدادوالتقلص والفيء والزوال ، وأصل الظل- كما قال الفراء \_ مصدر ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم ،وهو امامعكوس أو مستوويبني على كلمنها احكام ذكروها في محلها ﴿ بِالْفُدُوُّ وَالْآصَالِ ١٥ ﴾ ﴿ ظرف للسجود المقدر والباء يمعنى في وهو كشير، والمراد بهما الدوام لأنه يذكر مثل ذلك للتأبيد، قيل: فلا يقلل لم خص بالذكر؟وكذا يقال : اذا كانا في موضع الحال من الظلال هو بعضهم يعلل ذلك بأن امتدادها و تقلصها في ذينك الوقتين أظهر ه والغدو جمع غداة كَفَّني وقناة ، والآصال جمع أصيل وهو مابين العصر والمغرب،وقيل: هوجمع أصل جمع أصيل، وأصله أأصال جمز تين فقلبت الثانية ألفا ، وقيل: الغدو مصدر وأيد بقراءة ابن مجلز (الايصال) بكسر الهمزة على انه مصدر أصلنا بالمد أي دخلنافي الاصيل يًا قاله ان جني هذا ، وقيل : إن المراد حقيقة السجود فان الـكفرة حالة الاضطرار وهو المعنى بقوله تعالى : ﴿ وَكُرُهَا ﴾ يخصون السجود به سبحانه قال تعالى: ( واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ) ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال افهاما وعقولا بها تسجد لله تعالى شأنه كما خلق جل جلاله ذلك للجبال حتى اشتغلت بالتسبيح وظهرت فيهاآثار التجلى كما قاله ابن الانباري ، وجوز أن يراد بسجودها ما يشاهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابها ، وهذا على ما قيل: مبنى على ارتدكاب عموم الجاز في السجود المذكور في الآية بأن يراد به الوقوع على الارض فيشمل سجود الظلال بهذا المعنى أو تقدير فعـل مؤد ذلك رافع للظلال أو خبر له كـذلك أو التزام أن

ارادة ما ذكر لا يضر في الحقيقة لكونه بالتبعية والعرض أو أن الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز ولا يخني مافي بعض الشقوق من النظر . وعن قتادة أن السجود عبارة عن الهيئة المخصوصة وقد عبر بالطوع عن سجود الملائكة عليهم السلام والمؤمنين وبالـكره عن سجود من ضمه السيف الى الاسلام فيسجد كرها امانفاقا أو يكون الكره أول حاله فيستمر عليه الصفة وان صح ايمانه بعد ، وقيل : الساجد طوعاً من لا يثقل عليه السجود والساجد كرها من يثقل عليه ذلك . وعن ابن الأنباري الاول من طالت مدة اسلامه فألف السجود والثانيمن بدأ بالاسلام الىأن يألف ، وأياما كان\_ فمن\_عامأر يد به مخصوص اذ يخرجمنذلكمن لايسجد، وقيل: هوعام لسائرأنواع العقلاء والمراد ـ بيسجد ـ يجب أن يسجداكمن عبر عنَّ الوَّجوب بالوقوع مبالغة م واختارغير واحد فىتفسير الآية ماذكرناه أولا ،ففي البحر والذي يظهر أن مساق الا تية انما هو أنالعالم كله مقهور لله تمالى خاضع لما أراد سبحانه منه مقصور على مشيئته لايكون منه الا ماقدر جل وعلا فالذين تعبدونهم كائنا ما كانوا داخلون تحتالقهر لايستطيعون نفعا ولا ضرآ ، ويدل على هذا المعنى تشريك الظلال فى السجود وهي ليست أشخاصا يتصور منها السجود بالهيئة المخصوصة ولـكنها داخلة تحت مشيئته تعالى يصرفها سبحانه حسما أراد اذ هي من العالم والعالم جواهره واعراضه داخلة تحت قهر ارادته تعالى كما قال سبحانه : ( أو لم يروا الى ماخلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمينوالشهائل سجدا لله ) وكون المراد بالظلال الاشخاص؟ قال بعضهم ضعيف واضعفمنه ماقالهابن الانبارى، وقياسهاعلى الجبال ليس بشيءلان الجبل يمكن أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لايتصور قيام الحياة به وإنما معنى سجودها ميلها من جانب الى جانب واختلاف أحوالها كما أراد سبحانه وتعالى . وفى ارشاد العقل السليم بعدنقل ماقيل أولا وأنت خبير بأن اختصاص سجود المكافر حالة الاضطرار والشدة لله تعالى لايجدى فان سجوده للصنم حالة الاختيار والرخاء مخل بالقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور ، فالوجه حمل السجود على الانقياد ولأن تحقيق انقياد السكل فى الابداع والاعدام له تعالى ادخل فى التوبيخ على اتخاذ أو اياء من دونه سبحانه وتعالى من تحقيق سجودهم له تعالى أه ؛ وفي تلك الأقوال بعد مالايخفي على الناقد البصير ه

﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتَ وَالاَّرْضَ ﴾ تحقيق كما قال بعض المحققين لان خالقهما ومتولى أمرهما مع ما فيهما على الاطلاق هو الله تعالى ، وقيل : إنه سبحانه بعد أن ذكر انقياد المظروف لمشيئته تعالى ذكر ماهو كالحجة على ذلك من كونه جل وعلا خالق هذا الظرف العظيم الذي يبهر العقول ومدبره أي قل يا محد له ولا الكفار الذين اتخذوا من دونه أوليا. من ربه هذه الاجرام العظيمة العلوية والسفلية على أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بالجواب اشعارا بأنه متعين للجوابية فهو عليه الصلاة والسلام والحصم في تقريره سواه ، ويجوز أن يكون ذلك تلقينا للجواب ليبين لهم ماه عليه من مخالفتهم لما علموه ، وقيل: إنه حكاية لاعترافهم والسياق يأباه به وقال مي إنهم جهلوا الجواب فطلبوه من جهته صلى الله تعالى عليه وسلم فأمر باعلامهم به، و يبعده أنه تعالى قد أخبر بعلمهم في قوله سبحانه : (ولشن سألتهم من خلق السموات و الآرض ليقول الله) وحينئذ كيف يقال: أخبر بعلمهم في قوله سبحانه : (ولشن سألتهم من خلق السموات و الآرض ليقول الله المشركين عطفوا عليه فقالوا : أجب أنت فأمره الله تعالى بالجواب ، وهو بفرض صحته لايدل على جهلهم كما لا يخفى ﴿ قُلْ ﴾ الزاما لهم أجب أنت فأمره الله تعالى بالجواب ، وهو بفرض صحته لايدل على جهلهم كما لا يخفى ﴿ قُلْ ﴾ الزاما لهم وتبكيتا ﴿ أَفَاتَخَذْتُمْ ﴾ لا نفسكم ﴿ من دُونه أولياً كما عاجزين ﴿ لا يَمْلَكُونَ لا نفْسهم ﴾ وهي أعز عليهم وتبكيتا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلْمُ من في أنه بالموري وقيل المنهم ﴾ وهي أعز عليهم وتبكيتا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

منكم ﴿ نَفْعًا ﴾ يستجلبونه ﴿ وَلَا ضَرًّا ﴾ يدفعونه عنها فضلا عنالقدرة على جلب النفع للغير ودفع الضرر عنه ، وَالْهُمْرَةُ لَلانْكَارُ ، والمُرَادُ بعد أن عَلْمُمُوهُ رب السَّمُواتُ والأرضُ اتَّخذتُم من دونه أولياء في غاية العجز عرب نفعكم فجملتم ما كان يجبأن يكون سبب التوحيد من علمكم سبب الاشراك ، فالفاء عاطفة للتسبب والتفريع دخلت الهمزة عليه لأن المنكر الاتخاذ بعد العلم لا ألعلم ولاهما معا، ووصف الأولياء بما ذكر مما يقوى الانكار ويؤكده، ويفهم على ماقيل- من كلام البعض أن هذا دليل ثان على ضلالهم وفسادرأيهم فى اتخاذهمأولياءرجا. أن ينفعوهم، واختلف فىالدليلالاولفقيل: هو مايفهم من قوله تعالى:(قلأفاتخذتم من دو نه أولياء ) وقيل. هو ما يفهم من قوله سبحانه : ( والذين يدعون من دونه) الخفتدبر ﴿ قُلُّ ﴾ تصويرا لآراثهم الركيكة بصورة المحسوس ﴿ هُلْ يَسْتَوى الْأُعْمَى ﴾ الذي هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقها ﴿ وَالبَّصِيرُ ﴾ الذي هو الموحد العالم بذلك والى هذا ذهب مجاهد ، و في الكلام عليه استعارة تصريحية ، وكذا على ماقيل: ان المراد بالاول الجاهل بمثل هذه الحجةو بالثانى العالم بها ، وقيل: إن الـكلام على التشبيــه والمراد لايستوى المؤمن والكافر كما لايستوى الاعمى والبصير فلامجاز .ومنالناسمنفسر الأول بالمعبود الغافل (١) والثاني بالمعبود العالم بكل شيء وفيه بعد ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتَوَى الظُّلُمَاتُ ﴾ التي هي عبارة عن الكفر والضلال ﴿ وَالنَّهِ رُ ﴾ الذي هو عبارة عن الايمان والتوحيد وروى ذلك عن مجاهد أيضا ، وجمع الظلمات لتعدد أنواع الـكفرككفر النصاري وكـفرالجوس وكفرغيرهم ، وكون الـكفر كله ملة واحدة أمرآخر ، و(أم) كما في البحر منقطعة و تقدر \_ ببل \_ والهمزة على المختار، والتقدير بلأهل تستوى ، وهلو إن نابت عن الهمزة فى كثير من المواضع فقد جامعتها أيضا كما في قوله ﴿ أَهُلُ رَأُونَا بُوادَى القَفَّذَى الاكم ﴿ وإذا جامعتها مع التصريح بها فلا أن تجامعها مع أم المتضمنة لها أولى ، و يجوز فيها بعد (أم) هذه أن يؤتى بها لشبهها بالأدوات الاسمية التي للاستفهام في عدم الاصالة فيه كما في قوله تعالى: (أممن يملك السمع والابصار) و يجوز أن لا يؤتى بها لأن (أم) متضمنة للاستفهام، وقد جاء الامران فىقوله :

هلما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم أم هل كبير بكى لم يقض عبرته اثر الاحبة يوم البين مشكوم

وقرأ الاخوان ، وأبو بكر ( أم هل يستوى ) بالباء التحتية ، ثم إنه تعالى أكد مااقتضاه المكلام السابق من تخطئة المشركين فقال سبحانه : ﴿ أَمْ جَعَلُوا ﴾ أى بل أجعلوا ﴿ لله ﴾ جل وعلا ﴿ شَرَكاء خَلَقُوا كَخَلْقه ﴾ سبحانه وتعالى ، والهمزة لانكار الوقوع وليس المنكر هو الجعل لانه واقع منهم وإنما هو الخلق كخلقه تعالى والمعنى أنهم لم يجعلوا لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه ﴿ فَتَشَابَهُ الْحَنْقُ عَلَيْهُم ﴾ بسبب ذلك وقالوا: هؤلاء خلقوا كخلق العبادة كما استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأ لخطئهم بل أنما جعلوا له شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضللا عما يقدر عليه الخالق ، والمقصود

<sup>(</sup>١)هذا من ارخاء العنان أو من باب المشاكلة كذا قيل فتدبر اه منه

بالانكار والنفى هو القيد والمقيد على ما نص عليه غير واحد مر. المحققين. وفى الانتصاف أن (خلقواً كخلقه) فى سياق الانكار جى. به للتهكم فان غير الله تعالى لايخلق شيئا لامساديا ولا منحطا وقد كان يكفى فى الانكار لولا ذلك أن الآلهةالتي اتخذوها لاتخاق .

وتعقبه الطيبي بأن اثبات التهكم تـكلف فانه ذكر الشيء وارادة نقيضه استحقاراً للمخاطب كافى قوله تعالى: ( فبشرهم بعذاب اليم ) و همنا (كخلقه )جيء به مبالغة في إثبات العجز لآلهتهم على سبيل الاستدراج وارخاء العنان ، فانه تعالى لما أنكر عايمهم أولا اتخاذهم من دونه شركا. ووصفها بأنها لا تملك لانفسها نفعاً ولاضرا فكيف تملكذلك لغيرها أنكر عليهم ثانيا على سبيل التدرج وصف الخلق أيضا ، يعنى هب أنأو لثك الشركاء قادرون على نفع أنفسهم وعلى نفع عبدتهم فهل يقدرون على أن يخلقوا شيئا ، وهب أنهم قادرون علىخلق بعض الاشياء فهل يقدرون على مايقدر عليه الخالق من خلق السموات والارض اه. والحقأن الآية ناعية عليهم متهكمة بهم فان من لا يملك لنفسه شيئا من النفع و الضر أبعد من أن يفيدهم ذلك، وكيف يتوهم فيه أنه خالق وأن يشتبه على ذى عقل فينبه على نفيه ، وهذا المقدار يكفي فى الغرض فافهم ﴿ قُلْ ﴾ تحقيقاللحق وارشادا لهم ﴿ اللهُ خَالَقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ منالجواهر والاعراض ، ويازمهذا أن لاخالقسواه لئلا يلزم التوارد وهو المقصود ليَدل على المراد وهو نفى استحقاق غيره تعالى للعبادة والالوهية أى لاخالق سواه فيشاركه في ذلك الاستحقاق ه وبعموم الآية استدلَّاهلالسنة على أن افعال العباد مخلوقة له تعالى ، والممتزلة تزعم التخصيص بغير افعالهم. ومن الناسمن يحتج أيضًا لماذهب اليه أهل الحق بالآية الاولى وهو كما ترى ﴿ وَهُوَ الْوَاحِدُ ﴾ المتوحد بالالوهية المنفرد بالربوبية ﴿ القَهَّارُ ٢٦ ﴾ الغالبعلى كل ماسواه ومنجلة ذلك آلهتهم فكيف يكون المغلوب شريكاله تعالى ، وهذا على ماقيل كالنتيجة لماقبله ، وهو يحتمل أن يكون من مقول القول وأن يكون جملة مستأنفة ه ﴿ أَنْزَلَ مَنَ السَّمَاء ﴾ أى من جهتها علىماهو المشاهد ، وقيل: منهانفسها ولا تجوز في الـكلام . واستدل له بآثار الله تعالى أعلم بصحتها ، وقيل: انزل منها نفسها ﴿ مَاءً ﴾ أى كثيرا أو نوعا منه وهو ماء المطر باعتبار أن مباديه منها وذلك لتأثير الاجرام الفلكية في تصاعد البخار فيتجوز في (من) ﴿ فَسَالَتْ ﴾ بذلك ﴿ أُودَيَّةٌ ﴾ دافعة في مواقعه لاجميع الاودية اذ الامطار لاتستوعب الاقطار وهو جمع واده قال أبو على الفارسي : ولا يعلم أن فاعلاً جمع على افعلة ، ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعالم وعليم وشاهد وشهيد وناصرونصير ثم ان وزن فاعل مجمع على أفعال كصاحب وأصحاب وطائر وأطيار . ووزن فعيل يجمع على أفعلة كجريب وأجربة ، ثم لما حصلت المناسبة المذ كورة بين فاعل وفعيل لاجرم يجمع فاعل جمع فعيل فيقال: واد وأودية ويجمع فعيل جمع فأعل يتيم وأيتام وشريف وأشراف اه. و نظير ذلكناد وأندية وناج وانجية قيل. ولارابعلها . وفي شرح التسهيل ايخالفه . والوادى الموضع النبي يسيل فيه الماء بكثرة ، وبه سميت الفرجة بين الجبلين ويطلق على الماء الجارى فيه ، وهو اسم فاعل من ودى اذا سال فان اريد الاول فالاسناد مجازى او الـكلام على تقدير مضاف كما قال الامام أي مياه أودية ، وان اريد الثاني وهو معنى مجازى من باب اطلاق اسم المحل على الحال فالاسناد حقيقي ، وايثار التمثيل بالأودية على (م - ١٧ - ج - ١٣ - تفسير روح المعانى)

الانهار المستمرة الجريان لوضوح المماثلة بين شأنها ومامثل بها لما سنشير اليه إن شاء الله تعالى ﴿ بقَدَرها ﴾ يمقدارها الذي عينه الله تعالى واقتضته حكمته سبحانه في نفع الناس ، أو بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة بحسب تفاوت محالها صغرا وكبرا لا بكونها مالئة لها منطبقة عليها بل بمجرد قلتها بصغرها المستلزم لقلة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعى لسكثرة الموارد ، فإن موارد السيل الجارى في الوادى الصغير اقل من موارد السيل الجارى في الوادى المحبير ، هذا اذا أريد بالأودية ما يسيل فيها أما أن اريد بها المعنى الحقيقى فالمعنى سالت مياهها بقدر تلك الاودية على نحو ما عرفته آنفا أو يراد بضميرها مياهها بطريق الاستخدام ويراد بقدرها ماذكر أو لا من المعنيين قاله شيخ الاسلام ، والجار والمجرور على مانقل عن الحوفى متعلق بسالت ، وقال أبو البقاء : إنه في موضع الصفة لاودية ، وجوز أن يسكون متعلقا بأنزل . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما . والاشهب العقيلى . وأبو عمرو في رواية ( بقدرها ) بسكون الدال وهي لغة في ذلك ه

والتعريف لمدونه معهودا مذكورا بقوله تعالى: (أودية) ولم يجمع لأنه كما قال الراغب مصدر بحسب والتعريف لمدونه معهودا مذكورا بقوله تعالى: (أودية) ولم يجمع لأنه كما قال الراغب مصدر بحسب الاصل ، وفي البحر أنه إنما عرف لانه عنى به ما فهم من الفعل والذي يتضمن الفعل من المصدر وإن نكرة الا انه اذا عاد في الظاهر كان معرفة كما كان لو صرح به نكرة ، وكذا يضمر اذا عاد على ما دل عليه الفعل من المصدر نحو من كذب كان شراكه أي المكذب ، ولوجاء هنامضمراً لمكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من سالت اه و وأورد عليه أنه كيف يجوز أن يعنى به ما فهم من الفعل وهو حدث والملذكور عليه المعرف عين كما علمت . وأجيب بأنه بطريق الاستخدام . ورد بأن الاستخدام أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر حقيقيا كان أو بجازيا وهذا ليس كذلك لأن الاول مصدر أي حدث في ضمن الفعل وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك فكيف يتصور فيه الاستخدام . نعم ماذكروه أغلى لا يختص بماذكر فان مثل الضمير اسم الاشارة وكذا الاسم الظاهر (١) اه ، وانظر هل يجوز أن يراد من السيل المعنى المصدري فلا يحتاج إلى حديث الاستخدام أم لا ، وعلى الجواز يكون المعنى فاحتمل الماه المنزل من السيل المعنى المعاب السيل فلا يحتاج إلى حديث الاستخدام أم لا ، وعلى الجواز يكون المعنى فاحتمل الماه المنزل من السيل المعنى المعاب السيل وهو معنى قول ابن عيسى : إنه وضر الفليان وخبثه ، قال الشاعر :

وما الفرات إذا جاشت غوار به ترمى أواذيه العبرين (٢) بالزبد

﴿ رَابِياً ﴾ أى عاليامنتفخافوق الماء ، ووصف الزبد بذلك قيل: بيانا لما أريد بالاحتمال المحتمل لكون المحمول غير طاف كالاشجار التقيلة ، وانما لم يدفع ذلك بأن يقال فاحتمل السيل زبدا فوقه للايذان بأن تلك الفوقية مقتضى شأن الزبد لامن جهة المحتمل تحقيقاً للمماثلة بينه وبين مامثل به من الباطن الذى شأنه الظهور فى مبادى الرأى من غير مداخلة فى الحق ﴿ وَمَمَا يُوقدُونَ ﴾ ابتداء جملة كما روى عن مجاهد معطوفة على الجملة الأولى لضرب

<sup>(</sup>١) كقرل بعض المولدين ، اخت الغزالة اشراقا وملتفتا ، اه منه (٧) اى الجانبين اه منه

مثل آخر أى ومن الذي يفعلون الايقاد ﴿ عَلَيْهُ ﴾ وضمير الجمع للناس أضمر مع عدمالسبق لظهوره ،وقرأ أكثر السبعة . وأبو جعفر . والاعرج . وشيبة (توقدون) بتاء الخطاب ، والجار متعلق بما عنده وكذا قوله تعالى: ﴿ فِي النَّارِ ﴾ عند أبي البقاء . والحوفي ، قال أبو على : قد يوقد على الشيء وليس في النار كـقوله تعالى : ( فأوقد لَى ياهامان عَلَى الطين ) فان الطين الذي أمر بالوقد عليه ليس في النار و إنما يصيبه لهبها ، وقال مكي . وغيره: إن (فيالنار )متعلق، حذوف وقع حالامن الموصول أي كاننا أوثابتافيها ، ومنعوا تعلقه ـبتوقدون\_ قالوا: لأنه لا يوقد على شيء الاوهو في النارو التعليق بذلك يتضمن تخصيص حال من حال أخرى ، وقال أبو حيان : لوقلنا ؛ إنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار لجاز أيضا التعليق على سبيل التوكيد كما قالوا في قوله تعالى ؛ ( ولاطائر يطير بجناحيه ) وقيل : إنزيادة ذلك للاشعار بالمبالغة في الاعتمال للاذابةوحصول اازبد ۽ والمراد بالموصول نحو الذهب. والفضة . والحديد . والنحاس . والرصاص ، وفي عدم ذكرها بأسمائهاوالعدول إلى وصفها بالايقادعايها المشعر ضربهابالمطارق لأنه لأجلهو بكونها كالحطب الخسيس تهاون بها اظهارأ لكبريائه جل شأنه على ماقيل، وهو لاينافى كون ذلك ضرب مثل للحق لإن مقام الكبرياء يقتضى التهاون بذلك مع الاشارة إلى كونه مرغوبا فيه منتفعابه بقوله تعالى: ﴿ ابْتَغَاءَ حُلْيَةَ أُوْمَتَاعَ ﴾ فو في كل من المقامين حقه فماقيل: إن الحل على التهاون لايناسب المقام لأن المقصود تمثيل الحق بها وتحةيرها لايناسبه ساتط فتأمل ي ونصب (ابتغاء)على أنه مفعول له يهاهو الظاهر، وقال الحوفي: إنه مصدر في موضع الحال أي مبتغين وطالبين اتخاذ حلية وهي ما يتزين و يتجمل به كالحلي المتخذمن الذهب والفضة و اتخاذ متاع وهو ما يتمتع به من الاو اني و الآلات المتخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفلزات ﴿ زَبُّدُ ﴾ خبث ﴿ مثْلُهُ ﴾ أى مثل ماذكر من زبد الماء في كونه رابيا فوقه رفع ( زبد ) على أنه مبتدأ خبره ( بما توقدون ) و(من) لابتدا. الغاية دالة على مجرد كونه مبتدأ وناشئا منه . واستظهر أبوحيان كونها للتبعيض لأن ذلك الزبد بعضما يوقد عليه من تلك المعادن ولم يرتضه بعض المحققين لإخلاله على ماقال بالتمثيل، و إنما لم يتعرص لإخراج ذلك من الارض؟ تعرض لعنوان انزال الماء من السماء لعدم دخل ذلك العنوان في التمثيل على ماستعلمه إن شاء الله تعالى كما أن للعنوان السابق دخلا فيه بل له اخلال بذلك ﴿ كَذَالَكَ ﴾ أى مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة : ﴿ يَضْرَبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالبَاطِلَ ﴾ أي مثل الحق ومثل الباطل ، والحذف للابناء (١)على كال التماثل بين الممثل والممثل به كأن المثل المضروب عين الحق والباطل ﴿ فَأَمَّا الزُّبَدُ ﴾ من كل من السيل وما يوقدون عليه ، وأفردو لم يثن وإن تقدم زبدان لاشتراكهما في مطلق الزبدية فهما واحدبا عتبار القدر المشترك ﴿ فَيَذَّهُ بُجُفَاءاً ﴾ مرمياً به يقال : جفا الماء بالزبد إذا قذفه ورمي به ، ويقال : أجفأ أيضاً بمعناه ، وقال ابن الانباري : جفاً أى متفرقا من جفأت الربح الغيم إذا قطعته وفرقته وجفأت الرجل صرعته ، ويقال : جفأ الوادي وأجفأ إذا نشف ، وقرى (جفالا) باللام بدل الهمزة وهو بمعنى متفرقا أيضاً أخذاً من جفلت الربح الغيم كجفأت ونسبت هذه القراءة إلى رؤبة ، قال ابن أبي حاتم : ولايقرأ بقراءته لأنه كان يأكل الفأر يعني أنه كأن اعرابياً جافياً ،

<sup>(</sup>١) قرله للإبناء لذا بخط المؤلف ولعله للابتناء تاملِ ام

وعنه لا تعتبر قراءة الاعراب في القرآن ، والنصب على الحالية ﴿ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ ﴾ أي من الماء الصافي الخالص من الغثاء والجوهر المعدني الخالص من الخبث ﴿ فَيَمْكُثُ ﴾ يبقى ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ أما الماء فيبقى بعضه في مناقعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون ونحوها ؛ وأما الجوهر المعدني فيصاغ من بعضه أنواع الحلى ويتخذ من بعضه أصناف الآلات والادوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة فالمراد بالمكث في الارض ماهو أعم من المكث في نفسها ومن البقاء في أيدى المتقلبين فيها ، و تغيير ترتيب اللف الواقع في الفذاـكة الموافق للترتيب الواقع في التمثيل قيل لمراءاة الملاءمة بين حالتي الذهاب والبقاء وبين ذكرهما فان المعتبر إنما هو بقاء الباقى بعد ذهاب الناهب لاقبله ، وقيل : النكتة في تقديم الزبدعلي ما ينفعأن الزبد هو الظاهر المنظور أو لا وغيرهباقمتأخر في الوجودلاستمراره ، والآية منالجمع والتقسيم فالايخني ه وحاصل الـكلام في الآيتين أنه تعالى مثل الحق وهو القرآن العظيم عند الكثير في فيضانه من جناب القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وفى جريانه عليها ملاحظة وحفظا وعلى الالسنة مذاكرة وتلاوةمع كونه عدا لحياتها الروحانية ومايتلوها من الملكات السنية والاعمال المرضية بالماء الناذل من السماء السائل في أودية يابسة لم تجر عادتها بذلك سيلانامقدرا بمقدار اقتضته الحكمة في احياء الأرضوماعليهاالباقي فيهاحسها يدور عليه منافع الناس وفى كونه حلية تتحلى بها النفوس وتصل إلى البهجة الابدية ومتاعا يتمتع به فىالمعاش والمعاد بالذهب والفضة وسائر الفلزات التي يتخذمنها أنواع الآلات والادوات وتبقى منتفعا بهامدةطويلة، ومثل الباطل الذي ابتلي به الكفرة لقصور نظرهم بما يظهرفيهمامن غير مداخلة له فيهما واخلال بصفائهمامن الزبد الرابي فوقهما المضمحلسريعا ه

وصح عن أبي موسى الأشعرى أنه قال: « قال رسول الله ويتلاقي إن مثل ما بعثى الله تعالى به من الهدى والعلم مثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبت الكلا والعشب الكثير وكان منها أجادب اكتسبت الماء نفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنماهى قيمان لاتمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى و نفعه ما بعثى الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به وقال ابن عطية : صدرالآية تنبيه على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفرة فلما فرغ من ذلك جعله مثالا للحق والباطل والإيمان والكفر واليقين في الشرع والشك فيه ، وكأنه أراد بعطف الإيمان ومابعده التفسير للمراد بالحق والباطل و عن ابن عباس جعل الزبد إشارة الى الشكوالحالص منه إشارة إلى اليقين (كذلك ) أى مثل ذلك الضرب العجيب عباس جعل الزبد إشارة الى الشكوالحالص منه إشارة إلى اليقين (كذلك ) أى مثل ذلك الضرب العجيب التشيل و تأكيد لقوله سبحانه: (يضرب الله الحقو الباطل حالاوما لا أكمل بيان شرع في بيان حال أهل المنهما ما لا تكميلا للدعوة ترغيبا و ترهيبا فقال سبحانه: ( للذينَ استَجَابُوا لرَبِّم ) إذ دعاهم الى الحق بفنون الدعوة اليمن جلتها ضرب الإمثال فان له لما فيه من تصوير المعقول بصورة المحسوس تأثيرا الميفا في تسخير الدعوة التيمن جلتها ضرب الإمثال فان له لما فيه من تصوير المعقول بصورة المحسوس تأثيرا الميفا في تسخير الدعوة التيمن عربة المورة المحسوس تأثيرا الميفا في تسخير

والنفوس، والجار والمجرور خبر مقدم، وقوله سبحانه: ﴿ الْحُسْنَى ﴾ أى المثوبة الحسنى وهي الجنة كما قال قتادة . وغيره ، وعن مجاهد الحياة الحسني أي الطيبة التي لا يشوبها كدر أصلًا. وعن ابن عباس أن المراد جزاء الكلمة الحسني وهي لاإله الا الله وفيه من البعد ما لايخفي مبتدأ مؤخر ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ ﴾ سبحانه وعاندوا الحق الجلي ﴿ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَافَى الْأَرْضِ ﴾ من أصناف الاموال ﴿ جَميعًـا ﴾ بحيث لم يشذ منه شاذ في اقطارها أو مجموعًا غير متفرق بحسب الازمان ﴿ وَمثْلَهُ مَعَهُ لَاُفْتَدُوْا بِه ﴾ أى بالمذكوريما في الارضومثله معه جميعًا ليتخلصواعمًا بهم ، وفيهمن تهويل ما يلقاهم مالا يحيط بهالبيان ، والموصول مبتدأوالجملة الشرطية خبره وهي على ما قيل وأقعة موقع السوأي المقابلة للحسني الواقعة في القرينة الأولى فكأنه قيل: وللذين لم يستجيبوا له السوأى . وتعقب بأن الشرطية و ان دلت على سوء حالهم لـكنها بمعزل عن القيام مقام لفظ السوأى مصحوباً باللام الجارة الداخلة على الموصول أو ضميره وعليه يدور حصول المرام ؛ فالذي ينبغي أن يعول عليه أن الواقع في تلك المقابلة سوء الحساب في قوله تعالى: ﴿ أُولَٰتُكَ لَهُمْ سُوءُ الْحَسَابِ ﴾ وحيث كان اسم الاشارة الواقع مبتدأ في هذه الجملة عبارة عن الموصول الواقع مبتدأ في الجملةالسابقة كان خبره أعنى ألجملة الظرفية خبراً عن الموصول في الحقيقة ومبينا لابهام مضمون الشرطية الواقعة خبراً عنه أولا ولذلك ترك العطف فكأنه قيل: والذين لم يستجيبوا له لهم سوء الحساب وذلك في قوة أن يتمال: وللدين لم يستجيبوا له سوء الحسـاب مـع زيادة تأكيد فتم حسن المقابلة على أباخ وجه و آكـده . واعتذر بأنه يمـكر. أن يكون المراد أن ( لو أن لهم ما في الارض جميعـا ) إلى آخر الآية واقع موقع ذلك على معنى أن رعاية حسن المقابلة لقوله تعالى: ( للذين استجابوا لربهم الحسنى ) تقتضى أن يقال: وللذين لم يستجيبوا له السوأى ولا يزاد على ذلك لـكنه جيء بقوله سبحانه : ( لو أن لهم ) الخ بدل ما ذكر ، ولعل في كلام الطبي مايسة أنس به لذلك. و الى اعتبار السوأى في المقابلة ذهب أيضاصا حب الكشف قال: ان قوله تعالى (لو أن لهم) في مقابلة الحسنى بدل السوأى مع زيادة تصوير وتحسير ، وأوثر الاجمال في الاول دلالة على أنَّ جزاء الْمُستجيبين لايدخل تحت الوصف فتدبر ، و المراد بسوء الحساب أى الحساب السيء على ماروى عن ابراهيم النخمي . والحسن أن يحاسبوا بذنوبهم كلها لا يغفر لهم منها شيء وهو المعنى بالمناقشة. وعن ابن عباسهو أنْ يحاسبوا فلا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيآتهم ﴿ وَمَأْوَاهُمْ ﴾ أى مرجعهم ﴿ جَهَنَّمُ ﴾ بيان لمؤدى ماتقدم وفيه نوع تأييد لتفسير الحسى بالجنة ﴿ وَبْشَ الْمُهَاد ١٨ ﴾ اى المستقر ، والمخصوص بالذم محذوف اى مهادهم أوجهنم • وقال الزمخشرى : اللام في قوله تعالى : (للذين استجابوا) متعلقة ( بيضرب الله الامثال ) وقوله سبحانه : ( الحسني ) صفة للمصدر أي استجابوا الاستجابة الحسني ، وقوله عز وجل: ( والذين لم يستجيبوا )معطوف عُلى الموصول الاول ، وقوله جل وعلا: (لوأن لهم) الح كلام مستأنف مسوق لبيان ماأعد لغير المستجيبين من العذاب ، والمعنى كذلك يضرب الله تعالى الأمثال المؤمنين المستجيبين والـكافرين المعاندين أى هما مثلا الفريقين انتهى ، قال أبو حيان : والتفسير الاول أولى لأن فيه ضرب الامثال غير قيد بمثل هذين ، والله تعالى قد ضرب امثالا كـ ثيرة في هذين وفي غيرهما ولأن فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف هذا ولآن تقدير الاستجابة الحسني مشعر بتقييد الاستجابة ومقابلها ليس نفي الاستجابة مطلقاوانما

هو نفى الاستجابة الحسنى والله تعالى قد نفى الاستجابة مطلقا ولانه حينئذ يكون ( لو أن لهم ) النحكلاما مفلتا أو كالمفلت إذ يصير المدنى كذلك يضرب الله الامثال للمؤمنين والـكافرين لو أن لهم الخ ، ولو كان هناك حرف يربط (لو) بما قبلها زال التفات ، وأيضا أنه يوهم الاشتراك في الضمير وإن كان تخصيص ذلك بالـكافرين معلوماً : وتعقب بأنه لاكلام في أو لوية التفسير الأول لـكمن كون ،اذكر وجها لها محل كلام اذلا مقتضى في التفسير الثاني لتقييد الامثال عموما بمثل هذين ، ألا ترى قوله تعالى ؛ (كذلك ) ثم ان فيه تفهيم ثواب المستجيبين أيضا ألا يرى الى القصر المستفاد من تقديم الظرف ، وأيضا قوله تعالى : ( الحسني ) صفة كاشفة لامفهوم لها فان الاستجابة لله تعالى لاتكون الاحسني وكيف يكون قوله سبحانه: ( لو أن لهم )الخ مفلتا وقد قالوا: انه كلام مبتدأ لبيان حال المستجيبين يعنون انه استثناف بيانى جو ابللسؤ العنما لل حالهم ثم كيف يتوهم الاشتراك مع كون تخصيصه بالكافرين معلوما انتهى قال بعض المحققين: إن ماذ كرمتوجه بحسب بادى. الرأى والنظرة الاولى أما اذا نظر بعين الانصاف بعد تسليمأنذاكأولى وأقوى علم أن ماقاله أبوحيان وارد فان قوله تعالى : (كذلك) يقتضي أن هذا شأنه و عادته عز شأنه في ضرب الامثال فيقتضي أنماجرت به العادة القرآنية مقيد بهؤلاء وليس كـذلك ، وما ذكره المتعقب ولو سلم فهو خلاف الظاهر . وأما قوله : إن المستجيبين معلوم مما ذكره ففرق بين العلم ضمناً والعلم صراحة ، وأما أن الصفة ،ؤكدة أو لا مفهوم لها فخلاف الاصل أيضاً ، وكون الجملة غير مرتبطة بما قبلها ظاهر ، والسؤال عزحال أحد الفريقين مع ذكرهما ملبس ، وعود الضمير على ماقبله مطلقاً هو المتبارد وما ذكر لا يدفع الايهام . وفي ارشاد العقل السايم بعد نقل التفسير الاخير وحمل الامثال فيه على الامثال السابقة : وَأَنت خَبِيرٌ بأن عنوان الاستجابة وعدمها لامناسبة بينه وبين ما يدور عليه أمر التمثيل وأن الاستعمال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذكيره بالمثل. نعم قد يستعمل في هذا المعنى أيضاً كما في قوله تعالى : ( ضرب الله مثلا للذين آمنوا أمرأة فرعون) ونظائره، على أن بعض الامثال المضروبة لاسيما المثل الآخير الموصول مالـكلام ليس مثل الفرية بن بل مثل للحق والباطل ولا مساغ لجعل الفريقين مضروبًا لهم أيضاً بأن يجعل في حكم أن يقال : كذلك يضرب الله الامثال للناس اذ لاوجه حينتذ لتنويعهم الى المستجيبين وغير المستجيبين ؛ ويؤيد هذا ما في الكشف حيث قال : إن جعل (للذين استجابوا ) من تتمة الامثال لامن صلة يضرب متكلف لأنهما مثلا الحق والباطل بالاصالة ومن صلة (يضرب) أبعد لأن الامثال انماضربت لمن يعقل م

ثم أن كون المراد بالأمثال الأمثال السابقة مبنى على أن ماتقدم كان أمثالا والمشهور أنه مثلان ، نعم أخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة أنه قال فى الآية : هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى فى مثل واحد ، وبعد هذا كله لاشك فسلامة التفسير الأول من القيل والقال وانه الذى يستدعيه النظم الجليل لأن تمام حسن الفاصلة أن تمكون كاسمها ولهذا انحط قول امرى القيس :

ألاأيها الليل الطويل ألا انجلى بصبح وماالاصباح منك بأمثل عن قول المتنبى إذا كان مدحا فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شعرا متمم وهو الذى فهمه السلف من الآية ، ومن هنا كان أكثر الشيوخ يقفون على الأمثال ويتبد ون بقوله تعالى: (للذين استجابوا) وقال صاحب المرشد: انه وقف تام والوقف على (الحسنى) حسن وكذا على (لافتدوابه)

والعجب من الزمخشري كيف اختار خلاف ذلك مع وضوحه والله تعالى أعلم .

( ومن باب الاشارة ) (المر) أى الذات الاحدية واسمه العليم و اسمه الاعظم ومظهره الذى هو الرحمة (تلك آيات) علامات (الكتاب) الجامع الذى هو الوجود المطلق (الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها) أى بغير عمد مرثية بل بعمد غير مرثية ، وجعل الشيخ الاكبر قدس سره عمادها الانسان السكامل ، وقيل: النفس المجردة التى تحركها بو اسطة النفس المنطبعة وهى قوة جسمانية سارية فى جميع أجزاء الفلك لايختص بها جزء دون جزء لبساطته وهى بمنزلة الخيال فينا وفيه ما فيه ، وقيل : رفع سموات الارواح بلا مادة تعمدها بل مجردة قائمة بنفسها (ثم استوى على العرش) بالتأثير والتقويم ، وقيل : عرش القلب بالتجلى (وسخر الشمس) شمس الروح بادراك المعارف السكلية واستشراف الانوار العالية «والقمر» قرالقلب بادراك ما فى العالمين والاستمداد من فوق ومن تحت ثم قبول تجليات الصفات (كل يجرى لا جل مسمى) وهو كماله بحسب الفطرة (يدبر الامر) فى البداية بتهيئة الاستعداد وترتيب المبادى (يفصل الآيات) فى النهاية بترتيب الكمالات والمقامات (لعلم بلقاء ربكم) عند مشاهدة آيات التجليات (توقنون) عين اليقين ،

وقال ابن عطاه : يدبر الأمر بالقضاء السابق ويفصل الآيات بأحكام الظاهر لعلـكم توقنون أن الله تعالى الذي يجرى تلك الاحوال لابدلكم من الرجوع اليه سبحانه (وهو الذي مد الارض) أي أرض قلوب أوليائه ببسط أنوار المحبة (وجعل فيها رواسي) المعرفة لئلا تتزلزل بغلبة هيجان المواجيد وجعل فيها (أنهاراً) من علوم الحقائق (ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) وهي ثمرات أشجار الحكم المتنوعة (يفشىالليل النهار)تجلي الجلال وتجلى الجمال (إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)في آيات الله تعالى ، قال أبو عثمان : الفكر إراحة القلب من وساوس التدبير ، وقيل : تصفيته لوارد الفوائد ، وقيل : الاشارة في ذلك إلى مد أرض الجسد وجمل رواسي العظام فيها وأنهار العروق وثمرات الاخلاق من الجود والبخل والفجور والعفة والجبن والشجاعة والظلم والعدل وأمثالها والسواد والبياض والحرارة والبرودة والملاسة والخشونة ونحوها ، وتغشية ليلظلمة الجسمانيات نهار الروحانيات وفحذلك آيات لقوم يتفكرون فيصنع الله تعالىوتطابق عالميه الاصغر والاكبر (وفى الارض قطع متجاورات) فقلوب المحبين مجاورة لقلوب المشتاقين وهي لقلوبالعاشقين وهي لقلوب الوالهين وهي لقلوب الهائمين وهي لقلوب العارفين وهي لقلوب الموحدين ، وقيل : في ارض القلوب قطع متجاورات قطع النفوس وقطع الارواح وقطع الاسراروقطع العقولوالاولى تنبت شوك الشهوات والثانية زهر المعارف والثالثة نبات كواشف الأنوار والرابعة أشجار نور العلم وفيها (جنات منأعناب) أي أعناب العشق (وزرع) أىزرعدقائق المعرقة (ونخيل) أى نخل الإيمان (صنوان) في مقام الفرق (وغيرصنوان) في مقام الجمع ، وقيل : صنوان إيمان مع شهود وغيرصنوان إيمان بدونه (يسقى بماء واحد) وهو التجليالذي يقتضيه الجُود المطلق (ونفضل بعضها على بعض في الاكل) في الطعم الروحاني ، وقيل : أشير أيضاً إلى أن في أرض الجسد قطعا متجاورات من العظم واللحم والشحم والعصب وجنات من أشجار القوى الطبيعية والحيوانية والانسانية من أعناب القوى الشهوانية التي يعصر منها هوى النفس والقوى العقلية التي يعصر منهاخر المحبة والعشق وزرعالقوى الانسانية ونخيل سائرالحواس الظاهرة والباطنة صنوان كالعينين والاذنين وغيرصنوان كاللسان وآلة الفكر والوهم يسقى بما. واحد وهو ماه الحياة ونفضل بعضها على بعض فى أكل الادراكات والملكات كتفضيل مدركات العقل على الحس والبصر على اللمس وملكة الحكمة على العفة وهكذا (وإن تعجب فعحب قولهم) بعد ظهور الآيات (أثذاكنا ترابا أثنا لنى خلق جديد) ولم يعلموا أن القادر على ذلك قادر على أن يحى الموتى ه

وقيل: إنَّ مَنشأ التعجب أنهم أنـكروا الخلق الجديد يوم القيامة مع أن الانسـان في كل ساعة في خلق آخر جديد بل العالم بأسره في كل لحظة يتجدد بتبدل الهيات والاحوالوالاوضاع والصور، وإلى كون العالم كل لحظة فى خلق جديد ذهب الشيخ الا كبر قدس سره فعنده الجوهر وكذا العرض لايبقىزمانين كما أن العرض عند الاشعرى كـذلك ، وهذا عند الشيخةدس سره مبنى على أن الجواهر والاعراض كلماشؤنه تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا وهو سبحانه كل يوم أى وقت فى شأن ، وأكثر الناس ينكرون على الاشعرى قوله بتجدد الاعراض ، والشيخ قدس سره زاد فيالشطرنج جملا ولايكاد يدرك ما يقوله بالدليل بل هو موقوف على الكشف والشهود ، وقد اغتر كثير من الناس بظاهر كلامه فاعتقدوهمن غير تدبر فضلوا وأضلوا (أولئك الذين كـفروا بربهم) فلم يعرفوا عظمته سبحانه (وأولئك الاغلال فأعناقهم) فلايقدرون أن يرفعوا رؤسهم المنتكسة الى النظر في الآيات ( وأولئك أصحاب الناد هم فيها خالدون ) لعظم ما أتوا به (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) بمناسبة استعدادهم للشر ( وقد خات من قبلهم المثلات ) عقو بةأمثالهم ( وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) أنفسهم باكتساب الأمور الحاجبة لهم عن النور ولمترسخ فيهم (وإن ربك لشديد العقاب) لمن رسخت فيه ( و يقول الذين كفر و ا)لعمي بصائر هم عن مشاهدة الآيات الشاهدة بالنبوة ( لولا أنزل عليه آية ) تشهد له عِيْنَا بذاك ( إنما أنت منذر) ما عليك الا انذارهم لاهدايتهم (ولكل قوم هاد) هوالله تعالى ، وقيل: لكل طائفة شيخ بعرفهم طريق الحق (الله يعلم ماتحمل كل أنثى) فيعلم ما تحمل أنى النفس من ولدالكمال أي مافي قوة كل استعداد (وما تغيض الارحام) أي تنقص أرحام الاستعداد بترك النفس وهواها (وما تزداد ) بالتزكية وبركة الصحبة(وكل شيء )مزالكمالات (عنده ) سبحانه (بمقدار) معين على حسب القابلية ( سواء منكم من أسر القول ) في مكمن استعداده (ومن جهر به ) بابرازه إلى الفعل (ومنهو مستخف بالليل) ظلمة ظلمه نفسه (و سارب بالنهار) بخروجه من مقام النفس و ذهابه في نهار نو رالروح (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) إشارة الى سوابق الرحمة الحافظة له من خــاطفات الغضب أو الامدادات الملكوتية الحافظة له منجن القوى الخيالية والوهمية والسبعية والبهيمية وإهلاكها أياه (إنالله لايغير مـابقوم) منالنعم الظاهرة أو الباطنة (حتى يغيروا ما بأنفسهم ) من الاستعداد وقوة القبول ؛ قال النصر ابادى : إن هذا الحكم عام لكن مناقشة الحواص فوق مناقشة العوام، وعن بعض السلف أنه قال : إن الفارة مزقت خفي وماأعلم ذلك الا بذنب أحدثته والا لما سلطها على وتمثل بقول الشاعر:

لو كنت من مازن لم تستبح ابلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا

(وإذا أرادالله بقوم سوأ فلا مردله وما لهم من دونه مر وال) إذ الكل تحت قهره سبحانه ، قال القاسم : إذا أراد الله تعالى هلاك قوم حسن موارده فى أعينهم حتى يمشون اليها بتدبيرهم وأرجلهم ، وله تعالى در من قال :

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهاده

( هو الذي يريكم البرق)أيبرقلوامعالانو ارالقدسية ( خوفا ) خائفين من سرعة انقضائهأو بط. رجوعه ( وطمعاً ) طامعين في ثباته أوسرعةر جوعه ( وينشىء السحاب الثقال) بماءالعلموالمعرفة ، وقيل : يرى المحبين برق المكاشفة وينشىء للعارفين سحاب العظمة الثقال بماء الهيبة فيمطر عليهم ما يحييهم به الحياة التي لا تشبهها حياة ، أظلت علينا منك يوما غمامة أضاءت لنا برقا وأبطا رشاشها

فلا غيمها يصحوفييأس طامع ولاغيثها يأتى فيروى عطاشها

وعن بعضهم أن البرق اشارة إلىالتجليات البرقية التي تحصل لارباب الاحوال وأشهر التجليات في تشبيهه بالبرق التجلي الذاتي ، وأنشدوا :

ماكان ما أوليت من وصلنا الاسراجا لاح ثم انطفي

وذكر الامامالر بانى قدس سره فى المـكـتو بات أن التجلى الذاتى دائمي للـكاملين من أهل الطريقة النقشبندية لا برقى وأطال الـكلام في ذلك مخالفا لـكبار السادة الصوفية كالشيخ محى الدين قدس سره. وغيره ، والحقأن ما ذكره من التجلي الذاتي ليس هو الذي ذكروا أنه برقى كمالا يخفي على من راجع كلامه و كلامهم ( ويسبح الرعد) أى رعد سطوة التجليات الجلالية ويمجد الله تعالى عما يتصوره العقل ملتبسا ( بحمده ) وإثبات ما ينبغيله عز شأنه ( والملائكة ) وتسبح ملائكة القوى الروحانية ( من خيفته ) من هيبة جلاله جل جلاله ( ويرسل الصواعق) هي صواعق السبحات الالهية عند تجلى القهر الحقيقي المتضمن للطف الكلي ( فيصيب بهامن يشاء) فيحرقه عن بقية نفسه ، وفي الخبر « إنالة تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لوكشفها لاحرقت سبحات وجهه ماانتهى اليه بصره من خلقه » وقال ابن الزنجاني : الرعد صعقات الملائكة والبرق ذفرات أفئدتهم والمطر بكاؤهم، وجمل الرمخشرى هذا من بدع المتصوفة، وكأني بك تقول: إن أكثر ماذكر في باب الاشارة من هذا الكتاب من هذا القبيل · والجواب إنا لاندعي الا الاشارة وأما أن ذلك مدلول اللفظ أو مراد الله تعالى فمعاذ الله تعالى من أن يمر بفكرى ، واعتقاد ذلك هو الضلالالبعيد والجهل الذي ليس عليه مزيد ، وقدنص المحققون من الصوفية على أن معتقد ذلك كافر والعياذ بالله تعالى ، ولعلك تقول : كان الأولى مع هذا ترك ذلك . فنقول : قد ذكر مثله من هو خير مناوالوجه فى ذكره غير خفى عليك لو أنصفت ( وهم يحادلون في الله ) بالتفكر في ذاته والنظر للوقوف على حقيقة صفاته ( وهو ) سبحانه ( شديد المحال ) في دفع الافكار والإنظار عن حرم ذاته وحمى صفاته جل جلاله :

هيهات أن تصطاد عنقاء البقا بلعامن عناكب الافكار

(لهدعوة الحق) أي الحقة الحقيقة بالاجامة لا لغيره سبحانه ( والذين يدعون ) الاصنام (لايستجيبون لهم بشيء الا كاسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ) أي إلا إستجابة كاستجابة من ذكر لأن مايدعونه بمعزل عن القدرة (ومادعا الحكافرين) المحجوبين ( الا في ضلال ) أي ضياع لأنهم لايدعون الا له الحق و المايدعون الهاتوهموه ونحتوه فى خيالهم ( ولله يسجد ) ينقاد ( من فى السموات والارض ) من الحقائق والروحانيات (طوعاً وكرها ) شاؤا أو أبوا ( وظلالهم ) هيائلهم ( بالغدو والآصال ) أى دائما ؛ وقيل: يسجد من في السموات وهو الروح والعقل والقلب وسجودهم طوعا ومن فى الارض النفس وقواها وسجودهم كرها م

(م - ١٨ - ج - ١٣ - تفسير دوح المعاني)

وقيل: الساجدونطوعا أهل الكشف والشهود والساجدون كرها أهل النظروالاستدلال (أنزلمن السماء) من سها. روح القدس (ماء) أي ماء العلم (فسالت أودية) أي أودية القلوب (بقدرها) بقدر استعدادها (فاحتمل السيل زبدا ) من خبث صفات أرض النفس ( رابيا ) طافيا على ذلك ( وبما يوقدون عليه في النار) نار العشق من المعارف والكشوف والحقائق والمعانى التي تهيج العشق ( ابتغاء حلية )طلب زينة النفس لـكونها كالات لها (أو متاع ) من الفضائل الخلقية التي تحصل بسببها فأنها مما تتمتع به النفس ما (زبد ) خبث (مثله) كالنظر اليها ورؤيتها والاعجاب بها وسائر مايعد من آفات النفس ﴿ فأما الزبد فيذهب جفاء ﴾ منفيا بالعلم « وأما ما ينفع الناس » من المعانى الحقة والفضائل الخالصة « فيمكث فى الارض » أرض النفس ، وقال بعضهم : انه تعالى شبه ما ينزل من مياه بحار ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله الى قلوب الموحدين والعارفين والمكاشفين والمريدين بما ينزل من السهاء الى الاوديه ، فـكما تحمل الاودية حسب اختلافها ماء المطر تحمل تلك القلوب مياه هاتيك البحار حسباختلاف حواصلها وأقدار استعداداتها فى المحبة والمعرفة والتوحيدي وكما أن قطرات الامطار تـكون في الاودية سيلا فيحتمل السيل زبدا وحثالة وما يكون مانعا من الجريان يكون تواتر أنوار الحق سبحانه سيل المعارف والكشوفات فيسيل في أودية القلوب فيحتمل من أوصاف البشرية وما دون الحق الذي بمنع القلوب من رؤية الغيوب ما يحتمله فيذهب جفاء فتصير حينئذ مقدسة عن زبد الريا. والسمعة والنفاق والخواطر المذمومة وتبقى سائحة في أنوار الازل والابد بلا مانع من العرش الى الثرى ، وشبه سبحانه أعمال الظاهر والباطن وما ينفتح بمفاتيحها من الغيب بجواهر الارض من الذهب والفضة وغيرهما اذا أذيبا للانتفاع بهما وبين تعالى أن لهمآ زبداً مثل زبد السيل وانه يذهب ويمكث أصلهما الصافى ، فكذلك أعمال الظاهر والباطن تدخل في بودقة الاخلاص ويوقد عليهما نيران الامتحان فيذهب ما فيه حظ النفس ويبقى ماهو خالص لله تعالى ، وهكذا الخواطر يبقى منها خاطر الحق ويضمحل سريعاً خاطر الباطل ، وعن بعضهم القلوب أوعية وفيها أودية فقلب يسيل فيه ماء التوبة وقلب يسيل فيه ماءالرحمة وقلب يسيل فيه ما. الخوف وقلب يسيل فيه ما. الرجا. وقلب يسيل فيه ما. المعرفة وقلب يسيل فيه ما. الأنس وكل ما. من هذه المياه ينبت في القلب نوعاً من القربة والقرب من اللهءز وجلومن القلوبماحرم ذلك والعياذ بالله تعالى، وقال ابن عطية : روى عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿ أَنزِلُ مِن السَّماءُ هُ الخ يريد بالما. الشرع والدين وبالأودية القلوب ومعنى سيلانها بقدرها أخذ النبيل محظه والبليد بحظه ، ثم قال: وهذا قوللايصح ـ والله تعالىأعلمـ عن ابن عباس لأنه ينحو الى قول أصحاب الرموز ، وقد تمسك به الغز الى وأهل ذلك الطريق، وفيه اخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب بغير داع الىذلك، وان صح ذلك عن ابن عباس فيقال فيه : انما قصد رضي الله تعالى عنه أن قوله تعالى : (كذلك يضرب الله الحق والباطل)معناه الحق الذي يتقرر فيالقلوب والباطل الذي يعتريها اه ونحن نقول ؛ انصح ذلك فمقصود الحبرمنه الاشارة وأنكان يريد غير ظاهر فيه ، وحجة الاسلام الغزالي عليه الرحمة أشد الناس علىأهل الرموز القائلين بأن الظاهر ليس مراد الله تعالى كما لايخفي على متتبعي كلامه ، وسمعت من بعضَّ الناس أن أهل الـكيمياء تـكلموا في هذه الآية على ما يوافق غرضهم ولم أقف على ذلك وللذين استجابوا لربهم ، بتصفية الاستعداد عن كدورات صفات النفس ﴿ الحسني المثوبة الحِسني وهو السكمال الفائض عليهم عند الصفاء ، والذين لم يستجيبوا له ، تعالى و بقوا

فى الرزائل البشرية والكدورات الطبيعية « لو أن لهم ما فى الارض » الجهة السفلية من الاموال والاسباب التى انجذبوا اليها بالمحبة فأهلكوا أنفسهم بها « ومثله معه لافتداو به » بما ينالهم من الحجاب والحرمان ( أولئك لهم سوء الحساب ) لوقوفهم مع الافعال فى مقام النفس ( ومأواهم جهنم ) الحرمان «وبئس المهاد » جهنم والعياذ بالله تعالى ونسأله العفو والعافية ( أَهْ مَن يَّعلُمُ أَمَّا أَنْولَ الَيْكَ من وَبلِّكَ ﴾ من القرآن الذي مثل بالماء المنزل من السهاء والابريز الخالص فى المنفعة والجدوى هو ( الحق الذي لاحق وراءه أو الحق الذي أشيراليه بالامثال المضروبة فيستجيبه ( كَنْ هُو أَعْمَى ) عمى القلب لا يدركه و لا يقدر قدره وهو مو د فيبقى حائرا في ظلمات الجهل وغياهب الضلال ولايتذكر بما ضرب من الامثال ، والمرادكمن لا يعلم ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فعبر عنه بالاعمى ، والهمزة للانكار و إيراد الفاء بعدها لتوجيه الانكار ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فعبر عنه بالاعمى ، والهمزة للانكار و إيراد الفاء بعدها لتوجيه الانكار أبعد مابين من المصير والمآل كانه قيل : أبعد مابين حال كل من الفريقين ومالهما يتوهم المائلة بينهماه

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما ( اومن يعلم) بالواو مكان الفاء ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ ﴾ بما ذكر من المذكرات فيقف على ما بينهما من التفاوت والتنائى ﴿ أُولُواْ الْأَلْبَـٰبِ٩١ ﴾ أى العقول الخالصة المبرأة من متابعة الالف ومعارضة الوهم ، فاللب أخص من العقل وَهو الذيذهب اليه آلراغب ، وقيل : هما مترادفان والقصد بما ذكر دفع مايتوهم من أن الكفار عقلاً. مع أنهم غير متذكرين ولو نزلوا منزلة المجانين حسي ذلك ه والآية (١) على ما روى عن ابن عباس رضي آلله تعالى عنهما في حمزة رضي الله تعالى عنه . وأبي جهل وقيل : في عمر رضي الله تعالى عنه . وأبي جهل ، وقيل : في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه . وأني جهل، وقد أشرنا إلى وجه اتصالهـا بمـا قبلها ، والعلامة الطبيي بعد أن قرر وجه الاتصال بأن (فن يعلم) عطف على جملة (للذين استجابواً) الخ والهمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه ، وذكر من معنى الآية على ذلك ما ذكر قال: ثم إنك إذا أمعنت النظر وجدتها متصلة بفاتحة السورة يعنى بقوله تعالى : (والذي أنزلاليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) وهوكما ترى ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بَعَمْدُ اللَّهُ ﴾ بمـا عقدوا على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته تعالى حين قالوا : بلى ، أو بما عَهْد الله تعالى عليهم فى كُـتبه من الاحكام فالمراد بهم ما يشمل جميع الأمم، وإضافة العهد إلى الاسم الجليل من بابإضافة المصدر إلى مفعوله على الوجه الأول ومن باب إضافة المصدر إلى الفاعل على الثاني ، وإذا أريد بالعهد ماعقده الله تعالى عليهم يوم قال سبحانه : (ألست بربكم) كانت الاضافة مطلقاً من باب إضافة المصدر إلى الفاعل وهو الظاهر يما في البحر ، وحكى حمل العهد على عهد (ألست) عن قتادة ، وحمله على ماعهد في الكتب عن بعضهم ، ونقل عن السدى حمله على ماعهد اليهم فى القرآن ، وعن القفال حمله على مافى جبلتهم وعقولهم من دلائل التوحيد والنبوات إلى غيرذلك واستظهر حمله على العموم ﴿ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمَيْثَاقَ • ٢ ﴾ ماوثقوا من المواثيق بينالله تعالى وبينهم من الايمان به تعالى والأحكام والنذور وما بينهم وبين العباد كالعقود وما ضاهاها ، وهو تعميم بعد تخصيص وفيه تأكيد للاستمرار المفهوم منضيغة المستقبل ه

<sup>(</sup>١)هي افن يعلم النجاه منه ۽

وقال أبو حيان: الظاهر أن هذه الجملة تأكيد للتى قبلها لأن العهد هو الميثاق ويازم من إيفاء العهد انتفاء نقضه ، وقال أبن عطية : المراد بالجملة الاولى يوفون بجميع عهود الله تعالى وهى أوامره ونواهيه التى وصى الله تعالى بها عبيده ويدخل فى ذلك التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصى ، والمراد بالجملة الثانية أنهم إذا عقدوا فى طاعة الله تعالى عهدا لم ينقضوه اه ، وعليه فحديث التعميم بعد التخصيص لايتأتى كا لايخفى ، وقد تقدم الله سبحانه إلى عباده فى نقض الميثاق ونهى عنه فى بضع وعشرين آية من كتابه كا روى عن قتادة ، ومن أعظم المواثيق \_ على ماقال ابن العربى \_ أن لايسأل العبد سوى مولاه جل شأنه ه

وفى قصة أبى حمزة الخراسانى ما يشهد لعظم شأنه فقد عاهد ربه أن لايسأل أحدا سواه فاتفقأن وتع فى بئر فلم يسأل أحدا من الناس المارين عليه إخراجه منها حتى جاء من أخرجه بغير سؤال ولم ير من أخرجه فهتف به هاتف كيف رأيت ثمرة التوكل ؟ فينبغى الافتداء به فى الوفاء بالعهد على ماقال أيضا. وقد أنكر ابن الجوزى فعل هذا الرجل وبين خطأه وأن التوكل لاينافى الاستغاثة فى تلك الحال، وذكر أن سفيان الثورى وغيره قالوا : لو أن إنسانا جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار ، ولاينكرأن يكون الله تعالى قد لطف بأبى حمزة الجاهل . نعم لا ينبغى الاستغاثة بغير الله تعالى على النحو الذي يفعله الناس اليوم مع أهل القبور الذين يتخيلون فيهم ما يتخيلون ف آها عا يفعلون ه

(والذين يَصلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ ﴾ الظاهر العموم في كل ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى السان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ، وقال الحسن : المراد صلة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالإيمان به ، وروى نحوه عن ابن جبير ، وقال قتادة : المراد صلة الارحام ، وقيل : صلة الايمان بالعمل ، وقيل : صلة قرابة الإسلام بافشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائز ومراعاة حق الجيران والرفقاء والخدم ، ومن ذهب إلى العموم أدخل في ذلك الانبياء عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعا ولايفرق بين أحد منهم والناس على اختلاف طبقاتهم ووصلهم بمراعاة حقوقهم بل سائر الحيوانات ووصلها بمراعاة مايطلب في حقها وجوبا أو ندبا ، وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين أتم ؛ قالوا : من أهل خراسان (۱) قالوا : اتقوا الله تعالى وكونوا من حيث شئتم واعلموا أن العبد لو أحسن الاحسان كله وكانته دجاجة فأساء اليها لم يكن محسنا ، ومفعول «أمر» محذوف والنقدير ما أمرهم الله به ، و «أن يوصل بدل من الضمير المجرور أى ما أمر الله بوصله ﴿ وَيَخَشُونَ رَبُّم ﴾ أى وعيده سبحانه والظاهر أن المراد به مطلقا ، وقيل : المراد وعيده تعالى على قطع ما أمروا بوصله ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ الحسل والحض والخشية تتعاتى بالمنزل أنفسهم قبل أن يحاسبوا ، وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتمام ، والحشية والحوف قبل بمعى ، وفى فرق العسكرى أن الحوف يتعلق بالمكروه ومنزله تقول خفت زيدا وخفت المرض والحشية تتعاتى بالمنزل دون المسكرى أن الحوف يتعلق بالمكروه ومنزله تقول خفت زيدا وخفت المرض والحشية تتعاتى بالمنزل في محله ، ولذا غير مسلم لقوله تعالى : «خشية إملاق» وه لمن خشى العنت منكم» و فرق الراغب بينهما في محله ، لكن هذا غير مسلم لقوله تعالى : «خشية إملاق» وه لمن خشى العنت منكم» و فرق الراغب بينهما

<sup>(</sup>١) كا نهم تعرفوا اليه بأنهم من منشأه فأجاب بان الجامع التقوى لاالمولد ، وقيل : كانهم افتخروا بانهم من خراسان والاول أولى اه منه

فقال: الحشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر مايكون ذلك عن علم ولذلك خصالعلما. بهافي قوله تعالى: (إنما يخشي الله من عباده العلماء) «

وقال بعضهم: الخشية أشد الخوف لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية أى يابسة ولذا خصت بالرب في هذه الآية ، و فرق بينهما أيضا بأن الخشية تكون من عظم المخشى وإن كان الخاشى قويا والحقوف من ضعف الخائف وإن كان المخوف أمراً يسيراً ، يدل على ذلك أن تقاليب الحاء والشين والياء تدل على الغفلة وفيه تدبر ، والحق أن مثل هذه الفروق أغلبي لا كلى وضعى ولذا لم يفرق كثير بينهما ، نعم اختار الامام أن المراد (من يخشون ربهم) أنهم يخافر نه خوف مهابة وجلالة زاعما أنه لو لا ذلك يلزم التكرار وفيه مافيه هر والدين صَبَرُوا على كل ما تكرهه النفس من المصائب المالية والبدنية وما يخالفه هوى النفس كالانتقام ونحوه ويدخل فيما ذكر التكاليف (ابتفاء) وقبه ربهم عليا لرضاه تعالى من غير أن ينظروا إلى جانب الخلق رياء أوسمعة ولا إلى جانب أنفسهم زينة وعجبا ، وقبل : المراد طالبين ذلك فنصب (ابتفاء) على الحالية وعلى الأول هو منصوب على أنه مفعول له ، والكلام في مثل الوجه منسو با اليه تعالى شهير ه

وفي البحر أن الظاهر منه همنا جهة الله تعالى أي الجهة التي تقصد عنده سبحانه بالحسنات ليقع عليها المثوية كما يقال: خرج زيد لوجه كذا ، وفيه أيضا أنه جاءت الصلة هنا بلفظ الماضي وفيها تقدم بلفظ المضارع على سبيل التفنن في الفصاحة لأن المبتدأ في معنى اسم الشرط و الماضي كالمضارع في اسم الشرط فكذلك فيها أشبهه، ولذا قالالنحويون: إذا وقع الماضي صلة أوصفة لنكرة عامة احتمل أن يراد به المضي وإن يراديه الاستقبال، فمن الأول ( الذين قال لهم الناس ) ومن الثاني ( إلا الذين تابو ا من قبل أن تقدروا عليهم ) ويظهر أيضا أن اختصاص هذه الصلة بالماضي وماتقدم بالمضارع أنماتقدم قصد به الاستصحاب؛ والالتباس وأما هذه فقد قصد مها تقدمها على ذلك لأن حصول تلك الصلات إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها ولذا لم يأت صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي إذ هو شرط في حصول التكاليف وإيقاعها . وفي إرشاد العقل السليم حيث كان الصبر ملاك الامرفي كل ما ذكر من الصلات السابقة و اللاحقه أورد بصيغة المـاضي اعتناء بشأنه ودلالة على وجوب تحققه فان ذلك مها لا بدمنه إما في نفس الصلات كما فيها عدا الأولى والرابعة والحامسة أو في إظهار أحكامها كما في الصلات الثلاث المذكورات فامها وان استغنت عن الصبر في أنفسها حيث لامشقة على النفس في الاعتراف بالربوبية والخشية والخوف لـكن إظهار أحكامها والجرى على موجبها غـير خال عن. الاحتياج اليـه وهو لايخلو عن شيء ، والأولى على ماقيل الاقتصــار في التعليل على الاعتنا. بشأنه ، وعطف قوله سبحانه: ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ ﴾ وكذا مابعده على ذلك على مانص عليه غير واحدمربابعطف الخاص على العام ، والمراد بالصلاة قيل الصلاة المفروضة وقيل مطلقاً وهو أولى، ومعنى|قامتها اتمام أركانهـــاوهيآتها ﴿ وَأَنْفَقُوا مَا رَزَقْنَاهُمْ ﴾ بعض ماأعطيناهم وهو الذي وجب عليهم إنفاقه كالزكاةوما ينفق على العيالـوالماليك أو ما يشمل ذلك والذي ندب ﴿ سرًّا ﴾ حيث يحسن السركما في انفاق من لايعرف بالمال إذا خشى التهمة في الاظهار أو من عرف به لـكنُّ لو أظهره ربما داخله الرياء والخيلاء، وكما في الاعطاء لمن تمنمه المروءة من

الاخذ ظاهراً ﴿ وَعَلَانِيَةً ﴾ حيث تحسن العلانية فما إذا كان الامر على خلاف ماذ كر ، وقال بعضهم : إن الأول مخصوص بالتطوع والثاني باداء الواجب ، وعن الحسن أن كلا الأمرين في الزكاة المفروضة فان لم يتهم بترك أداء الزئاة فالأولى اداؤها سراً وإلا فالأولى اداؤها علانية ، وقيل: السر مايؤديه بنفسه والعلانية مايؤديه إلى الامام والأولى الحمل على العموم ، ولعل تقديم السرللاشارة إلىفضلصدقته،وجا.فيالصحيح،عد المتصدق سرًا من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم القيامة ﴿ وَيَدْرَمُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْمَــَةَ ﴾ أي يدفعون الشر بالخير ويجازون الاساءة بالاحسان على ماأخرجه ابن جرير عنابن زيد ، وعن ابن جبير يردون معروفاعلى من يسىء اليهم فهو كقوله تعالى : ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) وقال الحسن : إذاحرموا أعطوا، وإذا ظلموا عفوا ، وإذا قطعوا وصلوا · وقيل : يتبعون السيئة بالحسنة فتمحوها . وفي الحديث أن معاذا قال : أوصني يارسول الله قال: «إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها السر بالسر والعلانية بالعلانية» وعن ابن كيسان يدفعون بالتوبة معرة الذنب. وقيل: بلا إله ٓ إلا الله شركهم، وقيل: بالصدقة العذاب وقيل: إذا رأوا منكراً أمروا بتغييره ، وقيل وقيل ، ويفهم صنيع بعض المحققين اختيار الأول فهم كما قيل:

يجزون من ظلم أهل الظلم معفرة ومر إساءة أهل السـو. إحساناً

وهذا بخلاف خلق بعض ألجهلة

جرى. متى يظلم يعاقب بظلمه سريعاً وإن لا يبد بالظلم يظلم

وقال فىالكشف ؛ الاظهر التعميم أى يدرؤون بالجميل السي. سواء كان لاذاهم أو لا مخصوصاً بهم أو لاطاعة أو معصية مكرمة أو منقصة ولعل الآمر كما قال ، وتقديم المجرور على المنصوب لإظهار كال العناية بالحسنة ﴿ أُولَـٰ مُكَ ﴾ أي المنعوتون بالنعوت الجليلة والملكات الجميلة ، وليس المراد بهم أناساً بأعيانهم وإن كانت الآية نازلة \_ على ما قيل \_ في الانصار ، واسم الاشارة مبتدأ خبره الجلة الظرفيـــة أعنى قوله سبحانه : ﴿ لَهُمْ عُقْبَى الدَّار ٢٣ ﴾ أي عاقبة الدنيا و ما ينبغي أن يكون ما َّل أمر أهلها وهي الجنة ، فتعريف الدار للعهد والعاقبة المطلقة تفسر بذلك وفسرت به في قوله تعالى ؛ هوالعاقبة المتقين، وفسرها الزمخشري أيضا بالجنة إلا أنه قال: لأنها التي أراد الله تعالى أن تـكمون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها ، وفيه علىماقيل شائبة اعتزال، وجوز أن يراد ـ بالدار ـ الآخرة أي لهم العقبي الحسنة في الدَّار الآخرة ، وقيل : الجار والمجرور خبر اسم الاشارة و «عقبي» فاعلالاستقرار ، وأيامًا كان فليس فيه قصر حتى يرد أن بعض مافى حيز الصَّلة ليس من العزائم التي يخل إخلالها بالوصول إلى حسن العاقبة ه

وقال بعضهم : إن المراد ما "ل أولئك الجنة من غير تخلل بدخول النار فلا بأس لو قيل بالقصر ، ولا يلزم عدم دخول الفاسق المعذب الجنة ، والقول إنه موصوف بتلك الصفات في الجملة كما ترى . والجملة خبر للموصولات المتعاطفة ان رفعت بالابتداء أو استئناف نحوى أوبيانى فىجو ابمابال الموصوفين بهذه الصفات ان جعلت الموصولات المتعاطفة صفات ـ لاولى الالباب ـ على طريقة المدح من غير أن يقصدأن يكون للصلات المذكورة مدخل في التذكر، والأول أوجه لما في الكشف من رعاية التقابل بين الطائفتين، وحسن العطف في قوله تعالى : ( والذين ينقضون ) وجريهما على استثناف الوصف للعالم ومنهو كأعمى ، وقولهسبحانه : ﴿ جَنَّاتُ عَدَّنَ ﴾ بدل من عقبي الدار كما قال الزجاج بدل كل من كل ، وجوز أبو البقاء . وغيره أن يكون مبتدأ خِبره قوله تعالى: ﴿ يَدْخُلُونَهَا ﴾ وتعقب بأنه بعيد عن المقام، والأولى أن يكون مبتدأ محذوف كاذكر في البحر، ورد بأنه لا وجه له لأنَّ الجملة بيان لعقبي الدار فهو مناسب للمقيام ، والعدن الاقامة والاستقرار يقال ب عدن بمكان كذا إذا استقر ، ومنه المعدن لمستقر الجواهر أىجنات يقيمون فيها ، وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال : ﴿ جنات عدن » بطنان الجنة أي وسطها ، وروى نحو ذلك عن الضحاك إلاأنه قال : هي مدينة وسط الجنة فيها الانبيا. والشهدا. وأثمة الهدى، وجا. فيها غير ذلك منالاخبار ، ومتى أريد منها مكان مخصوص من الجنة كان البدل بدل بعض من كل . وقرأ النخمي « جنة» بالأفراد ، وروىعنابن كثير وأبى عمرو (يدخلونها) مبنياً للمفعول ﴿ وَمَنْ صَلَّحَ مِن ءَابَائِهِمْ ﴾ جمع أبوى كل واحد منهم فكأنه قيل: من آبائهم وأمهاتهم ﴿ وَأَزْوَاجِمِمْ وَذُرِّيَّاتِهِـمْ ﴾ وهو كما قال أبو البقاء عطف على المرفوع في ـ يدخلو ن ــ وإنما ساغ ذلك مع عدم التأكيد للفصل بالضمير الآخر ، وجوز أن يكون مفعولًا معه . واعترض بأنواو المعية لا تدخل إلا على المتبوع . ورد بان هذا إنما ذكر في مع لا في الواو وفيه نظر ، والمعنى انه يلحق بهم من صلح من أهليهم وأن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعا لهم تعظيماً لشأنهم . أخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ عن ابن جبير قال : يُدخل الرجل الجُنَّة فيقول : أين أمي أيَّن ولدى أين زوجتي؟ فيقال : لم يعملو امثل عملك فيقول : كنت أعمل لى ولهم ثم قرأ الآية ، وفسر « من صلح » بمن آمن وهو المروىعن مجاهد وروىذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وفسر ذلك الزجاج بمن آمن وعمل صالحاً ، وذكر أنه تعالىبينبذلك أن الانساب لا تنفع إذا لم يكن معها أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذرية لايدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة . ورد عليه الواحدي فقال : الصحيح ماروي عن ابن عباس لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بحضور أهله معه في الجنة ، وذلك يُدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالاعمال الصالحة فلو دخلوها بأعمالهم لم يكن في ذلك كرامة للمطبع و لا فائدة في الوعد به إذ كل من كان مصلحاً في عمــله فهو يدخل الجنة . وضعف ذلك الامام بأن المقصود بشارة المطبع بكل ما يزيده سروراً وبهجة فاذا بشر الله تعالى المـكلف بأنه إذا دخل الجنة بحضر معه أهله يمظمسروره وتقوى بهجته . ويقال: إن من أعظم سرورهم أن أن يجتمعوا فيتــــذا كروا أحوالهم في الدنيا ثم يشكرون الله تعالى على الخلاص منها ، ولذلك حكى سبحانه عن بعض أهل الجنة أنه يقول : « ياليت قومي يعلمون بما غَفَر لي ربي وجعلني من المـكرمين» وعلى هذا لاتكون الآية دليلا علىأن الدرجة تعلو بالشفاعة . ومنهم من استدل بها على ذلك على المعنى الأول لها ، وتعقب بأنها أيضاً لادلالة لهـا على ماذكر . وأجيب بأنه إذا جاز أن تعلو بمجرد التبعية للـكاملين في الايمان تعظيما لشأنهم فالعلو بشـفاعتهم معلوم بالطريق الأولى. وقال بعضهم: إنهم لمـا كانوا بصلاحهم مستحقين لدخول الجنة نان جعلهم في درجتهم مقتضي طلبهم وشفاعتهم لهم بمقتضى الاضافة. والحق أن الآية لا تصلح دليلا على ذلك خصوصاً إذا كانت الوار بمعنى مع فتأمل ،والظاهرانه لاتمييزبين:وجةوزوجة وبذلك صرح الامام ثم قال: ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنيه . وما روى عن سودة أنها لمناهم رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم بطلاقها قالت : دعني يارسسول الله أحشر في جمـلة نسائك كالدليل على

و يؤيده كون أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم فيها مع كون أكثرهن كن قد تزوجن قبــل بغيره عليه الصلاة والسلام . وقيل : هي لأول أزواجها كامرأة أخبرها ثقة أن زوجها قد مات ووقع في قلبها صدقه فتزوجت بعد انقضاء عدتها ثم ظهرت حياته فانها تكون له . وتعقب بأن هذا ليس من هذا القبيل بل هو يشبه ما لومات رجل وأخبر معصوم كالنبي بموته فنزوجت أمرأته بعد انقضاء العدة ثم أحياه الله تعـالى وقد قالوا في ذلك ؛ ان زوجته لزوجها الثاني . وقيل : ان الزوجة تخير يوم القيامة بين أز واجها فمن كان منهم أحسنهم خلقاً معها كانت له وارتضاه جمـــع.وقرأ ابن أبي عبلة « صلح » بضم اللام والفتح أفصح ؛ وعيسى الثقفي « ذريتهم » بالتوحيد ﴿ وَالْمُـلَاثَكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهُمْ مَنْ كُلِّ بَابِ ٣٣﴾ من أبواب المنازل ه أخرج ابنأبيحاتم عنانس بنمالك أنه قرأ الآية حتى ختمها ثم قال: إن المؤمن لني خيمة من درة مجوفة ليس فيها جذع ولا وصل طولها في الهواء ستون ميلا في كل زاوية منها أهلومال لها أربعة آلاف مصراع من ذهب يقوم على كل باب منها سبعون ألفا من الملائكة مع كل ملك هدية من الرحمن ليس مع صاحبه مثلها لايصلون اليه الاباذن بينه وبينهم حجاب، وروى عن أبن عباس ماهو أعظم من ذلك ه وقال أبوالاصم: أريد من كل باب من أبو اب البركاب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر، وقيل: من أبو اب الفتوح والتحف، قيل: فعلى هذا المرادبالباب النوع و(من) للتعليل، والمعنى يدخلون لاتحافهم بأنواع التحف، وتعقب بأن فى كون الباب بمعنى النوع كالبابة نظرًا فان ظاهر كلام الاساس وغيره يقتضى أن يكون مجازا أوكناية عما ذكرلان الدار التيلهاأبوآب إذا أتاها الجمالغفير يدخلونها من كل باب فأريد به دخولالارزاق الكثيرة عليهم وأنها تأتيهممز كلجهة وتعدد الجهات يشعر بتعدد المائتيات فان لكلجهة تحفة ﴿ سَلَامْ عَلَيْكُمْ ﴾ أى قائلين ذلك وهو بشارة بدوام السلامة ، فالجملة مقول لقول محذوف واقع حالًا من فاعل ( يدخلون ) وجوز كونها حالا مر. غير تقدير أي مسلمين ، وهي في الاصل فعلية أي يسلمون سلاما ،وقوله تعالى : ﴿ بَمَا صَبَرْتُمْ ﴾ متعلق كما قال أبو البقاء بما تعلق به ( عليكم ) أوبه نفسه لأنه نائب عن متعلقه ، ومنع هذا ـ كما قال السيوطي\_السفاقسي وقال ؛ لاوجه له ، والصحيح أنه متعلق بما تعلق به ( عليكم ) وجوز الزنخشري تعلقه \_ بسلام \_ على معنى نسلم عليكم ونكرمكم بصبرة ، ومنعه أبوالبقاء بأن فيه الفصل بين المصدر ومعموله بالاجنبي وهو الحبر ، ووجه ذلك في الدر المصون بأن المنع إيما هو في المصدر المؤول بحرف،مصدري وهذا ليس منه مع أن الرضى جوز ذلك مع التأويل أيضا وقال : لاأراه مانما لأن كل مؤول بشيء لا يثبت له جميع أحكامه ، وجوز لهذه العلة العلامة الثاني تقديم معمول المصدر المؤول بأن والفعل عليه في نحر قوله تعالى: ( ولاتأخذكم بهما رأقة )وقال فى الكشف: إن ( عليكم ) نظراً إلى الاصل غير أجنبي فلذلك جاز أن يفصل به، على أن الزمخشري لم يصرح بأنه معموله بل من مقتضاه ولذا قال : أي نسلم الح فدل على أن التعلق معنوي يقدر ما يناسبه ، وأوجعل معمو لا للظرف المستقر أعنى(عليكم)فيكون متعلقًا معنى ـ بسلام ـضرورة لـكان وجها خاليا عن التكلف، وجعله أبو حيان خبر مبتدأ محذوف و(ما) مصدرية والباء سببية أوبدلية أى هذا الثواب الجزيل بسبب صبركم فى الدنياعلى المشاق أوبدله . وعن أبي عمران بما صبرتم على دينكم ، وعن الحسن

عن فضول الدنيا ، وعن محمد بن النصر على الفقر ، والتعميم آولى ، وتخصيص الصبر بالذكر مزبين الصلات السابقة لما أنه ملاك الإمر والامر المعتنى به كما علمت ﴿ فَنَعْمَ عَقْبِي الدَّارِ ٢٤ ﴾ أى فنعم عاقبة الدنيا الجنة، وقيل : المراد بالدار الآخرة ، وقال بعضهم : المراد أنهم عقبو الجنة من جهنم ، قال ابن عطية : وهذا مبنى على ما ورد من أن كل رجل من أهل الجنة قد كان له مقعد من النار فصرفه الله تعالى عنه إلى النعيم فيعرض عليه ويقال له : هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى بالجنة بايمانك وصبرك . وقرأ ابن يعمر (فنعم) بفتح النون وكسر العين وذلك هو الاصل ، وابن وثاب (فنعم) بفتح النون وسكون العين وخلك هو الاصل ، وابن وثاب (فنعم) بفتح النون واتباع العين لها ؛ وأشهر التعمالاتها ماعليه الجمهور . وأخرج ابن جرير عن محمد بن إبراهيم قال : كان الذي ويتطابح يأتى قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول : (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) وكذا كان يفعل أبو بكر . وعمر . وعمر أس كل حول فيقول : (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) وكذا كان يفعل أبو بكر . وعمر مراتب سعادات البشر بدخول الملائدكة عليهم على سبيل التحية والاكرام والتعظيم والسلام فكانوا أجل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم لأجل السلام والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم ، ولاشك مرتبة انه يزوره الامير . والوزير . والقاضى . والمفتى دل على أن در جة المزور أقل وأدنى من درجات الزائرين فكذا ههنا ، وهو من الركاكة بمكان هدل على أن در جة المزور أقل وأدنى من درجات الزائرين فكذا ههنا ، وهو من الركاكة بمكان ه

ولم لا يجوز أن يكون ماهنا نظير مااذا أتى السلطان بشخص من عماله الممتازين عنده قد أطاعه في أو امره و نو اهيه الى محل كرامته ثم بعد أن أنزله المنزل اللائق به أرسل خدمه اليه بالهدايا والتحف والبشارة بمايسره فهل اذا قيل: إن فلانا قدأحله السلطان محل كرامته ودار حكومته وأنزله المنزل اللائق به وأرسل خدمه اليه بما يسره كان ذلك دليلا على أن أولئك الخدم أعلى درجة منه؟ لا أظنك تقول ذلك · نعم جا. في بعض الاخبار ما يؤيد بظاهره ما تقدم ، فقد أخرج أحمد . والرزار . وابن حبان والحاكم وصححه . وجماعة عن عبد الله بن عمرو قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول من يدخل الجنة من خلقالله تعالى فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور وتنقى بهم المـكاره ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لايستطيع لها قضا. فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك افتأمِرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم فيقول الله تعالى: إن هؤلاء عباد لى كانوا يعبدونى ولا يشركون بى شيئًا وتسد بهم النُّغور وتتقَى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لايستطيع لها قضاء فتأنيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليـكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار» و منأنصف ظهر له أن هذا لا يدل على أن الملائكة مطلقا أفضل من البشر مطلقا كما لايخفي ، وذكر الامام الرازي في تفسير الآية على الوجه المروى عن الاصم فى تفسير دخول الملائـكة من كل باب أن الملائـكة طوائف منهم روحانيون ومنهم كروبيون فالعبداذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهرقدسي وروح علوى مختص بتلك الصفة مزيد اختصاص فعند الموت اذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كلّ روح من الارواح السهاوية ما يناسبها من الصفات المخصوصة فيفيض عليها من ملائدكة الصبر كمالات مخصوصة نفسانية لاتظهر الا فى مقام الصبر ومن ملائدكة الشكر لمالات (م - ١٩ - ج - ١٣ - تفسير روح المعانى)

روحانية لا تتجلى الا في مقام الشكر وهكذا القول في جميع المراتب ا هـ. وتعقبه أبوحيان بأنه كلام فاسغى لا تفهمه العرب و لا جاءت به الانبياء عليهم السلام فهو مطروح لايلتفت اليه المسلمون. وأنت تعلمان مثل هذا للام كثير من الصوفية ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الله ﴾ أريد بهم من يقابل الاولين و يعاندهم بالاتصاف بنقائض أوصافهم ﴿ مَنْ بَعْد مِيثَافَه ﴾ الاعتراف به ، قيل ؛ المراد بالعهد قوله سبحانه : ( ألست بربكم ) وبالميثاق ماهو اسم آلة أعنى ما يوثق به الشيء واريد به الاعتراف بقول: ( بلي) وقد يسمى العهد من الطرفين ميثاقا لتوثيقه بين المتعاهدين ؛ وفسر الامام عهد الله تعالى بما ألزمه عباده بواسطة الدلائل العقلية لأن ذلك أوكد كل عهد وكل أيمان اذ الايمان إنما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على انها توجبالوفاء بمقتضاها، ثم قال: والمراد من نقضها أن لا ينظر المر. فيها فلا يمكنه حينئذ العمل بموجبها أو بأن ينظر ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمه أو بأن ينظر في الشبه فلا يعتقد الحق ، والمراد بقوله سبحانه (من بعد ميثاقه) من بعدأن أو ثق اليه تلك الادلة وأحكامها لانه لاشي. أفوى بما دل الله تعالى على وجوبه في أنه ينفع فعله ويضرتركه ه وأورد أنه إذا كان العهد لا يكون الابالميثاق فمافائدة (من بعد ميثاقه) ? وأجاب بأنه لايمتنع أن يكون المراد مفارقة من تمكن من معرفته بالحلف لمن لم يتمكن أو لا يمتنع أن يكون المراد الادلة المؤكدة لأنه يقال: قد تؤكداليك بدلائل أخرى سواءكانت عقلية أوسمعية اه ولايخني أنه إذا أريد بالعهد ذلك الفول وبالميثاق الاعتراف به لم يحتج إلى القيل و القال ، وحمل بعضهم العهدهنا علىسائر ماوصي الله تعالى به عباده كالعهد فيهاسبق والميثاق على الافرار والقبول. والآية كاروىءن مقاتل نزلت في أهل الكتاب ﴿ وَيَقْطُمُونَ مَاأَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ من الايمان بحميع الانبياء عليهم السلام المجتمعين على الحق حيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن حقوقالارحاموموالاة المؤمنين وغير ذلك ، وإنمالم يتعرض ـ كما قال بعض المحققين ـ لنني الخشية والخوف عنهم صريحًا لدلالة النقض والقطع علىذلك . وأما عدم التعرض لنني الصبر المذكور فلأنه إنما اعتبر تحققه في ضمن الحسنات المعدودة ليقعن معتدا بهن فلا وجه لنفيه عمن بينه وبين الحسنات بعد المشرقين لاسيما بعد تقييده بكونه ابتغاءوجهه تعالى، فما لاوجه لنفى الصلاة والانفاق بناء على أن المراد منه اعطاء الزكاة بمن لايحوم حول الايمان بالله تعالى فضلاعن فروع الشرائع، وإنأريدبالانفاق ،ايشمل ذلك وغيره فنفيه مندرج تحت قطع ماأمر الله تعالى بوصله بلقديقال باندراج نني الصلاة أيضا تحت ذلك ، وأمادر. السيئة بالحسنة فانتفاؤه عنهم ظاهر بما سبق ولحق فان من بجازي احسانه عز وجل بنقض عهده سبحانه ومخالفة الامر ويباشر الفساد حسبها يحكيه قوله عز وجل: ﴿ وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ بالظلم لانفسهم وغيرهم وتهييج الفتن بمخالفة دعوة الحق واثارة الحرب على المسلمين كيف يتصور منه الدر. المذكور ، على أنه قيل : إن ذلك يشعر بأن له دخلا في الافضاء إلى العقوبة التي ينبئ عنها قوله سبحانه : ﴿ أُولَــ مِكَ ﴾ النح أى أولئك الموصوفون بتلك القبائح ﴿ لَهُمْ ﴾ بسبب ذلك ﴿ اللَّمْنَةُ ﴾ أى الابعاد من رحمة الله تعالى ﴿ وَلَهُمْ ﴾ مع ذلك ﴿ سُوءُ الدَّار ٢٠ ﴾ أى سوء عاقبة الدار ، والمرادم االدنيا وسوء عاقبتها عذاب جهنم أو جهنم نفسها ، ولم يقل : سوء عاقبة الدار تفاديا أن يجعلها عاقبة حيث جعل العاقبة المطلقة هي الجنة ، وجوز أن يراد بالدار جهنم وبسومًا عذابها ، والأول

أوجه لرعاية التقابل ولأن المبادر إلى الفهم من الدار الدنيا بقرينة السابق ولأنها الحاضرة فى أذهانهم ولماذكر من النكمة السرية وذلك لأن ترتيب الحمكم على الموصول يشعر بعلية الصلة له ، ولا يخفى أنه لادخل له فى ذلك على اكثر التفاسير فانجمازاة السيئة بمثلها أذون فيها ، ودفع الـكلام السيئ بالحسن وكذا الاعطاء عند المنع والعفو عند الظلم والوصل عند القطع ليس مما يورث تركه تبعة ؛ وأما مااعتبر اندراجه تحت الصلة الثانية من الاخلال بيعض الحقوق المندوبة فلا ضير في ذلك لأن اعتباره من حيث أنه من مستتبعات الاخلال بالعزانم كالكفر ببعض الانبياء عليهم السلام وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة ، وقيد بالاكثر لانه على الكثير بما ذكرناه في تفسيره المدخلية ظاهرة ، وقيل : إنه سلك في وصف الكفرة وذمهم وذكر مالهم في مآلهم مالم يسلك في وصف المؤمنينومدحهم وشرح ماأعد لهم وماينتهي اليه أمرهم فأتى في أحدهما بموصولات متعددة وصلات متنوعة إلى غير ذلك ولم يؤت بنحر ذلك في الا خر تنبيها على مزيد الاعتناء بشأن المؤمنين قولا وفعلا وعدم الاعتناء بشأن اضدادهم فانهم أبجاس يتمضمض من ذكرهم هذا ، مع الجزم بأن مقتضى الحال هو هذا ، وقيل : إن المسلكين من آثار الرحمة الواسعة فتأمل ، وتـكرير ( لهم ) للتأكيد و الايذان باختلافهماو استقلال كل منهما في الثبوت ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ أي يوسعه ﴿ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ من عباده ﴿ وَيَقْدِرُ ﴾ أى يضيق ، وقيل: يعطى بقدر الـكفاية ، والمراد بالرزق الدنيوى لامايعم الاخروى لأنه على مأقيل غير مناسب للسياق ، وقال صاحبالـكشف: إنه شامل للرزةين الحسى والمعنوى الدنيوي والاخروي وذكر في بيان ربط الآية على ذلك ماذكر ، وهي يما روى عن ابن عباس نزلت في أهل •كمة ثم انهاو إنكانت كذلك عامة وكأنها دفع لما يتوهمن أنه كيف يكونو زمعماهم عليه منالضلال في سعة من الرزق فبين سبحانه أن سعة رزقهم ليس تـكريما لهم كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس لاهالة لهم وإنما كلمن الامرين صادر منه تعالى لحـكم إلهية يعلمهاسبحانه وربماوسع علىالـكافر املا. واستدراجاً له وضيق علىالمؤمز زيادة لاجره ه و تقديم المسند اليه في مثل هذه الآية للتقوى فقط عند السكالي ، والزمخشري يرى أنه لامانع من أن يكون للتقوى والتخصيص ولذا قال: أي الله وحده هو يبسط ويقدر دون غيره سبحانه ، وقرأ زيد بنعلي رضيالله تعالى عنهما ( ويقدر ) بضم الدال حيث وقع ﴿ وَفَرْحُواْ ﴾ استثناف ناع قبح أفعالهم مع ماوسعه عليه ه والضمير قبل لأهل مكة و إن لم يسبق ذكرهم واختاره جماعة ، وقال أبوحيان : للذين ينقضون، و زعم بعضهم أن الجملة معطوفة على صلة (الذين) وفي الآية تقديم و تأخير و محل هذا بعد ( يفسدون في الأرض ) ولا يخفي بعده للاختلاف عموماً وخصوصاً واستقبالا ومضياً أىفرحرا فرح أشروبطر لافرح سرور بفضل الله تعالى ه ﴿ وَالْحَيَاةُ الَّذِيْكَ ﴾ أي بما بسطهم فيها من النعيم لأن فرحهم ليس بنفس الدنيا فنسبة الفرح اليها مجازية أو هناك تقدير أي بسط الحياة أو الحياة الدنيا مجاز عما فيها ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الَّدُنْيَا فِى الآخَرَةِ ﴾ أي كائنة في جنب نعيمها . فالجار والمجرور في موضع الحال وليس متعلقا بالحياة ولابالدنيا كما قال أبو البقاء لأنهما ليسا فيها \*

و(ف) هذه معناها المقايسة وهي كثيرة فى الكلام كما يقال: ذنوب العبد فى رحمة الله تعالى كـ قطرة فى بحر وهى الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وهى الظرفية الحجازية لأن ما يقاس بشيء يوضع بجنبه،

وإسناد (متاع) فى قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَتَاعُ ٢٩﴾ إلى الحياة الدنيا يحتمل أن يكون مجازيا و يحتمل أن يكون حقيقيا ، والمراد أنها ليست إلاشيئاً نزرا يتمتع به كعجالة الراكب وراد الراعى يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق أو نحو ذلك ، والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرة والحال أن ما أشروا به فى جنب ماأعرضوا عنه نزر النفع سريع النفاد ، أخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود قال : «نام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر فى جنبه فقلنا: يارسول الله لو اتخذنا لك فقال : ما لى وللدنيا ما أنا في الدنيا إلاكر اكب استظل تحت شجرة ثم راح و تركها » ، وقيل : معنى الآية كالخبر « الدنيا مزرعة الآخرة » يعنى كان ينبغي أن يكون مابسط لهم في الدنيا وسيلة إلى الآخرة كمتاع تاجريبيمه بما يهمه و ينفقه في مقاصده لاأن يفرحوا بها و يعدوها مقاصد بالذات والأول أولى وأنسب »

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ أى أهل مكة عبدالله بن أنى أمية . وأصحابه ، وإيثار هذه الطريقة على الاضمار مع ظهور إرادتهم عقيب ذكر فرحهم بناءا على أن ضمير (فرحوا) لهم لذمهم والتسجيل عليهم بالكفر فيما حكى عنهم من قولهم : ﴿ لَوْ لَا أَنْولَ عَلَيْهَ اللّه مِن اللّه الله عليه الله الله عليه الصلاة والسلام من الآيات العظام الباهرة ليست عندهم بآية حتى اقترحوا مالاتقتضيه الحكمة من الآيات كسقوط السهاء عليهم كسفاً وسير الاخشبين وجعل البطاح محارث ومفترساً كالاردن واحياء قصى لهم إلى غير ذلك ﴿ قُلُ إِنَّ الله يُضلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾ إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية اليها ، وهو كلام جار مجرى التعجب من قولهم ، وذلك أن الآيات الباهرة المتكاثرة التى أو تبها صلى الله تعالى عليه وسلم لم يؤتها نبي قبله ، وكنى بالقرآن وحده آية فاذا جحدوها ولم يعتدوا بها كان ذلك موضعاً لمتعجب والانكار ، وكان الأشارة إلى أن المتعجب منه يقول : (إن الله يصل) الخ أى أنه تعالى يخلق فيمن يشاء الصلال بصرف اختياره الى تحصيله ويدعه منهمكا فيه لعلمه بأنه لا ينجع فيه اللطف ولا ينفعه الارشاد لسوء استعداده كمن كان على المقتداء ولو جاءته كل آية ﴾ في المكارة والعناد وشدة الشكيمة والغلو في الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء ولو جاءته كل آية ، و يَهدى إلَيه ﴾ أى إلى جانبه العلى الكبر ه

وقال أبو حيان : أى إلى دينه وشرعه سبحانه هداية موصلة اليه لا دلالة مطلقة إلى ما يوصل فان ذلك غير مختص بالمهتدين وفيه من تشريفهم مالا يوصف ، وقيل :الضمير للقرآن أو للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خلاف الظاهر جدا ﴿ مَن أَنَابَ ٢٧ ﴾ أى أقبل إلى الحق وتأمل في تضاعيف ما زل من دلائله الواضحة وحقيقة الانابة الرجوع إلى نوبة الحير ، وإيثارها في الصلة على إيراد المشيئة كما في الصلة الاولى على ماقال مولانا شيخ الإسلام للتنبيه على الداعى إلى الهداية بل الى مشيئها والاشعار بما دعا إلى المشيئة الأولى من المكابرة ، وفيه حث للكفرة على الاقلاع عما هم عليه من العتو والعناد ، وإيثار صيغة الماضى للايماء إلى استدعاء الهداية السابقة كما أن إيثار صيغة المضارع في الصلة الأولى للدلالة على استمرار المشيئة حسب استمرار مكابرتهم ، والا ية صريحة في مذهب أهل السنة في نسبة الحير والشر اليه عز وجل وأولها المعتزلة فقال

أبوعلى الجبائى: المعنى يضل من يشاء عن ثوابه ورحمته عقوبة له على كفره فلستم عن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والاضلال عن الثواب ويهدى إلى جنته من تاب وآمن ، ثم قال : وبهذا تبين أن الهدى هو الثواب من حيث علق بقوله تعالى : (من أناب) والهدى الذى يفعله سبحانه بالمؤمن هو الثواب لأنه يستحقه على ايمانه ، وذلك يدل على أنه تعالى يضل عن الثواب بالعقاب لاعن الدين بالكفر على ما ذهب اليه من خالفنا اه و لا يخفى ما فه \*

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بدلمن (من أناب) بدلكل من كل فان أريد بالهداية الهداية المستمرة فالأمر ظاهر لظهور كون الايمان مؤديا اليها، وازأر يد احداثها فالمراد بالذين آمنوا الذين صارأمرهم إلى الايمان كاقالوا في (هدى للمتقين) أى الصَّائرين إلى التقوى و إلا فالايمان لايؤدى إلى الهداية نفسها، ويجوز أن يكون عطف بيان على ذلك أو منصوبًا على المدح أو خبر مبتدأ محذوف أى هم الذين آمنوا ﴿ وَتَطْمَتُنَّ قُلُو بُهُمْ ﴾ أى تستقر وتسكن ﴿ بِذَكْرِ الله ﴾ أي بكلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه وهو المروى عن مقاتل ، و أطلاق الذكر على ذلك شائع في الذكر ، ومنه قوله تعالى : (وهذا ذكر مبارك) و (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وسبب اطمئنان قلوبهم بذلك علمهم أن لاآية أعظم ومن ذلك لايقتر حون الآيات التي يتمترحها غيرهم ، و العدول الى صيغة المضارع لافادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب تجدد المنزل من الذكر ﴿ أَلَّا بَذَّرُ الله ﴾ وحده ﴿ تَطْمَينُ الْقُلُوبُ ٢٨ ﴾ لله دون غيره من الأمور التي تميلاليها النفوسمن الدنياويات ، وإذا أريد سائر المعجزات فالقصر من حيث انها ليست في افادة الطمأنينة بالنسبة إلى من لم يشاهدها بمثابة القرآن الجيد فانه معجزة باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد و تطمئنبه القلوب كافة ؛ وفيه اشعار بأن الـكفرة لاقلوب لهم وأفئدتهم هواء حيث لم يطمئنوا به ولم يعدوه اكية وهو أظهر الآياتوأبهرها ، وقيل : فيالـكلام مضاف مقدر أى لنطمئن قلو بهم بذكر رحمته تعالى ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته تعالى كـقوله تعالى : ( ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ) وهذا مناسب على مافي الكشف للانابة اليه تعالى ، والمصدر عليه مضاف إلى الفاعل؛ وقيل: المراد بذكر الله دلائله سبحانه الدالة على وحدانيته عز وجل والاطمئنان عن قلق الشك والتردد ، وهذا مناسب لذكر الـكفر ووقوعه في مقابلته ، وقيل : المراد بذكره تعالى أنساً به وتبتلا اليه سبحانه فالمراد بالهداية دوامها واستمرارها . قيل : وهذا مناسب أيضا حديث الكفر لأن الكفرة إذا ذكر الله تعالى وحده اشمأزت قلوبهم، والمصدرعلىالقولين مضاف إلى المفعول. والوجه الاول أشد ملاءمة للنظم لاسما لقوله تعالى : (لولا أنزل عليه آية من ربه) والمصدر فيه بمعنى المفعول ي ومن الغريب مانقل في تفسير الخازن أن هذا في الحلف بالله وذلك أن المؤمن إذا حلف له بالله تمالي سكن قلبه، و روى نحو ذلك أبو الشيخ عن السدى فان الحمل عليه هنا بمالا يناسب المقــام، وأما ما روى عن أنس مر. أنه نَتَطَالِتُهُ قال لاصحابه حين نزلت هذه الآية : ﴿ هَلَ تَدْرُونَ مَا مَعْنَى ذَلَكَ ؟ قَالُوا : اللهورسوله أعلم قال : من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أصحابي . ومثله ما روى عن على كرم الله تعالى وجهه من أنه عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت : و ذاك من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أهل بيتي صادقا غير كاذب

وأحب المؤمنين شاهدا وغائبا» فليس المراد منه تفسير المراد بذكر الله بل بيان أزالموصونين بما ذكر من أحبه الله تعالى ورسوله ﷺ الخ، وهو كذلك إذ لا يكاد يتحقق الانفكاك بين هاتيك الصفات فليتأمل، ولا تنافى بين هذه الآية على سائر الاوجه وقوله تعالى : ( إذا ذكر الله وجلت قــلوبهم ) لأن المراد هناك وجلت من هيبته تعالى واستعظامه جلت عظمته . وذكر الامام في بيان اطمئنان القلب بذكره تعالى وجوها فقال: ان الموجودات على ثلاثة أقسام: مؤثر لايتأثر. ومتأثر لايؤثر وموجود يؤثر ويتأثر فالاول هو الله تعالى . والثاني هو الجسمفانه ليس له خاصية إلاالقبول للآثار المتنافية والصفات المختلفة . والثالث الموجو دات الروحانية فانها إذا توجهت الى الحضرة الالهية صارت قابلة للآ ثارالفائضة عليهامنها وإذا توجهت إلى أعلام الاجسام اشتاقت الى التصرف فيها لأن عالم الارواح مدبر لعالم الاجسام فاذا عرفهذافالقلب كلما توجه الى مطالعة عالم الاجسام حصل فيه الاضطراب والقاق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيــه وإذا توجه إلى مطالعة الحضرة الالهية وحصلت فيه الأنوار الصمدية فهناك يكون ساكنا مطمئنا ، وأيضا أن القلب كلما وصل إلى شيء فانه يطلب الانتقال منه الى أمر آخر أشرف منه لأنه لاسعادة في عالم الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرى أما اذا انتهى إلىالاستسعاد بالمعارف الالهية والانوار القدسية ثبت واستقرفكم يقدرعلي الانتقال من ذلك ألبتة لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلىمنه وأ كمل ،وأيضا أن الاكسير إذاوقعت منه ذرة على الجسم النحاسي القلب ذهبا باقيا على بمر ا**لد**هور صابرا على الذوبان الحاصل بالنار فاكسير نور الله تعالى إذا وقع في القلب أو لي أن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لا يقبل التغير والتبدل ، ولهذه الأوجه قال سبحانه : ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) اه ، والأولى أن يقال: إن سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى عن قلب المؤمنين بسبب ذكره فيذهب مافيها من القاق والوحشة و نحو ذلك ، وللمناقشة فيما ذكره مجال وسيأتى إن شاء الله تعالى في باب الاشارة ما يشبه ذلك ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمْلُواالصَّالِحَاتَ ﴾ بدل من (القلوب) أى قلوب الذين آمنوا ، والاظهر انه بدل الكل لأن القلوب في الأول قلوب المؤمنين المطمئنين وكذلك لو عمم القلب على معنى أن قلوب هؤلاء الاجلاء كل القلوب لأن الـكفار أفندنهم هواء، وأما الحمل على بدل البعض ليعمم القلب من غير الملاحظة المذكورة واستنباط هذا المعنىمن البدل فبعيد، وأما احتماله لبدل الاشتمالوان استحسنه الطيبي فـكلا أو مبتدأ خبره الجملة الدعائية على التــــــــأويل أعني قوله سبحانه ب ﴿ طُوبًىٰ لَهُم ﴾ أي يقال لهم ذلك ، أو لا حاجة الى التأويل والجلة خبرية أو خبر مبتدأ مضمرأو نصب على المدح \_ فطوبي لهم \_ حال مقدرة والعامل فيما الفعلان \*

وقال بعض المدققين: لعلى الاشبه وجه آخر وهو أن يتم الكلام عند قوله تعالى: (من أناب) ثم قيل: (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم) في مقابلة (ويقول الذين كفروا لولا أنزل) وقوله سبحانه: (ألا بذكرالله) جملة اعتراضية تفيد كيف لا تطمئن قلوبهم به ولا اطمئنان للقلب بغيره، وقوله عز وجل: (الذين آمنوا) بدل من الاول، وفيه اشارة الى أن ذكر الله تعالى أفضل الاعمال الصالحة بل هو كلها و(طوى لهم) خبر الاول فيتم التقا بل بين القرينتين (ويقول الذين كفروا) و (الذين آمنوا وتطمئن) وبين جزئ التذبيل: ريضل من يشاء ويهدى اليه من أناب) ومن الناس من زعم أن الموصول الاول مبتدأ والموصول الثانى

خبره و ( ألا بذكر الله ) اعتراض و ( طوبی لهم ) دعاه و هو كما ترى ، ( وطوبی ) قيل مصدر من طاب كبشرى وزلني والوار منقلبة من الياء كموسر وموقن . وقرأ مكوزة الاعرابي ( طيبي ) ليسلم الياء ، وقال أبو الحسن الهنائى : هي جمع طيبة كما قالوا في كيسة كوسى . وتعقبه أبو حيان بأن فعلى ليست من أبنية الجموع فلعله أراد أنه اسم جمع ، وعلى الاول فلهم فى المعنى المراد عبارات . فأخرج ابن جرير . وغيره عن ابن عباس أن المعنى فرح وقرة عين لهم ، وعن الضحاك غبطة لهم ، وعن قتادة حسنى لهم .وفيرواية أخرى عنه اصابوا خيرا ، وعن النخمي خير كثير لهم . وفي رواية أخرى عنه كرامة لهم ، وعن سميط بن عجلان دوام الخير لهم ويرجع ذلك الى معنى العيش الطيب لهم . وفى رواية عن ابن عباس . وابن جبير أن ( طوبى )اسم للجنة بالحبشية وقيل بالهندية ، وقال القرطبي : الصحيح أنها علم لشجرة في الجنة، فقدأخرج أحمد.وابن جرير. وابن ابى حاتم . وابن حبان . والطبراني . والبيهقي في البعث والنشور ، وصححه السهيلي . وغيره عن عتبة ابن عبد قال . « جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : يارسول الله أفي الجنة فا كهة ؟ قال: نعم فيها شجرة تدعى طوبى هي نطاق الفردوس قال: أي شجر أرضنا تشبه ؟ قال: ليس تشبه شيئًا من شجر أرضك ولـكن أتيت الشام؟ قال : لا قال : فانها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحدثم ينتشر أعلاها قال: ما عظم أصلها ؛ قال: لو ارتحلت جذعة من ابل أهلك ماأحطت بأصلها حتى تنكسر ترقو تاها هرما قال : فهل فيها عنب ؟ قال : نعم . قال: ماعظم العنقود منه ؟ قال : مسيرة شهر للغراب الا بقع » والاخبار المصرحة بأنها شجرة في الجنة منتشرة جدا ، وحينتُذ فلا كلام في جواز الابتداء بها وإن كانت نكرة فمسوغ الابتداء بها ما ذهب اليه سيبويه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كقولهم: سلام عليك الا أنه ذهب ابن مالك الى أنه التزم فيها الرفع على الابتداء، وردعليه بأن عيسى الثقفي قرأ ﴿ وَحُسْنُ مَا آب ٢٩) بالنصب، وخرجذلك ثعلب على أنه معطوف عنى طوبى وأنها فى موضع نصب، وهي عنده مصدر معمول لمقدرأى طاب واللام للبيان كما فى سقيا له ، ومنهم من قدر جعل ( طوبى لهم ) وقال صاحب اللوامح : ان التقدير ياطوبي لهم وياحسن ما آب فحسن معطرف على المنادي وهو مضاف للضمير واللام مقحمة كمافي قوله ، يابؤس للجهل ضرار الاقوام ، ولذلك سقط التنوين من بؤس وكأنه قيل. ياطو باهم و ياحسن ما بهم أى ما أطيبهم وأحسن ما تهم يخ تقول: ياطيبها ليلة أى ماأطيبها ليلة ولا يخفى مافيه من التكلف. وأجاب السفاقسي عن ابن مالك بأنه يجوز نصب ( حسن ) بمقد رأى ورزقهم حسن .آب و هو بعيد ه

وقرى (حسن مآب) بفتح النون ورفع (ما آب) وخرج ذلك على أن (حسن) فعل ماض أصله حسن نقلت ضمة السين إلى الحاء ومثله جائز فى فعل إذا كان للمدح أو الذم كما قالوا: حسن ذا أدبا ﴿ كَذَلْكَ ﴾ أى مثل ذلك الارسال العظيم الشأن المصحوب بالمعجزة الباهرة، ويجوز أن يراد مثل ارسال الرسل قبلك ﴿ أَرْسَلْنَاكَ فَى أُمَّةً ﴾ فيكون قد شبه ارساله ويُلِليني بارسال من قبله وإن لم يجر لهم ذكر لدلالة قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَلَتْ ﴾ أى مضت ﴿ مَنْ قَبْلُهَا أُمَّم ﴾ كثيرة قد أرسل اليهم رسل عليهم وروى هذا عن الحسن، وقيل: الدكاف متعلقة بالمعنى الذي فى قوله تعالى: (قل إن الله يضل من يشاء) النح أى كا انفذناذلك أرسلناك وقيل: الدكاف متعلقة بالمعنى الذي فى قوله تعالى: (قل إن الله يضل من يشاء) النح أى كا انفذناذلك أرسلناك

ونقل نحوه عن الحوفى ؛ وقال ابن عطية : الذي يظهر أن المعنى كما أجرينا العادة في الامم السابقة بأن نضل ونهدى بوحي لابالآيات المقترحة كذلك أيضا فعلنا في هذه الامة وأرسلناك اليهم بوحي لابالآيات المقترحة فنصل من نشاء و نهدى من أناب ، وقال أبو البقاء : التقدير الامر كذلك، والحسن مأقدمناه و مار وى عن الحسن م و(فى) بمعنى إلى لما في قوله تعالى : ( فردوا أيديهم في أفواههم ) وقيل : هي على ظاهرها ، وفيها اشارة إلى أنه من جملتهم وناشئ بينهم ولاتـكون بمعنى إلى إذ لاحاجة لبيان من أرسل اليهم وفيه نظر ظاهر ، وهي متعلقة بالفعل المذكور ، وقول الزمخشري : في تفسير الآية يعني ارسلنا ارسالاله شأن وفضل على الارسالات ثم فسر كيف أرسله بقوله: (إلى أمة قد خلت من قبلها أمم)أى أرسلناك في أمة قد تقدمها أمم كثيرة فهي آخر الامم وأنت خاتم الانبياء لم يرد به أنها لاتتعلق بالمذكور بل أراد أن المشاراليه المبهم لماكان مابعده تفخيما كان بيانه بصلة ذلك الفعل حتى يزول الاجهام ، ويجوز أن يريد ذلك فيقدر أرسلناك ثانيا ويكون قوله: أي أرسلناك في أمة اظهاراً للمحذوفأيضا لابيانا لحاصل الآية وهو الذي آثره العلامة الطيبي ، والتعلق بالمذكور هو الظاهر ، وجملة (قدخلت) العرفي موضع الصفة ـ لامة ـ وفائدة الوصف بذلك قيل: ما أشار اليه الزمخشري ه واعترض بأنه لايلزم من تقدمأمم كثيرة قبلأن لايكون أمة يرسل اليها بعد حتى يلزم أن يكون والمالية خاتم الانبياء عليهم السلام ، وبحث فيه الشهاب بأن المراد بكون ارساله عليه الصلاة والسلام عجيبا أن رسالته أعظم منكل رسالة فهىجامعة لكل مايحتاج اليه فيلزم أن لانسخ إذ النسخ إنما يكون للتكميل والـكاملأتم كال غير محتاج لتكميل لما قال تعالى : ( اليوم أكملت لـكم دينكم ) أه و لعمرى أن الاعتراض قوى والبحث في غاية الضعف اذلا يلزممن كونارساله والمسلمة عجيباً ماادعاه ، ولوسلمنا ذلك لا يلزم منه أيضاً كونه عليه الصلاة والسلام خاتماً إذ بعثه مقرر دينه الـكامل مابعث كثير من أنبياء بني اسرائيل لتقرير دين موسى عليه السلام لا يأبي ماذكر من جامعية رسالته عليه الصلاة والسلام ولزوم عدم النسخ لذلك كما لايخني ، ولعله لهذا اختار بعضهم ماروى عن الحسن وقال : منبها على فائدة الوصف يعنى مثل إرسال الرسل قبلك أرسلناك الى أمم تقدمتها أمم أرسلوا اليهم فليس ببدع إرسالك اليها ﴿ لَتُتْلُوا ﴾ لتقرأ ﴿ عَلَيْهُمُ الَّذِي أُوْحَيْنَا الَّيْكَ ﴾ أي الكتاب العظيم الشأن ، ويشعر بهذا الوصف ذكر الموصول غير جار على موصوف ، وإسناد الفعل في صلته إلى ضمير العظمة وكذا الايصال الى المخاطب المعظم بدليل سابقه على ماسمعت أولا ، وتقديم المجرور على المنصوب من قبيل الابهام ثم البيان كما في قوله تعالى : ( ووضعنا عنك وزرك ) وفيه ما لايخفي من ترقب النفس إلى ماسيرد وحسن قبو لهاله عندو روده عليها، وضمير الجمع للا مقباعتبار معناها كما روعي في ضمير (خلت) لفظهاء ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْنَ ﴾ أي بالبليغ الرحمة الذيأحاطت بهم نعمته ووسعت كل شي رحمته فلم يشكروا نعمه سبحانه لاسيا ماأنهم به عليهم بارسالك اليهم وانزال القرآن الذي هو مدار المنافع الدينية والدنيوية عليهم بل قابلوا رحمته ونعمه بالكفر ومقتضىالعقل عكس ذلك ، وكان الظاهر ـ بنا ـ الآآنه التفت الى الظاهر وأوثر هذا الاسم الدال على المبالغة في الرحمة للإشارة الى أن الارسال ناشيء منها كما قالسبحانه : (ومأأسلناك الا رحمة للعالمين) وضمير الجمع للائمة أيضا ، والجملة في موضع الحال من فاعل (أرسلنا) لامن ضمير (عليهم) اذ الارسال ليس للتلاوة عليهم حال كفرهم ، ومنهم من جوز ذلك والتلاوة عليهم حال الكفر ليقفواعلى

اعجازه فيصدقوابه لعلمهم بأفانين البلاغة ولاينافي تلاوته عليهم بعد اسلامهم ، وجوز في الجملة أن تـكون مستأنفة والضمير حسبها علمت، وقيل: انه يعو دعلى الذين قالو ا(لو لا أنز ل عليه آية من ربه) وقيل: يعو دعلى (أمة) وعلى (أمم) ويكون في الاّية تسلية له ﷺ ، وعن قتادة · وابن جريج . ومقاتل أن الآية نزلت في مشركي •كة لما راواكـتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب فيه على كرم الله تعالى وجهه ( بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: سهيل بن عمرو: مانعرف الرحمن الا مسيلمة ، وقيل: سمع أبوجهل قول رسولالله ﷺ : ياالله يارحمن فقال إن محمداً ينهانا عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين فنزلت ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لمــا قيل لكفار قريش : (اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن) ؟ فنزلت، وضعف كلذلك بأنه غير مناسب لانه يقتضى أنهم يكفرون بهذا الاسم واطلاقه عليه سبحانه وتعالى والظاهر أن كفرهم بمسهاه ﴿ قُلْ ﴾ حين كفروا به سبحانه ولم يوحدوه ﴿ هُوَ ﴾ أى الرحمنالذي كفرتم به ﴿ رَبِّ ﴾ خالقي ومتولى أمرى ومبلغيالى مراتب الكمال ، والراد هذا قبل قوله تعالى : ﴿ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾ أى لامستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبية ، والجملة داخلة في حيز القول وهي خبر بعد خبر عند بعض ، وقال بعض آخر : إنه تعالى بعد أن نعى على الكفرة حالهم وعكسهم مقتضى العقل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينبههم على خاصة نفسه ووظيفته من الشكر ومآل أمره تأنيبا لهم فقال : قل هو ربى الذي أرسلني اليـكم وأيدنى بمــا أيدنى ولا رب لى سُواه ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لا على أحد سواه ﴿ تَوَكَّلْتُ ﴾ فى جميع أمورى لاسمافىالنصرة عليكم ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ خاصة ﴿ مَتَابِ ٣٠ ﴾ أى مرجعي فيثيبني على مصابر تـكم ومجاهد تـكم ، وقوله سبحانه ( لاالهالا هو ) اعتراض أكدً به اختصاص التوكل عليه سبحانه وتفويض الامور عاجلًا وآجلًا اليه ، ومثله قوله تعالى: ( اتبع ماأوحي اليك من ربك لااله الا هو وأعرض عن المشركين ) اه والى القول بالاعتراض ذهب صاحب الـكـشف وحمل على ذلك كلام الـكـشاف حيث ذكر بعد ( هو ربى ) الواحد المتعالى عن الشركاء فقال : جعله فائدة الاعتراض بلا إله إلا هو أي هذا البليغ الرحمة ولا اله الا هو فهو بليغ الانتقام يما هو بليغ الرحمة يرحمني وينتقم لي منكم، وهو تمهيد أيضا لقوله: (عليه توكلت) ولم يجعل خبراً بعدخبراذ ليس المقصود الاخبار بأنه تعالى متوحد بالإلهية بل المقصود أن المتوحد بها ربى وذلك يفيده الاعتراض ، واماأن المفهوم من كلامه أنه حال ولذلك أجرى مجرى الوصف فكلا إلا ان يجعل حالا مؤكدة ولا يغاير الاعتراض اذاً كثير مغايرة لـكن الاول أملاً بالفائدة ا ه و لا يخني ما في توجيه كلام الـكشاف بذلك ن الحفاء، و في كون المقصود أن المتوحد بالإلهية ربى دون الاخبار بأنه تعالى متوحد بها على ماقيل تأمل. ولعلمبناه أنما أثبته أوفق بالغرضالذي يشير كلامه الماعتباره مساقا للا تية، وفيه من المبالعة في وصفه تعالى بالتوحد ما لا يخفي، نمم قيل للقول بالاعتراض وجه وأنه حينئذ لا يبعد أن يقال: إنه تعالى بعد أن ذكر ارساله عَيْمُ اليُّهُمْ وأن حالهم أنهم يكفرون بالبايغ الرحمة ولايقا بلون رحمته بالشكر فيؤمنوا به ويوحدوه أمره بالاخبار بتخصيص توكله واعتماده على ذلك البليغ الرحمة ورجوعه في سائر أموره اليه آيماء إلى أن اصرارهم على الكفر لايضره (م- ٠٠ - ١٣ - ١٥٠ - تفسير روح المعاني )

شييًا وأن له عليه الصلاة والسلام عاقبة مجمودة وأنه سبحانه سينصره عليهم ، وفي ذلك من تسفيه وأيهم في الاصرار على الكفرواستنهاضهم إلى اتباعه مافيه إلاأنه عز شأنه أمره أولا أن يقول: ( هو ربى ) توطئة لذلك وجيء بلا إله إلا هو اعتراضاً للتأكيد، والذي يميل اليه الطبع بعد التأمل وملاحظة الاسلوب القول بالاعتراض، ثم لا يخفي أن حمل ( واليه متاب )علىاليهرجوعيفسآئر أمورىخلافالظاهر وأنه على ذلك يكون كالتأكيد لماقبله ، وقال شيخ الاسلام في تفسيره : أي اليه توبتي كقوله تعالى : ( واستغفر لذنبك ) أمر عليه الصلاة والسلام بذلك ابآنة لفضل التوبة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الانبياء وبعثا للـكمفرة علىالرجوع عماهم عليه بأبلغ وجه وألطفه ، فانه عليه الصلاة والسلام حيث أمر بها وهو منزه عن شائبة اقتراف ما يوجبها من الذنب وإن قل فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الـكفر والمعاصي بما لابد منه أصلا اه، وفيه أن هذا إنما يصلح باعثا للاقلاع عن الذنب على أبلغ وجه وألطفه لوكان الكلام مع غير الكفرة الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ، ولعل ذلكظاهر عند المنصف، وقال العلامة البيضاوي ، في ذلك : أي اليه مرجعي ومرجعكم وكأنه أراد أيضاً فيرحمني وينتقم منكم ، والانتقام من الرحمن أشد كما قيل : أعوذ بالله تعالى من غضب الحليم ه وتعقب بأنه إنما يتملوكان المضافاليه المحذوفضمير المتكلم ومعه غيره أىمتابنا إذ يكون حينئذ مرجعى ومرجعكم تفصيلا لذلك ولايكاد يقول به أحد مع قوله بكسر الباء فانه يقتضي أن يكونالمحذوف الياء علىأن ذلكالضمير لايناسبماقبله ، ولعل العلامة اعتبر أنفيالآية اكتفاء علىماقيل : أي متابى ومتابكمأوأنالكلام دَالَ عَلَيْهِ التَّرَامَا وَهَذَا أُولَى عَلَى مَاقَيْلَ فَتَأْمَلَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا ﴾ أى قرآنا ماء والمراد به المعنى اللغوى ، وهو اسم أرب والحنبر قوله تعالى شأنه : ﴿ سُيِّرَتْ به الْجُبَالُ ﴾ وجواب ( لو ) محذوف لانسياقالـكلام اليه كما في قوله:

## فأقسم لوشيء أتانا رسوله سواك ولكن لمنجد لكمدفعا

والمقصود اما بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأى الكفرة حيث لم يقدروا قدره ولم يعدوه من قبيل الآيات واقترحوا غيره ، وإما بيان غلوهم فى المسكابرة والعناد وتماديهم فى الضلالة والفساد ، والمعنى على الأول لو أن كتاباسيرت بانزاله أوبتلاو ته الحبال وزعزعت عن مقارها كما فعل ذلك بالطور لموسى عليه السلام في أى شققت وجعلت انهاراً وعيونا كما فعل بالحجر حين ضربه موسى عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعا متصدعة ﴿ أُوكُلِّمَ به الْمَوْتَى ﴾ أى كام أحد به المرتى بأن أحياهم بقراءته فتكلم معهم بعد ، وذلك كما وقع الاحياء لعيسى عليه السلام لسكان ذلك هذا القرآن لكونه المغاية القصوى فى الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته عز وجل كقوله تعالى: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبالرأ يته خاشعام تصدعا من خشية الله ) قاله بعض المحققين ، وقيل : فى التعليل لـكونه الغاية فى الاعجاز والنهاية فى التذكير والانذار هو تعقب بأنه لامدخل للاعجاز في هذه الآثار والتذكير والانذار مختصان بالعقلاء مع أنه لاعلاقة لذلك بتكليم الموتى واعتبار فيض العقول اليها مخل ما لمبالعه القصودة ، وبحث فيه بأن ماذكر أو لا من مزيد الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى أمر يرجع إلى الهيبة وهى أيضا مما لايترتب عليها تسكليم الموتى بل لعلهامانعة من عجائب آثار قدرة الله تعالى أمر يرجع إلى الهيبة وهى أيضا ما لايترتب عليها تسكليم الموتى بل لعلهامانعة من عجائب آثار قدرة الله تعالى أمر يرجع إلى الهيبة وهى أيضا عالايترتب عليها تسكليم الموتى بل لعلهامانعة من

ذلك لانها حيث اقتضت تزعزع الجبال و تقطع الارض فلان تقتضى موت الاحياء دون احياء الاموات الذي يكون التكليم بعده من باب أولى وفيه نظر، والباء في المواضع الثلاثة للسببية وجوز في الثالث منها أن تدكون صلة ما عندها ، و تقديم المجرور فيها على المرفوع لقصد الابهام ، ثم التفسير لزيادة التقرير على المرفوع لقصد الابهام ، ثم التفسير لزيادة التقرير على المرفوع و اقتراحهم و (أو) في الموضعين لمنع الخلو لا الجمع ، والتذكير في (كلم) لتغليب المذكر من الموتى على غيره ، واقتراحهم وإن كان متعلقا بمجرد ظهور مثل هذه الافاعيل العجيبة على يده و المنافق لا بظهورها بواسطة القرآن لكن ذلك حيث كان مبنيا على عدم اشتاله في زعمهم على الخوارق نيط ظهورها به مبالغة في شأن اشتاله عليها وأنه حقيق بأن يكون مصدراً لكل خارق و إبانة لركاكة رأيهم في شأنه الرفيع كأنه قيل : لو أن ظهور أمثال مااقترحوه من مقتضيات الحكمة لكان مظهرها هذا القرآن الذي لم يعدوه آية ، وفيه من تفخيم شأنه العزيز ووصفهم بركاكة العقلما لايخفي كذاحققه بعض الاجلة وهو من الحسن بمكان ، وعلى الثاني لو أن قرآ نافعلت به هذه الافاعيل العجيبة لما آمنوا به كقوله تعالى : ( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة و كلمهم الموتى) الآية ، و الكلام على مااستظهره الشهاب على التقديرين حقيقة على سبيل الفرض كقوله :

ولو طار ذو حافرقبلها لطارت ولكنه لم يطر

وجعله على الأول تمثيلًا كالآية المذكورة هناك على ماقال لاوجه له ،وتمثيل الزمخشري بها لبيان أن القرآن يقتضي غاية الخشية ، وصنيع كـثير مر. المحققين ظاهر في ترجيح التقديرالأول ،وفيالـكشفُلُو تأملت في هذه السورة الكريمة حق التأمل وجدت بناء الـكلام فيها على حقية الـكتاب المجيد واشتماله على مافيه صلاح الدارين وان السعيد كل السعيد من تمسك بحبله والشقى كل الشقى من أعرض عنه الى هواه حيث قال تعالى أولا: ( والذي أنزل اليك من ربك الحق )ثم تعجب من إنكارهمذلك بقوله سبحانه : (ويقول الذين كفروا لو لا أنزل عليه آية ) ثم قال تعالى: ( له دعوة الحق ) فأثبت حقيته بالحجة , ثم قال جل وعلا: ( أنزل من السماء ماء ) وهو مثل للحق الذي هو القرآن ومن انتفع به على مافسره المحققون ، ثم صرح تعالى بنتيجةذلك كله بالبرهان النير في قوله سبحانه : ( أفن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كن هو أعمى )ثم أعادجل شأنه قوله • (ويقول الذين كفروا ) دلالة على انكارهم أول ما أتاهم وبعد رصانة علمهم بحقيته فهم متمادون في الانكار ، ثم كر الى بيان الحقية فيما نحن فيه وبالغ المبالغة التي ليس بعدها سواء جعل داخلافي حيز القولأو جعل ابتداء كلام منه تعالى تذييلا وهو الابلغ ليكون مقصودا بذاته فىالافادة المذكورة مؤكدا لمجموع مادل عليه قوله تعالى : ( وكذلك أرسلناك ) من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه وشدة انكارهم و تصميمهم لاعلاَوة في أن ام يبقالا التوكل والصبر على مجاهدتكم إذ لاورا.هذاالقرآن-تي أجي. به لتسلموا ثم فخمه ونعى عليهم مكابرتهم بقوله تعالى ( وكذلك أنزلناه حكما عربيا ) وأيدحقيةالكتاب فيمن أنزل عليه فى خاتمة السورة بقوله جل وعلا: (كفي بالله ) إلى قوله سبحانه : (علم الكتاب ) تنبيها على أنه مع ظهور أمره في افادة الحقائق العرفانية والخلائق الايمانية لايعلم حقيقة مافيه إلا من تفرد به وبانزاله تبارك وتعالى اهم وفيسبب النزول وستعلمه قريبا إنشاء الله تعالى ما يؤيد الثاني، والظاهر على حققه وأشرنا اليه أو لاأن الآية على الاول متعلقة بقوله تعالى : (ويقول الذين كفروا لولا أنزلعليه آية ) وهي على الثاني متعلقة بقوله سبحانه (وهم يكفرون بالرحمن) بيانا لتصميمهم في كفرهم وإنكارهم الآيات ومن أتى مها لا بذلك لبعد المرمى

من غير ضرورة ، وقوله تعالى : ﴿ بَلْ لله الأمْرُ جَمِيعًا ﴾ أى له الأمر الذى يدور عليه فلك الأكوان وجوداً وعدما يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد حسبها تقتضيه الحسكم البالغة ، قيل : إضراب عما تقتضية الشرطية من معنى النفى لا بحسب منطوقه بل باعتبار موجبه ومؤداه أى لو أن قرآ نا فعل به ماذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن لم يفعل سبحانه بل فعل ما عليه الشأن الآن لأن الأمركله له وحده ، فالاضراب ليس بمتوجه الى كون الأمر لله تعالى بل إلى ما يؤدى اليه ذلك من كون الشأن على ماكان لما تقتضيه الحكمة ، وقيل : إن حاصل الاضراب لا يكون تسيير الجبال مع ما ذكر بقرآن بل يكون بغيره مما أراده الله تعالى فان الأمر له سبحانه جميعا ، وزعم بعضهم أن الاحسن العطف على مقدر أى ليس لكمن الأمر شى بل الامرلة جميعا ، ومعنى قوله سبحانه : ﴿ أَقُلُمْ يُلَقِسُ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أفلم يعلموآ وهى - كاقال القاسم بن معن لغة هو ازن، وقال ابن الكلبي : هى لغة حى من النخع ، وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحى :

أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني الم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم

و قول رباح بن عدى:

ألم ييأس الاقوام أنى أنا ابنه وان كنت عن أدض العشيرة نائيا

فانكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يسمع أحد من العرب يقول يئست بمعنى علمت ليس فى محله ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، والظاهر أن استعمال اليأس فذلك حقيقة ، وقيل : مجاز لانه متضمن للعلم فان الآيس عن الشيء عالم بأنه لا يكون ، واعترض بأن اليأس حينئذ يقتضي حصول العلم بالعدم وهو مستعمل في العلم بالوجود ، وأُجيب بأنه لما تضمن العلم بالعدم تضمن مطلق العلم فاستعمل فيه ، ويشهد لارادة العلم هناقراءة على كرم الله تعالى وجهه ، وابن عباس . وعلى بنالحسين رضىالله تعالى عنهم . وعكرمة . وابن أنى مليكه . والجحدرى . وأبى يزيد المدنى . وجماعة (أفلم يتبين) من تبينت كذا إذاعلمته وهي قراءة مسندة إلى رسولالله إنماكتبه الـكاتب وهو ناعس فسوى اسنان السين فهو قول زنديق ابن ملحد على مافىالبحر ، وعليه فرواية ذلك كما فى الدر المنثور عن ابن عباس رضى الله تعمالى عنهما غير صحيحة ، وزعم بعضهم أنها قراءة تفسير وليس بذاك، والفاء للعطفعلى مقدرأى أغفلواعن كون الامر جميعه لله تعالى فلم يعلموا ﴿ أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ ﴾ بتخفيف أن وجعل اسمها ضمير الشأن والجملة الامتناعية خبر هاو أن ومابعدهاساد مسدمفعو لى العلم ﴿ لَهُدَى النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ أى باظهار أمثال تلك الآثار العظيمة ، والانـكار على هذا متوجه إلى المعطوفين جميعا أو أعلموا كون الامر جميعاً لله تعالى فلم يعلموا ما يوجبه ذلك العلم مما ذكر ، وحينتذ هو متوجه إلى ترتب المعطوف على المعطوف عليه أى تخلف العلم الثانى عن العلم الأول ، وأياماكان فالانكار إنكار الوقوع لاالواقع ومناط الانكارليس عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط بل عدم علمهم بعدم تحقق مقدمها كأنه قيل: ألم يعلموا أن الله تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم وأنه سبحانه لم يشأ ذلك ، وذلك لما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الكفار

<sup>(</sup>١) قيل: ان رسم ييأس ولا تيأسوا بالف ورسم غيرهما من نظائرهما بدونهما فليراجع اه منه

لما سألوا الآيات ود المؤمنون أن يظهرها الله تعالى ليجتمعوا على الايمان هذا على التقدير الآول ، وأما على التقدير الثانى فالاضراب متوجه إلى ماسلف من اقتراحهم مع كونهم فى العناد على ماشر حموا لمعنى فليس لهم ذلك بل لله تعالى الامر إن شاء أنى بمااقتر حوا وإن شاء سبحانه لم يأت به حسيما تستدعيه حكمته الباهرة من غير أن يكون لاحد عليه جل جلاله حكم أو اقتراح ، واليأس بمعنى القنوط كاهو الشائع فى معناه أى الم يعلم الذين آمنوا حالهم هذه فلم يقنطوا من إيمانهم حتى ودوا ظهور مقترحاتهم فالانكار متوجه إلى المعطوفين أو أعلموا ذلك فلم يقنطوا من إيمانهم فهو متوجه إلى وقوع المعطوف بعدالمعطوف عليه أى إلى تخلف القنوط عن العلم المذكور ، والانكار على هذين التقديرين إنكار الواقع لاالوقوع فان عدم قنوطهم من ذلك مما لامرد له ، وقوله تعالى : (أن لو يشاء الله ) الى آخره مفعول به لعلما محذوف وقع مفعولا له أى أفلم يأسوا من ايمان الكفار علما منهم بأنه لو يشاء الله لهدى الناس جيما وأنه لم يشأ ذلك ، وقد يجمل العلم فى موضع الحال أى عالمين بذلك ، ولم يعتبر التضمين لبعده ، ويجوز أن يكون متعلقا \_ با منوا \_ بتقدير الباء أى أفلم من ايمان بذلك ، ولم يعتبر التضمين لبعده ، ويجوز أن يكون متعلقا \_ با منوا \_ بتقدير الباء أى أفلم من دواعى اندكار يأسهم ، وبما أشرنا اليه ينحل ماقيل : من أن تعلق الايمان بمضمون الشرطية و بعدم تحققها المنفهم من مكابرتهم حسما يحكيه كلمة (لو) فالوصف المذكور من دواعى اندكار يأسهم ، وبما أشرنا اليه ينحل ماقيل : من أن تعلق الايمان بمضمون الشرطية وتخصيصه بالذكر يقتضى أن لذلك دخلا فى اليأس من الايمان مع أن الامر بالعكس لان قدرة الله تغالى على هداية جميع الناس يقتضى رجاء ايمانهم لااليأس منه وذلك لاعتمار العلم بعدم تحقق المضمون أيضا .

وقال بعضهم فى الجواب عن ذلك: ان وجه تخصيص الايمان بذلك أن ايمان هؤلاء الكفرة المصممين كأنه محال متعلق بما لايكون بالاتفاق و هوفى معنى كأنه محال متعلق بما لايكون بالاتفاق و هوفى معنى ماأشير اليه ، وذكر أبوحيان احتمالا آخر فى الآية و هوأن الـكلام قد تم عند قوله سبحانه ؛ (أفلم ييأس الذين آمنوا) وهو تقرير أى قد يئس المؤمنون من ايمان هؤلاء المعاندين و (أن لويشاء) النج جواب قسم محذوف أى أقسم لويشاء الله لهدى الناس جميعاً ، ويدل على اضهار القسم وجود أن مع لوكقوله :

ى الناس جميعًا ، ويدل على اضهارالقسم وجود أن مع لوكقوله : أما والله ان لوكنت حراً وما بالحر أنت ولا العتيق

وقوله: فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لنا يوممن الشر مظلم

وقد ذكر سيبويه أن أن تأتى بعد القسم ، وجعلها ابن عصفور رابطة للقسم بالجملة المقسم عليها انتهى ، وفيه من الشكلف ما لا يخفى ، ومن الناس من جعل الاضراب مطلقا عما تضمنه (لو) من معنى النفى على معنى بل الله تعالى قادر على الاتيان بما اقتر حوا الا أن ارادته لم تتعلق بذلك لعلمه سبحانه بأنه لا تلين له شكيمتهم ، ولا يخفى أنه ظاهر على التقدير الثانى . وأما على التقدير الاول فقدقيل: إن ارادة تعظيم شأن القرآن لا تنافى الرد على المقترحين ، وأيد جانب الرد بما أخرجه ابن ابي شيبة . وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال ؛ قالت قريش لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان كنت نبيا كما تزعم فباعد جبلى ، كمة أخشبيها هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة فاجا ضيقة حتى نزرع فيها ونرعى وابعث لنا أباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرونا أنك نبي أو احملنا الى الشام أو الى اليمن أو الى الحيرة حتى نذهب ونجى و فيلة كما زعمت انك فعلته فنزلت هذه الآية و وأخرج ابن جرير . وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقراآن الجبال ، قطع بالقراآن الارض ، أخرج وأخرج ابن جرير . وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقراآن الجبال ، قطع بالقراآن الارض ، أخرج وأبن جرير . وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقراآن الجبال ، قطع بالقراآن الارض ، أخرج ابن جرير . وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقراآن الجبال ، قطع بالقراآن الارض ، أخرج ابن جرير . وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقراآن الجبال ، قطع بالقراآن الارض . أخرج ابن جرير . وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقراآن الجبال ، قطع بالقراآن الارض .

به مو تانا فنزلت، وعلى هذا لاحاجة الى الاعتذار في اسناد الافاعيل المذكورة الى القرآن كما احتيج اليه فيما تقدم، وعلى خبر الشعبي يراد من تقطيع الارض قطعها بالسير، ويشهد للتفسير بما قدمنا أولا ماأخرجه أبو نعيم في الدلائل. وغيره من حديث الزبير بن العوام انه لما نزلت « وأنذر عشير تك الاقربين» صاح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أبي قبيس ياا لعبد مناف اني نذير فجاءته عليه الصلاة والسلام قريش فحذرهم وأنذرهم فقالوا، تزعم أنك نبي يوحى اليك وإن سايمان سخر له الربيح والجبال وإن موسى سخر له البحر وإن عيسى كان يحيى الموتى فادع الله تعالى أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذ محارث فنزرع ونأكل والا فادع الله تعالى أن يحيل لنا مو تانا فنه كلمهم ويكامونا والا فادع الله تعالى أن يجعل هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فننحت منها و تغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فانك تزعم أنك كهيئتهم ه الحبر، وفيه فنزلت (ومامنعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون) إلى تهام ثلاث آيات، ونزلت (ولوأن قرآنا) الآية هذا \*

وعن الفراء أن جواب (لو) مقدم وهو قوله تعالى: (وهم يكفرون بالرحمن) وما بينهما اعتراض وهو مبنى - كما قيل - على جواز تقديم جواب الشرط عليه ، ومن النحويين من يراه ، ولا يخفى أن فى اللفظ نبوة عن ذلك لـ كمون تلك الجملة اسمية مقترنة بالواو ، ولذا أشار السمين الى أن مراده أن تلك الجملة دليل الجواب والتقدير ولو أن قرآنا فعل به كـذا وكـذا لـكفروا بالرحمن ، وأنت تعلم أنه لافرق بين هذا وتقدير لما والتحدير ولو أن قرآنا فعل به كـذا وكـذا لـكفروا بالرحمن ، وأنت تعلم أنه لافرق بين هذا وتقدير لما المنوا فى المعنى ، وجوز جعل (لو) وصلية ولا جواب لها والجملة حالية أو معطوفة على مقدر ه

﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكة على مادوى عن مقاتل ﴿ تُصيبُهُم بَمَا صَنَعُوا ﴾ أى بسبب ماصنعوه من الكفر والتجادى فيه ، وابهامه اما لقصد تهويله أو استهجانه ، وهو تصريح بما أشعر به بناه الحريم على الموصول من علية الصلة له مع مافى صيغة الصنع من الايذان برسوخهم فى ذلك ﴿ قَارَعَةُ ﴾ من القرع وأصله ضرب شيء بشيء بقوة ، ومنه قوله :

ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانهأن تكسرا

والمراد بها الرزية التي تقرع قلب صاحبها , وهي هنا ماكان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والأسر والنهب والساب , وتقديم المجرور على الفاعل لما مر غير مرة من إرادة التفسير اثر الابهام لزيادة التقرير والاحكام مع ما فيه من بيان أن مدار الاصابة من جهتهم أثر ذي أثير ﴿ أَوْ تَحُلُ ﴾ تلك القارعة التقرير والاحكام مع ما فيه من بيان أن مدار الاصابة من جهتهم أثر ذي أثير ﴿ أَوْ تَحُلُ ﴾ تلك القارعة فاسند اليها الاصابة تارة والحلول أخرى ففيه استعارة بالكناية و تخييل و ترشيح ﴿ حَتَّى يَأْتَى وَعُدُ الله ﴾ أي فاسند اليها الاصابة تارة والحلول أخرى ففيه استعارة بالكناية و تخييل و ترشيح ﴿ حَتَّى يَأْتَى وَعُدُ الله ﴾ أي موتهم أو القيامة فان كلا منهما وعد محتوم لامرد له ، وفيه دلالة على أن ها يصيبهم حينئذ من العذاب أشد ، شهحق ذلك بقوله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلُفُ المُيعَادَ ﴿ ﴿ اللهِ الاَيانِ لاهو فقط ، قال القاضى : وهذه الآية تدل على ولعل المراد به ما يندرج تحته الوعد الذي نسب اليه الاتيان لاهو فقط ، قال القاضى : وهذه الآية تدل على بطلان من يجوز الخلف على الله تعالى في ميعاده وهي وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم بطلان من يجوز الخلف على الله تعالى في ميعاده وهي وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم بطلان من يجوز الخلف على الله تعالى في ميعاده وهي وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم

اللفظ لا بخصوص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد في حق الفساق ، وأجاب الإمام بأن الخلف غير و تخصيص العمول غير ، ونحن لانقول بالخلف ولكنا نخصص عمرمات الوعيد بالآيات الدالة على العفو، وأنت تعلم أن المشهور في الجواب أن آيات الوعد مطلقة وآيات الوعيدوإن وردت مطلقة لكنها مقيدة حذف قيدها لمزيد التخويف ومنشأ الأمرين عظم الرحمة و اية الكرم ، والفرق بين الوعد والوعيد أظهر من أن يذكر . نعم قد يطلق الوعد على ماهو وعيد في نفس الأمر لنكتة وليتأمل فيها هنا على الوجه الذي تقرر ه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالقارعة السرايا التي كان رسول الله عليه ببعثها كانوا بين غارة واختطاف وتخويف بالهجوم عليهم في دارهم. فالاصابة والحلول حينتذ من أحوالهم، وجوزعلىهذا أن يكون قوله تعالى : (أو تحل ) خطابا لرسول الله ﷺ مرادا به حلول الحديبية، والمراد بوعد الله تعالى ما وعديه من فتح مكة . وعزا ذلك الطبري إلى ابن عباس ومجاهد . وقتادة . وروى عن مقاتل وعكرمة . وذهب ابن عطية إلى أن المراد- بالذين كفروا ـ كفار قريش والعرب، وفسر القارعة بما ينزل بهم من سرايا رسول الله عليه وعن الحسن . وابن السائب أن المراد بهم الكفار مطلقا قالا : وذلك الأمر مستمر فيهم الى يوم القيامة ، ولا يتأتى على هذا أن يراد بالقارعة سرايا رسول الله عليه الصلاة والسلام فيراد بها حينئذ ما ذكر أولا ، وأنت تعلم أنه إذا أريد جنس الكفرة لا يلزم منه حلول ما تقدم بحميعهم . وقرأ مجاهد . وابن جبير (أويحل) بالياء على الغيبة ، وخرج ذلك على أن يكون الضمير عائدًا على القارعة بأعتبار أنها بمعنى البلاء أوبجمل هائها للمبالغة أوعلى أن يكون عائدًا على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقرءًا أيضًا (من ديارهم ) على الجمع ﴿ وَلَقَد اسْتَهْزِيُّ بُرُسُلٍ مِّنْ قَبْلُكَ فَأَمْلَيْتُ لَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي تركتهم ملاوة أي منالزمان ومنهالملوان في أمن ودعة كما يملي للبهيمة في المرعى ، وهذا تسلية للحبيب صلى الله تعالى عليه و سلم عما لقي من المشركين من الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام وتكذيبه وعدم الاعتداد باآياته وافتراح غيرها وكل ذلك في المعنى استهزاء ووعيد لهم، والمعنى أن ذلك ليس مختصاً بك بل هو أمر مطرد قد فعل برسل جليلة كـــثيرة كائنة من قبلك فأمهلت الذين فعلوه بهم ، والعدول في الصلة الى وصف الـكمور ليس لأن المملي لهم غير المستهزئين بل للإشارة الى أن ذلك الاستهزاء كمفر كما قيل. وفي الارشاد لارادة الجمع بين الوصفين أي فأمليت للذين كفروا بكفرهم مع استهزائهم لاباستهزائهم فقط ﴿ ثُمُّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عَقَابِ ٣٧ ﴾ أي عقابي اياهم ، والمراد التعجيب بما حل بهم وفيه من الدلالة على شدته وفظاعته مالا يخفى ه

﴿ أَفَنَ هُو قَائمٌ ﴾ أى رقيب ومهيمن ﴿ عَلَى كُلِّ نَفْس ﴾ كائنة ماكانت ﴿ بَمَا كَسَبَتُ ﴾ فعلت من خير أو شر لا يخفي عليه شيء من ذلك ولا يفوته ما يستحقه على من الجزاء وهو الله تعالى شأنه ، وما حكاه القرطبي عن الصحاك من أن المراد بذلك الملائكة الموكلون بهني آدم فما لا يكاد يعرج عليه هنا ، و ( من ) مبتدأ والخبر محذوف أى فمن ليس كذلك ، ونظيره قوله تعالى : ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) وحسن حذفه المقابلة ، وقد جاء مثبتا كثيرا كقوله تعالى : ( أفن يخلق فمن لا يخلق ) وقوله سبحانه : ( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى ) إلى غير ذلك ، والهمزة للاستفهام الانكارى ، وادخال الفاء قيل : لتوجيه الانكار إلى توهم المماثلة غب عاعلم بما فعل سبحانه بالمستهزئين من الإملاء والإخذ ومن

كون الاءر كله له سبحانه وكون هداية الناس جميعا منوطة بمشيئته جلوعلا ومن تواتر القوارع علىالكفرة حتى يأتى وعده تعالى كأنه قيل: الامر كذلك فمن هذا شأنه كاليس في عداد الاشياء حتى يشر كوه به فالانـكار متوجه إلى ترتب المعطوف أعنى توهم المماثلة على المعطوف عليه المقدر أعنى كون الامر كما ذكر (١) لا إلى المعطوفين جميعاً (٧) وفي الكشف أنهضمن هذا التعقيب الترقي في الانكار يعني لاعجب من إنكارهم لآياتك الباهرة مع ظهورها إيما العجب كل العجب جعلهم القادر على از الها الجازى لهم على اعراضهم عن تدبر معانيها وأمثالها بقوارع تترى واحدة غبأخرى يشاهدونها رأى عين تترامى بهم إلى دارالبوار وأهوالها كمن لايملك لنفسه ضرا ولانفعا فضلا عمن اتخذه ربا يرجو منه دفعا أوجلباً . وزعم بعضهم أن الفاء للتعقيب الذكرى أى بعد ماذكر أقول هذا الامر وليس بذاك ﴿ وَجَعَلُوا للهُ شُرَكَاءَ ﴾ جملة مستأنفة وفيها دلالة على الخبر المحذوف ، وجوز أن تـكون معطوفة على (كسبت ) على تقديران تـكون ( ما ) مصدرية لاموصولة والعائدمحذوف، و لا يلزم اجتماع الامرين حتى يخص كل نفس المشركين ، وأبعد من قال : إنها عطف على ( استهزئ )وجوز أن تبكون حالية على معنى أفمن هذه صفاته كمن ليس كذلك ﴿ وقد جعلوا له شركاء لاشريكا واحدا ، وقال صاحب حل العقد : المعنى على الحالية أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت موجود والحال أنهم جعلوا له شركاء، وهذا نظير قولك . أجواديعطىالناس يغنيهم موجود ويحرم مثلي . ومنهم من أجاز العطفعلى جملة (أفمن هوقائم على كل نفس بما كسبت ) كمن ليس كذلك لأن الاستفهام الانكارى بمعنى النفي فهي خبرية معني ،وقدر آخرون الخبر \_ لم يوحدوه \_وجعل العطف عليه أي أفمن هذا شأنه لم يوحدوه وجعلوا لهشركاء وظاهر كلامهم اختصاص العطف على الخبر بهذا التقدير دون تقدير كمن ليس كذلك، قال البدر الدماميني: ولم يظهر وجه الاختصاص ، ووجه ذلك الفاضل الشمني بأن حصول المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه التي هي شرط قبول العطف بالواو إنما هو على التقدير الاخير دون التقدير الأول،

ويدل على الاشتراط قول اهرا المعالى: زيد يكتب ويشعر مقبول دون يعطى ويشعر. وتعقبه الشهاب بأنه من قلة التدبر فان مرادهم انه على التقدير الاول يكون الاستفهام انسكاريا بمدى لم يكن نفيا للتشابه على طريق الانكار فلو عطف جعلهم شركاء عليه يقتضى انه لم يكن وليس بصحيح، وعلى التقدير الاخير الاستفهام توبيخى والانسكار فيه بمدى لم كان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقع موبخ عليه منكر فيظهر العطف على الخبر، وأما ماذكر من حديث التناسب فغفلة لان المناسبة بين تشبيه الله سبحانه بغيره والشرك تامة ، وعلى الوجه الاخير عدم التوحيد عين الاشراك فليس محلا للعطف عند أهل المعانى على ماذكره فهو محتاج الى توجيه آخر عواختار بعض المحققين التقدير الاول ، وفي ذلك الحذف تعظيم للقالة وتحقير لمن زن بتلك الحالة ، وفي العدول عن صريح الاسم في (أفن هو قائم) تفخيم فخيم بواسطة الابهام المضمر في ايراده موصولا مع تحقيق أن عن صريح الاسم في (أفن هو قائم) تفخيم فخيم بواسطة الابهام المضمر في ايراده موصولا مع تحقيق أن القيام كائن وهم محققون ، وفي وضع الاسم الجليل موضع المضمر الراجع الى (من) تنصيص على وحدانيته تعالى ذاتا واسها و تنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الابهام، ولعل توجيه الوضع تعلى ذاتا واسها و تنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الابهام، ولعل توجيه الوضع المذكور مما لا يختص به تقدير دون تقدير وخصه بعضهم فيا يحتاج عليه الى ضمير ﴿ قُلْ سَمُومُ ﴾ تبكيت

<sup>(</sup>١) ﴿ فَى قُولُكَ أَنْعُمُ الْحَقَّ فَلَا تَعْمَلُ بِهِ اهْ مَنْهِ (٢) كَمَّا فَى قُولُكَ أَلَا تَعْلَمُ الْحَقَّ فَلَا تَعْمَلُ بِهِ أَهْ مَنْهُ

إثر تبكيت أي سموهم من هم وماذا أسماؤهم ؟ وفي البحر أن المعنى أنهم ليسوا بمن يذكر ويسمى انما يذكر ويسمى من ينفع ويضر ، وهذا مثل أن يذ كر لك أن شخصاً يوقرويعظم وهو عندك لايستحقذلكفتقول لذاكره : سمه حتى أبين لك زيفه وانه بمعزل عن استحقاق ذلك ، وقر يب منه ماقيل : إن ذلك انمايقال في الشيء المستحقر الذي يبلغ في الحقارة الى أن لايذكر ولا يوضع له اسم فيقال سمه على معنى أنه أخسرمنأن يذكر و يسمى ولـكن أن شئت أن تضع له اسها فافعل فـكأنه قيل : سموهم بالآلهة علىالتهديد، والمعنى سواء سميتموهم بذلك أم لم تسموهم به فانهم في الحقارة بحيث لايستحقون أن يلتفت اليهم عاقل ، وقيل: إن التهديد هنا نظير التهديد لمن نهى عن شرب الحمر ثم قيل له : سم الحمر بعد هذا وهو خلاف الظاهر ، وقيل : المعنى اذكروا صفاتهم وانظروا هل فيها ما يستحقون بهالعبادة و يستأهلونااشركـة﴿ أَمْ تُنْبِـُوْنَهُ ﴾ أى بلأتخبرون الله تعالى ﴿ عَا لَا يَعْلَمُ فَى الْأَرْضِ ﴾ أى بشركاء مستحقين للعبادة لا يعلمهم سبحانه وتعالى ، والمرادنفيها بنفى لازمها على طريق الكناية لأنه سبحانه اذا كان لايعلها وهو الذي لايعزب عن علمه مثقال ذرة فى الارض ولا في السهاء فهيي لاحقيقة لها أصلا ، و تخصيص الارض بالذكر لأن المشركين انما زعموا أنه سبحانه له شركاً. فيها ، والضمير المستقر في ( يعلم ) علىهذا التفسير لله تعالى والعائد على (ما)محذوف؟ا أشرنا الدذلك ه وجوز أن يكون العائد ضمير (يعلم) والمعنى انذبؤنالله تعالى بشركة الاصنام التيلاتتصف بعلمالبتة ،وذكر نني العلم في الارض لأن الارض مقر الاصنام فاذا انتني علمها في المقر التي هي فيه فانتفاؤه في السموات العلى أحرى ، وقرأ الحسن (أتنبتونه) بالتخفيف من الانباء ﴿ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ﴾ أي بلأتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير معنى متحقق في نفس الامركتسمية الزنجي كافورا كقوله تعالى: (ذلك قولهم بأفواههم) وروى عن الضحاك. وقتادة أن الظاهر من القول الباطل منه، و أنشدوا من ذلك قوله:

أعبرتنا البانها ولحومها وذلكعار ياآبن يطفظاهر

ويطلق الظاهر على الزائل كما في قوله:

وعيرها الواشون أنى أحها وتلكشكاة ظاهر عنك عارها

ومن أراد ذلك هنا فقد تكلف ، وعن الجبائي أن المراد من ـظاهر من القول ـ ظاهركتاب أنزله الله تعالى وسمىبه الاصنام آلهة حقة ، وحاصل الآية نني الدليل العقلي والدليل السمعي على حقية عبادتها و اتخاذها آلهة ، و جوز أن تـكون ( أم ) متصلةوالانقطاع هو الظاهر ، ولا يخفى مافى الآية من الاحتجاج والاساليبالعجيبة ما ينادى بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر كما نص على ذلك الزمخشرى ، وبين ذلك صاحب الكشف بأنه لما كان قوله تعالى: ( أفمن هو قائم) كافيا في هدم قاعدة الاشراك للتمرع السابق والتحقق بالوصف اللاحق مع ما ضمن من زيادات النكت وكان ابطالا من طرف الحق وذيل بابطاله من طرف النقيض على معنى وليتهم إذ اشركوا بمن لا يجوز أن يشرك به اشركوا من يتوهم فيه ادبى توهم وروعى فيه أنه لاأسماء للشركاء فضلا عن المسمى على الكناية الايمائية ثم بؤلغ فيه بأنه لايستأهل السؤال عن حالها بظهور فسادهاو سلك فيه مسلك الكناية التلويحيه من نفى العلم بنفى المعلوم ثممنه بعدمالاستتهال ، والهمزة المضمنة فيها تدل علىالتوبيخ وتقرير

(م - ۲۱ - ج - ۱۳ - تفسير روح المعانى)

أنهم يريدون أن ينبئوا عالم السروالخفيات بمالايعلمه وهذا محال على محال ، وفي جعله اتخاذهم شركا. ومجادلتهم رسولالله على الشمس لذى عينين وما تلك التسمية الا بظاهر من القُوُّ لَ من غير أن يكون تحته طائل وماهو الامجرد صوت فارغ حقلن تأمل فيه حِقالتأمل أن يعترف بأنه كلام مصون عن التعمل ، صادر عن خالق القوى و القدر ، تتضاءل عن بلوغ طرف من أسرار ه افهام البشر ه وقد ذيلالزمخشرى كلامه بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، وهي كما فى الانتصاف كلمة حق أريد بهاباطل يدندن بها من هو عن حلية الانصاف عاطلهذا ﴿ بَلْ زُيِّنَ للَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ اضراب عن الاحتجاج عليهم، ووضع الموصول موضع المضمر ذما لهم وتسجيلاً عليهم بالكفركأنه قيل : دع هذا فانه لافائدة فيه لانهم زين لهم ﴿ مَكْرُهُمْ ﴾ كيدهم للاستلام بشركهم أو تمويههم الاباطيل فتكلفوا ايقاعها في الخيالمنغير حقيقة ثم بعد ذلكظنوها شيئاً لتماديهم في الضلال ، وعلى هذا المراد مكرهم بأنفسهم وعلى الأولمكرهم بغيرهم ،وإضافة - مكر - إلى ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل ، وجوز على الثاني أن يكون مضافا إلي المفعول وفيه بعد م وقرأ مجاهد (بل زين) على البناء للفاعل و (مكرهم) بالنصب ﴿ وَصُدُّوا عَن السَّبيلِ ﴾ أي سبيل الحق فتعريفه للعهد أو ماعداه كأنه غير سبيل، وفاعل الصد اما مكرهم ونحوه أو الله تعالى بختمه على قلوبهم أو الشيطان باغوائه لهم ، والاحتمالان الاخيران جاريان في فاعل التزيين ، وقرأ ابن كثير. ونافع . وأبو عمرو . وابن عامر ( وصدواً ) على البناء للفاعل وهو كالاول من صده صداً فالمفعول محذوف أي صدوا الناس عن الايمان ، وُيجوز أنْ يكون من صد صدودا فلا مفعول . وقرأ ابنوثاب ( وصدوا ) بكسر الصاد ، وقال بعضهم :إنه قرأ كذلك في المؤمن والكسر هنا لابن يعمر ، والفعل علىذلك مجهول نقلت فيه حركة العين إلى الفاء اجرا. له مجرى الاجوف . وقرأ ابن أبى اسحق ( وصد) بالتنوين عطفا على مكرهم ﴿ وَمَنْ يُضْلُلُ اللَّهُ ﴾ أي يخلق فيه الصلال لسوء استعداده ﴿ فَالَّهُ مُنْ هَاد ٣٣﴾ يوفقهالهدى ويوصله إلى مافيه نجاته ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ ﴾شاق ﴿ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا ﴾ بالقتل والاسر وسائر ما يصيبهم من المصائب فانها إنما تصيبهم عقوبة من الله تعالى على كفرهم ، وأما وقوع مثل ذلك للمؤمن فعلى طريق الثواب ورفع الدرجات ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخَرَةُ أُشَقُّ ﴾ من ذلك لشدته ودوامه ﴿ وَمَالَهُمُ مَنَ اللَّهُ ﴾ أي عذابه سبحانه ﴿ منْ وَاق ٣٤ ﴾ من حافظ يعصمهم من ذلك ـ فرن ـ الاولى صلة والقانية والثانية مزيدة للتأكيد ، ولايضَر تقديم معمول المجرو رعليه لان الرائد لاحكمله ، وجوز أن تكون (من) الاولى ظرفامستقرا وقع حالامن( واق) وصلته محذوفة ، والمعنى مالهم وإقوحافظ من عذابالله تعالى حال كون ذلك الواقى منجهته تعالى ورحمته و (من )على هذا للتبيين، وجوز أيضا أن تـكمون لغوا متعلقة بما في الظرف أعنى ( لهم ) من معنى الفعلوهي للابتداء ، والمعنى ماحصل لهم من رحمة اللةتعالى واق من العذاب ﴿ مَثَلُ الجَنَّةَ ﴾ أي نعتها وصفتها ﴿ اخرجه ابن أبي حاتم . وأبو الشبيخ عن عكرمة ، فهو على مافى البحر من مثلت الشئ إذا وصفته رقربته للفهم ، ومنه ( وله المثل الاعلى ) أى الصفة العليا ، وأنكر أبو على ذلك وقال: إن تفسير المثل بالصفة غير مستقيم لغة ولم يوجد فيها وإبما معناه الشبيه ه وقال بعض المحققين : إنه يستعمل في ثلاثة معان . فيستعمل بمعنى الشبيه في أصل اللغة ، وبمعنى القول

السائر المعروف فى عرف اللغة ، وبمعنى الصفة الغريبة ، وهو معنى مجازى له مأخوذ من المعنى العرفى بعلاقة الغرابة لآن المثل إنما يسير بين الناس لغرابته ، وأكثر المفسرين على تفسيره هنا بالصفة الغريبة ، وهم حينئذ مبتدأ خبره \_ عند سيبويه \_ محذوف أى فيها يقص ويتلى عليكم صفة الجنة ﴿ الّقووُعدَ المُتَقُونَ ﴾ أى عن الكفر والمعاصى ، وقدر مقدما لطول ذيل المبتدأ ولئلا يفصل بينه وبين ما يتعلق به معنى ، وقوله تعالى : ﴿ نَجْرى مرْ نَ يَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ﴾ جملة مفسرة \_ كخلقه من تراب \_ فى قوله سبحانه : ( إن مثل عيسى عند وقيل: هى الخبر على طريقة قولك : شأن زيد يأتيه الناس و يعظمونه ، واعترض بأنه غير مستقيم معنى لأنه وقيل: هى الخبر على طريقة قولك : شأن زيد يأتيه الناس و يعظمونه ، واعترض بأنه غير مستقيم معنى لأنه يقتضى أن الانهار فى صفة الجنة وهى فيها لافى صفتها ، وفيه أيضا تأنيث الضمير العائد على (مثل ) حملاعلى المعنى ، وقد قيل : إنه قبيح . وأجيب بأن ذاك على تأويل أنها تجرى ، فالمعنى مثل الجنة جريان الانهار أو المعنى ، وقد قيل : إنه قبيح . وأجيب بأن ذاك على تأويل أنها تجرى ، فالمعنى مثل الجنة جريان الانهار أو المعنى ، وقد قيل المفرد فلا يعود منها ضمير للمبتدأ أو المراد بالصفة ما يقال فيه هذا إذا وصف ، فلا أن المضير كما فى خبر ضمير الشأن .

وقال الطبيى:إن تأنيث الضمير لكونه راجعا إلى الجنة لا إلى المثل ، وإنما جـاز ذلك لأن المقصود من المضاف عين المضاف اليه وذكره توطئة له وايس نحو غلام زيد . وتعقب كل ذلك الشهاب بأنه كلام ساتط متعسف لأن تأويل الجملة بالمصدر من غير حرف سابك شاذ ، وكذا التأويل بأنهأر يدبالصفة لفظها الموصوف به وليس في اللفظ مآيدل عايمه وهو تجوّز على تجوز ولايخفي تكلفه ، وقياسه على ضمير الشأن قيـاس مع الفارق، وأما عود الضمير على المضاف اليه دورن المبتدأ في مثل ذلك فأضعف من بيت العنكبوت فالحزم الاعراض عن هذا الوجه ، وعن الزجاج أن الخبر محذوف والجملة المذكورة صفة له، والمراد مثل الجنة جنة تجرى إلى آخره، فيكو نسبحانه قدعرفنا آلجنة التي لم نرها بماشاهدناه من أمو رالدنيا وعايناه. وتعقبه أبوعلى على ما في البحر - بأنه لا يصح لا على معنى الصفة و لا على معنى الشبه لأن الجنة التي قدرها جثة و لا تكون صفة و لأن الشبه عبارة عن المائلة التي بين الشيئين وهو حدث فلا يجوز الاخبار عنه بالجنة الجثة . ورد بأن المراد بالمثل المثيل أو الشبيه فلا غبار في الاخبار ، وقيل إن التشبيه هناتمثيلي منتزعوجهه من عدةأ ورون أحو الرااجنان المشاهدة من جريان أنهارها وغضارة أغصانها والتفافأفنانها ونحوه، ويكون قوله تعالى: ﴿ أَكُلُهَا دَاثُمْ وَظَلُّهَا ﴾ بيانا لفضل تلك الجنان وتمييزها عن هذه الجنان المشاهدة، وقيل : إن هذه بيان لحالجنانالدنياعلى سبيل الفرض وأذفيها ذكر انتشارا واكتفاء في النظير بمجرد جريان الانهار وهو لايناسب البلاغة القرآنية وهو كاترى. ونقلعنالفراء أنالجملة خبرأيضا إلا أن المثل بمعنى الشبه مقحم ، والتقدير الجنةالتي وعدالمتقون تجرىمن تحتها الانهار الى آخره ، وقد عهد اقحامه بهذا المعنى ، ومنه قوله تعالى : (ايس كمثله شيء ) و تعقبه أبو حيان بأن اقحام الاسماء لا يجوز ، ورد بأنه في كلامهم كثير \_ كثم اسم السلام عليكما \_ ولاصدقة إلا عن ظهر غني\_ الى غير ذلك ، والأولى بعد القيل والقال الوجه الأول فانه سالم من التكلفمع ما فيهمن الايجاز والإجمال والتفصيل ، والظاهر أن المراد من الأكل ما يؤخل فيها ، ومعنى دوامه أنه لاينقطع أبدا ، وقال ابراهيم التيمي: إن لذته دائمة لا تزاد بحوع ولا تمل بشبع وهو خلاف الظاهر •

وفسر بعضهم الاكل بالثمرة ، فقيل: وجهه أنه ليس في جنة الدنيا غيره و إن كان في الموعودة غيرذلك من الاطعمة ، واستظهر أن ذلك لاضافته الى ضمير الجنة والاطعمة لايقال فيها أكل الجنة وفيه تردد ، والظل في الاصل ضد الضح وهو عند الراغب أعم من الفي فانه يقال : ظل الليل ولايقال فيؤه، ويقال لـكلموضع لم تصل اليه الشمس ظل ولا يقال الفي. الألما زالت عنه ، وفي القاموس هو الضح والفي، أو هو بالغداة والغيء بالعشى جمعه ظلال وظلول واظلال ، ويعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة ، والمشهور تفسيره هنا بَالمعنى الأول، وهو مبتدأ محذوف الحنبر أي وأكلما كذلك أي دائم ، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها ، ومعنى دوامه أنه لاينسخ ما ينسخ في الدنيا بالشمس اذ لاشمس هناك على الشائع عند أهل الاثر أو لانها لاتأثير لها على ماقيل ، ويجوز عندى أن يراد بالظل العزة أو الرفاهة وان يراد المعنى الاول ويجعل الـكلام كـناية عن دوام الراحة ، وأكفر خارجة بن معصب كما روى عنه ذلك ابنالمنذر .وأبوالشيخالقائل بعدم دوام الجنة كما يحكي عن جهم . وأتباعه لهذه الآية . وبها استدل القاضي على أنها لم تخلق بعد لأبه الوكانت مخلوقة لوجب أن يفني وينقطع أكلها لقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيَّ هَالِكُ الْأُوجِهِهِ ﴾ لكن أكلها لاينقطع ولا يفني للآية المذكورة فوجبأن لآتكون مخلوقة بعد ، ثم قال : ولا ننكر أن يكون الآن جنان كـثيرة فىالسماء يتمتع بها من شاء الله تعالى من الانبياء والشهداء وغيرهم إلا أنا نقول: أنجنة الخلد أنما تخلق بعد الاعادة . و أجاب الامام عن ذلك بأن دليله مركب من شيئين قوله تعالى : ( كل شيء هالك إلا وجهه) و قولهسبحانه: (أكلها دائم) فاذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمو ، بن سقط الدليل فنحن نخصص أحدهما بالدلائل الدالة على أن الجنة مخلوقة كـقوله تعالى : (وجنة عرضها كعرض السها. والارض أعدت للذين آمنوا ) اهـ ه ويرد على الاستدلالأنه مشترك الالزام اذ الشيء في قوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه) الموجو دمطلقاً كما في قوله تعالى : ( خالق كل شي. وهو بكل شي. عليم) والمعنى أن كل ما يوجد في وقت من الاوقات يصير هالكا بعد وجوده فيصح أن يقال: لو وجدت الجنة في وقت لوجبهلاك أ كلها تحقيقاللعموم لكن هلاكه باطل لقوله تعالى: (أ كأنها دائم) فوجودها في وقت مِن الاوقات باطل. وأجيب بأنه لعل المرادمن الشيء الموجود في الدنيا فانها دار الفنا. دون الموجود في الآخرة فانها دار البقاء وهذا كاف في عدم اشتراك الالزام وفيه أنه ان أريدأن معنى الشيء هو الموجود في الدنيا فهو ظاهر البطلان ، وان أريد أن المراد ذلك بقرينه كونه محكومًا عليه بالهلاك وهو أنما يكون في الدنيا لأنها دار الفناء فنقول: أنه تخصيص بالقرينة اللفظية فنحن نخصصه بغير الجنة لقوله تعالى : (أعدت للمتقين) و(أكلها دائم) فلا يتم الاستدلال ،

وأجاب غير الامام بأن المراد هو الدوام العرفي وهو عدم طريان العدم زماناً يقيد به وهذا لا ينافى طريان العدم عليه وانقطاعه لحظة على أن الهلاك لا يستلزم الفناء بل يكنى فيه الخروج عن الانتفاع المقصود ، ولو سلم يجوز أن يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك فى حد ذا ته بمعنى أن الوجود الامكانى بالنظر إلى الوجود الواجي بمنزلة العدم ، وقيل : فى الجواب أيضا : إن المراد بالدوام المعنى الحقيقي أعنى عدم طريان العدم مطلقا، والمراد بدوام الاكل دوام النوع و بالهلاك هلاك الاشخاص، ويجوز أن لا ينقطع النوع أصلامع هلاك الاشخاص بأن يكون هلاك كل شخص معين من الاكل بعد وجود مثله ، وهذا مبنى على ما ذهب اليه الاكثرون من أن الجنة لا يطرأ عليها العدم ولو لحظة ، وأما على ماقيل : من جريانه عليها لحظة

فلايتم لأنه يلزم منه انقطاع النوع قطعا كما لايخفي ه

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . وابن مسعود رضى الله تعالى عنه (مثال الجنة) وفى اللوامح عن السلمى (أمثال الجنة) أى صفاتها ﴿ تَلْكَ ﴾ الجنة المنعوتة بما ذكر ﴿ عُقْبَ الدِّينَ اتَّقُوا ﴾ الـكيفر والمعاصى أى مآ لهـم ومنتهى أمرهم ﴿ وَعُقْبَ الـكافرينَ النَّارُ ٣٠ ﴾ لا غير كما يؤذن به تعريف الخبر ، وحمل الاتقاء على اتقاء الكفر والمعاصى لآن المقام مقام ترغيب وعليه يكون العصاة مسكوتا عنهم ، وقد يحمل على اتقاء الـكفر بقرينة المقابلة فيدخل العصاة فى الذين اتقوا لأن عاقبتهم الجنة وإن عذبوا ه

﴿ وَالّذِينَ ءَا تَيْسَهُمُ الكَتَابِ ﴾ نزلت ـ كا قال الماوردى ـ فى مؤه فى أهل الكتابين كعبدالله بن سلام . وكعب . وأضرابها من اليهود وكالذين أسلموا من النصارى كالثمانين المشهور يوهم أربعون رجلا بنجران وثمانية باليمن واثنان وثلاثون بالحبشة ، فالمراد بالكتاب التوراة والانجيل ﴿ يَفْرَحُونَ بَمَا أَنْزِلَ الَيْكَ ﴾ إذ هو الكتاب الموعود فيما أوتوه ﴿ وَمَنَ الاَّحْزَابِ ﴾ أى من أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالعداوة ككعب بن الاشرف وأصحابه . والسيد . والعاقب اسة في بحران وأشياعهما، وأصله جمع حزب بكسر وسكون الطائفة المتحزبة أى المجتمعة لامر ما كعداوة وحرب وغير ذلك ، وإرادة وأصله جمع حزب بكسر وسكون الطائفة المتحزبة أى المجتمعة لامر ما كعداوة وحرب وغير ذلك ، وإرادة بناء أو وأمله جمع حزب بكسر وسكون الطائفة المتحزبة أى المجتمعة لامر ما كعداوة وحرب وغير ذلك ، وإرادة بناء أو أما مايو افق كتبهم من الشرائع الحادثة انشاء أو بسخا وأما مايو افق كتبهم من الشرائع الحادثة انشاء أو بسخا وأما مايو افق كتبهم في ينكر بعضة عوران عاس . وابن زيد أنها نزلت في مؤمني نسخا وأما مايو افق كتبهم في نسبة والمناه المادي و من ابن عاس . وابن زيد أنها نزلت في مؤمني

جهاعة مخصوصة منه بواسطة المهد ﴿ مَنْ يُنكُر بَعْضَهُ ﴾ وهو ما لا يوافق كتبهم من الشرائع الحادثة انشاء أو نسخا وأما ما يوافق كتبهم فلم ينكروه وإن لم يفرحوا به وعن ابن عباس. وابن زيد أنها نزلت فى مؤمنى اليهود خاصة. فالمراد بالكتاب التوراة و بالآحزاب كفرتهم. وعن مجاهد. والحسن. وقتادة أن المراد بالموصول جميع أهل المكتاب فانهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم. فالمراد بما أنزل اليك بعضه وهو الموافق ، واعترض عليه بأنه يأباه مقابلة قوله سبحانه ؛ (ومن الآحزاب من ينكر بعضه) لأن انكار البعض مشترك بينهم ، وأجيب بأن المراد من الآحزاب من حظه انكار بعضه فحسب ولانصيب له من الفرح ببعض منه الشدة بغضه وعداوته وأولئك يفرحون ببعضه الموافق لكتبهم ، وقيل ؛ الظاهر أن المعنى أن منهم من يفرح ببعضه إذا وافق كتبهم و بعضهم لا يفرح بذلك البعض بل يغتم به وان وافقها وينكر الموافقة لئلا يتبع أحد منهم شريعته صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى قصة الرجم ، وأنت تعلم أن الجوابين ليسا بشىء ، وعلى تفسير الموصول بعامة أهل الكتاب فسر البعض البعض بمالم يوافق ماحرفوه ، و بينذلك بأن منهم من يفرح بما وافق ومنهم من ينحره لعناده وشدة فساده ، وانكارهم لمخالهة المحرف بالقول دون القلب لعلمهم به أو هو بالنسبة لمن لم يحرفه ، ولعل نعى الانكار أوفق بالمقام من نعى التحريف عليهم على مالايخنى على المتأمل، هو بالنسبة لمن لم يحرفه ، ولعل نعى الانكار أوفق بالمقام من نعى التحريف عليهم على مالايخنى على المتأمل، وقبل ؛ المراد بالموصول مطلق المسلمين و بالأحزاب اليهود والنصارى والمجوس (١) ه

وأخرج ذلك ابن جرير عنقتادة ، فالمراد بالكتاب القرآن، ومعنى (يفرحون) استمرار فرحهم وزيادته وقالت فرقة : المراد بالاحزاب أحزاب الجاهلية من العرب ، وقال مقاتل : هم بنو أمية . وبنو المغيرة. وآل أي طلحة ﴿ قُلْ ﴾ صادعا بالحق غيرمكة رشمند كربعض ماأنزل اليك ﴿ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعَبْدَ اللَّهِ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ﴾

<sup>(</sup>١) وهم لاينــكرون كثيرا من القصص اه منه

أى شيئا من الاشياء أولا أفعل الاشراك به سبحانه ، والظاهر أن المراد قصر الاس على عبادته تعالى خاصة وهو الذى يقتضيه كلام الامام حيث قال : إن (إنما) للحصرومعناه إنى ماأمرت الابعبادة الله تعالى وهويدل على أنه لاتكليف ولاأمرولانهى الابذلك، وقيل : معناه انما أمرت بعبادته تعالى وتوحيده لابما أنتم عليه وفي ارشاد العقل السليم أن المعنى الزاما للمنكرين ورداً لانكارهم انما أمرت الى آخره والمراد قصر الامر بالعبادة على الله تعالى لا قصر الامر مطلقا على عبادته سبحانه أى قل لهم: انما أمرت فيما أنزل الى بعبادة الله تعالى وتوحيده . وظاهر أن لاسبيل لكم الى انكاره لاطباق جميع الانبياء عليهم السلام والكتب على ذلك لقوله تعالى : (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد الا الله ولانشرك به شيئا) فما لكم تشركون به عزيرا . والمسيح عليهما السلام ، ولا يخفى أن هذا التفسير مبنى على كون المراد من الاحزاب كفرة أهل الكتابين وهذا الكلام الزام لهم ، واعترض بأن منهم من ينكر التوحيد واطباق جميع الانبياء والكتب عليه كالمثاثة من النصارى و

وأجيب بأنهم مع التثليث يزعمون التوحيد ولا ينكرونه كايدل عليه قولهم: باسم الاب والابن وروح القدس الها واحداً ، وأنت تعلم أن هذا مما لايحتاج اليه والاعتراض ناشى. من الغفلة عن المراد ، وقد يقال: المعنى إنما أمرت بعبادة الله تعالى وعدم الاشراك به وذلك امر تستحسنه العقول وتصرح به الدلائل الآفاقية والانفسية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

فانكاره دليل الحماقة وشاهد الجهالة لا ينبغي لعاقل أن يلتفت اليه ، ويجرى هذا على سائر تفاسير الاحزاب ه وقرأ أبوخليد عن نافع (ولا أشرك) بالرفع على القطع أى وأنا لاأشرك، وجوز أن يـكون-الا أىأن أعبد الله غير مشرك به قيل: وهو الاولى لخلو الاستئناف عن دلالة الـكلام على أن المأمور به تخصيص العبادة به تعالى وفيه بحث ﴿ أَلَيْه ﴾ أى الى الله تعالى خاصة على النهج المذكور من التوحيد أوالى ماأمرت به من التوحيد ﴿ أَدْعُو ﴾ الناس لا إلى غيره ولا الى شيء آخر مما لا يطبق عليه الـكتب الالهية والانبياء عليهم السلام فما وجه انكاركم؟ قاله في الارشاد أيضا ، والاولى عود الضمير على الله تعالى كنظيره السابق وكذا اللاحق فىقوله سبحانه : ﴿ وَالَّيْهِ ﴾ أى الله تعالى وحده ﴿ مَآبِ ٣٦ ﴾ أى مرجعىللجزا. وعلىذلك اقتصر العلامة البيضاوي وكان قد زاد ومرجعكم فيما تقدم غير بعيد ، واعترض بأنه كان عليه أن يزيده هنا أيضا بل هذا المقام أنسب بالتعميم ليدل على ثبوت الحشر عموما وهو المروى عن قتادة ، وقد جعل الامام هذه الآية جامعة لكل مايحتـاج المرءاليه من معرفة المبدأ والمعاد فقوله سبحانه : (قل إنما أمرت أعبد الله ولا أشرك به ) جامع لكل ماورد التكليف به وقوله تعالى: (اليه أدعو) مشير إلى نبوته عليهالصلاة والسلام. وقوله جل وعلا: (واليه ما ب) إشارة إلى الحشر والبعث والقيامة . وأجابالشهاب عن ذلك بقوله: إن قول الزمخشرى اليه لا إلى غيره مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك فلامعنى لانكاركم فيه بيان لنكتة التخصيص من أنهم ينكرون حقيقة أو حكما فلا حاجة إلى ما يقال لاحاجة لذكره هذا لدلالة قوله تعالى: (تلك عقبي الذين اتقوا وعقبي الكافرين النار) انتهى ، وهو يما ترى ، ولعل الاظهر أن يقال إن دلالة الـكلام عليه هنا ليست كدلالته عليه هناك إذ مساق الآية فيه للتخويف اللائق به اعتباره ومساقها هنالامر آخروالاقتصار علىذلككاففيه ه

وأنت تعلم أنه لامانع من اعتباره و يكون معنى الآية قل في جواجم: إلى إنماأمر في الله تعالى بماهو من معالى الامورواليهأدعووقتافوقتا واليه مرجعي ومرجعكم فيثيبني علىما أنا عليه وينتقم منكم علىانكاركم وتخلفكم عن اتباع دعوتي أو فحينئذ يظهر حقية جميع ما أنزل الي ويتبين فساد رأيكم في انكار كمشيئامنه، وقديقال على عدم اعتباره نحو ماقيل فيها قبل: إن المعنى قل في مقابلة انكارهم إنى إنما أمر ني الله تعالى بما أمر ني به واليه ادعو واليه مرجعي فيما يعرض لى في أمر الدعوة وغيره فلا أبالى بانكاركم فانه سبحانه كاف من رجع اليه، ولعل هذا المعني هذا من حيث انه فيه تأسيس محض أولى منه هناك ، واقتصر في الارشاد على جعل الـكلام الزاماو جعله نكتة أمره عليالة بأن يخاطبهم بذلك، وذكر أن قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلْكَ أَنْوَلْنَاهُ حُكًّا عَرِيبًا ﴾ شروع في رد إنكارهم لفروع الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع المنسوخة ببيــان الحـكمة في ذلك وأن الضمير راجع ـ لما أنزل اليكـ والاشارة إلى مصدر (أنزلناه ) أو (أنزل اليك) أي مثل ذلك الانزال البديع الجامع لاصول مجمع عليهاو فروع متشعبة الى موافقة ومُخالفة حسبماً يقتضيه قضية الحـكمة أنزلناه حالماً يحكم فى القضايا والواقعات بالحقو يحكم به كـذلك ، والتعرض لهذا العنوان مع أن بعضه ليس بحكم لتربيته وجوب مراعاته وتحتم المحافظة عليه ، والتعرض لكونه عربيا أي مترجما بلسان العرب للاشارة إلى أن ذلك إحدى مواد المخالفة للـكتب السابقةمع أن ذلك مقتضى الحكمة اذ بذلك يسهل فهمه وإدراك اعجازه يعني بالنسبة للعرب، وأما بالنسبة اليغير هم فلعل الحسكمة أن ذلك يكون داعيا لتعلم العلوم التي يتوقف عايها ماذكر . ومنهم من اقتصر على اشتمال الانز العلى أصول الديانات المجمع عليها حسبما يفيده على رأى قوله تعالى : (قل إنما أمرت ) إلى آخره، وتعقب بأنه يأباه التعرض لاتباع أهوأثهم وحديث المحو والاثبات وانه لكل أجل كتاب فانالمجمععليه لايتصورفيه الاستتباع والاتباع ، وقيل : أن الأشارة إلى أنزال الكتب السالفة على الأنبياء عليهم السلام ، والمعنى يَا أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا هذا الكتاب عليكان قوله تعالى: (والذين آتيناهم الكتاب )يتضمن انزاله تعالى ذلك وهذا الذي انزلناه بلسان العرب كما أن الكتب السابقة بلسان منأنزلتعليه(وما أرسلنا من رسولالابلسان قومه ليبين لهم ) والى هذا ذهب الأمام. وأبوحيان ، وقال ابن عطية :المعنى كما يسرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء لانكار البعض أنزلناه حكما الى الخره وليته ماقيل، والابلغ الاحتمال الأول بما أشرنا اليه، ونصب (حكما) على الحال من منصوب (أنزلناه) واذا أريد به حاكماكان هناك مجاز في النسبة كما لايخفي ، ونصب (عربيا) على الحال ايضا أما من ضه ير ( أنز لناه) كالحال الاولى فتكون حالا هترادفة أو من المستترفى الأولى فتكون حالا متداخلة، ويصح أن يكون وصفا ـ لحـكما ـ الحال وهي موطئة وهي الاسم الجامد الواقع حالا لوصفه بمشتق وهو الحال في الحقيقة ، والاول أولى لأن (حكما) مقصود بالحالية هنا والحال الموطئة لاتقصد بالذات واختار الطبرسيأن معنى حكما حكمة كما في قوله تعالى : (و النياه الحسكم والنبوة) وهو أحــد أوجه ذكرها الامام، ونصبه على الحال أيضا فلاتغفل. واستدلت المعتزلة بالآية على حدوث القرآن من وجوه ۗ الاولأنه تعالى وصفه بكونه منزلا وذلك لا يليق الا بالمحدث ه الثانى أنه وصفه بكونه عربيا والعربي أمر وضعي وما كان كذلك كان محدثا · الثالث أنها دلت على أنه انما كان حكما عربيا لان الله تعالى جعله كذلك والمجمول محدث . وأجاب الامام بأن كل ذلك انما يدل على ان المركب من الحروف والاصوات محدث ولا نزاع فيه

أى بين المعتزلة والاشاعرة والا فالحنابلة على ما اشتهر عنهم قائلون بقـدم الـكلام اللفظى , وقد أسلفنا فى المقدمات كلاما نفيسا فى مسألة الـكلام فارجع اليه ولا يهولنك قعاقع المخالفين لسلف الامة .

﴿ وَلَنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَ الَّهُ ﴾ التي يدعونك اليها كالصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وكترك الدعوة إلى الاسلام ﴿ بَعْدَ مَاجَاءَكَ مَنَ العلْم ﴾ العظيم الشأن الفائض عليك من ذلك الحسكم العربى أوالعلم بمضمونه ﴿ مَالَكَ مَنَ الله ﴾ من جنابه العزيزجل شأنه والالتفات من التكلم إلى الغيبة وإبراد الاسم الجليل لتربية المهابة ﴿ مَنْ وَّلَى ﴾ يلىأمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل ﴿ وَلَاْوَاق ٣٧ ﴾ يقيك من مصارع السوء ، وحيث لم يستلزمنفيالناصر على العدو نفي الواقي من نـكايته أدخـلف المعطوف حرف النفي للتأكيد كقولك : مالى دينار ولادرهم أومالك من بأس الله تعالى من ناصر وواق لا تباعك أهواءهم بعدماجاءك من الحق ، وأمثال هذه القوارع إنما هي لقطع أطماع الكفرة وتهييج المؤمنين على الثبات في الدين لاللنبي والم فانه عليه الصلاة والسلام بمكان لا يحتاج فيه إلى باعث أومهيج ، ومن هنا قيل : إن الخطاب لغيره ما الله ع واللام في لئن موطئة و ( من )الثانية مزيدة و ( مالك )ساد مسدجو ابى الشرط والقسم ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُلاً ﴾ كثيرة كائنة ﴿مَرْقَدُلُكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً ﴾ أىنساء وأولادا كاجعلناها لك ،روىءنالكلبيأناليهود عيرت رسولَ الله وَلِيْنَا فِي وَقَالُوا : مَانرى لهذا الرجل همة الاالنساء والنكاح ولو كان نبيا يما زعم لشغله أمرالنبوة عنالنساء فنزلت رداً عليهم حيث تضمنت أن التزوج لاينافي النبوة وأنالجمع بينهما قد وقع في رسل كثيرة قبله ه ذكر أنه كان لسليمان عليه السلام ثلثمائة امرأة مهرية وسبعمائة سرية وأنه كان لداود عليه السلام مائة امرأة ، ولم يتعرض جلشانه لرد قولهم : مانرى لهذا الرجل همة الاالنساء للاشارة إلى أنه لايستحق جوابالظهور أنه عليه الصلاة والسلام لم يشغله أمر النساء عن شيء مامن أمر النبوة ، وفى أدائه صلى الله تمالى عليه وسلم للامرين على أكمل وجه دليل وأى دليل على مزيد كاله ماكية وبشرية . وبما يوضح ذلك أنه ﷺ كان يجوع الآيامحتى يشد على بطنه الشريف الحجرومعذا يطوف علىجميع نسائه فىالليلة الواحدةو لايمنعه ذاك عن هذا ي وفى تـكثير نسائه عليه الصلاة والسلام فوائد جمة ، ولو لم يكن فيه سوى الوقوف على استواء سره وعلنه لسكفي، وذلك لأن النساء من شأنهن أن لايحفظن سراكيفها كان فلو كان منه عليه الصلاة والسلام في السرمايخالف العلن لو قفن عليه مع كثر تهن و لوكن قد و قفن لا فشوه عملا بمقتضى طباع النساء لاسيما الضرائر ، ومن وقف على الآثار وأحاط خبرا بما روى عن ها تيك النساء الطاهرات علم أنه . لم يتركن شيئا من أحواله الحفية الاذكروه ، و ناهيك ماروى أنالصحابة رضيالله تعالى تعالى عنهم اختلفوا في الايلاج بدون انزالهل يوجب الفسل أملا؟ فسألوا عائشة رضيالله تعالى عنها فقالت ولاحياء في الدين : فعل ذلك رسول الله والله والم فاغتسلناجميعا ، وروى أنهم طعنوا في نبوته بالتزوج وبعدم الاتيان بما يقترحونه من الآيات فنزل ذلك وقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَرُسُولُأُن يُّاتَى بَآيَةِ الَّا بَاذْنَ الله ﴾ أي وماصح وما استقام ولم يكن في وسعرسولمن الرسل الذين من قبل أن يأتي مر. أرسل اليهم با ية ومعجزة يقترحونها عليه الابتيسيرالله تعالى ومشيئته المبنية على الحـكم والمصالح التي يدور عليها أمر الـكاثنات ، وقد يراد بالآية الا"ية الـكتابية النازلة بالحـكم

على وفق مراد المرسل اليهم وهو أوفق بما بعد ، وجوز ارادة الامرين باعتبار عموم المجاز أى الدال مطلقا أو على استعال اللفظ فى معنييه بناء على جوازه ، والالتفات لما تقدم ولتحقيق مضمون الجملة بالايماء الى العلة و لدكُل أَجَل ) أى لـكل وقت ومدة من الاوقات والمدد (كتاب ٣٨) حكم معين يكتب على العباد حسما تقتضيه الحكمة ، فإن الشرائع كلها لاصلاح أحو الهم فى المبدا والمعاد ، ومن قضية ذلك أن تختلف حسب أحو الهم المنفيرة حسب تفير الاوقات كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى بحسب الاوقات ، وهذا عند بعض رد لما أنكروه عليه عليه الصلاة والسلام من نسخ بعض الاحكام كما أن ما قبله رد لطعنهم بعدم الاتيان بالمعجزات المقترحة .

﴿ يَمْحُوااللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ أي ينسخ ما يشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت ﴿ وَيُثْبُتُ ﴾ بدله ما فيه الحـكمة أو يبقيه على حاله غير منسوخ أو يثبت ما يشاء اثباته مطلقا أعم منهما ومن الْإنشاء ابتداء ، وقال عكرمة: يمحو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات كما قال تعالى: ( الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيآنهم حسنات ) وقال ابن جبير : يففر ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا يغفره ، وقال : يمحو ما يشاء بمن حان أجله ويثبت ما يشاء بمن لم يأت أجله، وقال على كرم الله تمالى وجهه : يمحو ما يشاء من القرون لقوله تعالى :(أو لم يروا كمأهــكناقبلهممن القرون) ويثبت ما يشاء منها لقوله سبحانه : ( ثم انشأنا من بعدهمقرونا آخرين) وقال الربيع : هذا في الارواح حالة النوم يقبضها الله تعالىاليه فمنأرادمو ته فجأة أمسك روحه فلم يرسلها ومنأراد بقاءهأرسل روحه، بيانهقوله تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها ) الآية ، وعن ابن عباس .والضحاك يمحو من ديوان الحفظة ماليس بحسنة ولا بسيئة لأنهم مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسنة أو سيئة ، وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضامن الاناسي وسائر الحيوانات والنباتات والأشجار وصفاتها وأحوالها ، وقيل: يمحو الدنيا ويثبت الآخرة ، وقال الحسن. وفرقة : ذلك في آجال بني آدم يكتب سبحانه في ليلة القدر ، وقيل: في ليلة النصف من شعبان آجال الموتى فيمحو أناسا من ديوان الاحيماء ويثبتهم في ديوان الاموات ، وقال السدى : يمحو القمر ويثبت الشمس بيانه قوله تعالى: (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة )وفى رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يمحو الله تعالى مايشاء من أمور عباده ويثبت الا السعادة والشقاوة والآجال فانها لا محر فيها، ورواه عنه مرفوعا ابن مردويه ، وقيل : هو عام في الرزق والاجل والسعادة والشقاوة ونسب الى جماعةمن الصحابة والتابعين وكانوا يتضرعون الى الله تعالى أن يجملهم سعدا. ، فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وغيره عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: مادعا عبد قط بهذه الدعوات الاوسع عليه في معيشته ياذا ألمن ولا يمن عليه ياذا الجلال والاكرام ياذا الطول لا اله الا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخاتفين ان كنت كتبتى عندك في أم الكتاب شقيا فامح عني اسم الشقاوة وأثبتني عندك سميدا والن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما مقترا على رزقي فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك سميدا موفقاً للخير فانك تقول في كـتابك الذي أنزلت ( يمحو الله مَا يشا. ويثبت وعنده أم الكتاب ) . وأخرج عبدبن حميد . وغيره عن عمر رضي الله تمالى عنه انه قال : وهو يطوف بالبيت : اللهم (م-۲۲ -ج -۱۳ - تفسیرووح المعانی)

إن كنت كتبت على شقوة أو ذنبا فامحه واجعله سعادة ومغفرة فانك تمحوما تشامو تثبت وعندك أم الكتاب مه وأخرج ابن جريرعن شقيق أبي وائل أنه كان يكثر الدعاء بهذه الدعوات اللهم ان كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء وان كنت كتبتنا سعداء فاثبتنا فانك تمحو ما تشاه و تثبت ه

واخرج ابن سعد ، وغيره عن الـكلبي انه قال : يمحوا الله تعالى من الرزق ويزيد فيه و يمحو من الاجل ويزيد فيه فقيل له : من حدثك بهذا ؟فقال:أبوصالح عنجابر بن عبدالله بن رئاب الانصارى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وأبو حيان يقول: ان صح شيَّ. مر ذلك ينبغي تأويله فهن المعلومان السعادة والشقاوة والرزق والاجل لايتغير شيء منها، والىالتعميم ذهب شيخ الاسلامقال بعدنقل كثيرمنالاقوال: والانسب تعميم كل من المحو والاثبات ليشمل الـكل ويدخل فى ذلك مواد الانـكار دخولا أولياء وما أخرجه ابن جرير عن كعب من أنه قال لعمر رضى الله تعالى عنه : ياأمير المؤمنين لولا آية فى كتاب الله تعالى لانبثنك بما هو كائن الى يوم القيامة قال : وما هي ؟ قال قوله تعالى : ( يمحو الله مايشاء ) الآية يشعر بذلك، وأنت تعلم أن المحو والاثبات اذا كاما بالنسبة الى ما فى أيدى الملائكة ونحوه فلا فرق بين السعادة والشقاوة والرزق والاجل وبين غيرها فى أن كلا يقبل المحر والاثبات، وأن كانا بالنسبة الى مافى العلم فلا فرق أيضا بين تلك الامور وبين غيرها في أن كلا لايقبل ذلك لآن العلم انما تعلق بها على ماهي عليه في نفس الامر والا لـكان جهلا وما فى نفس الامر بما لايتصور فيه التغير والتبدل، وكيف يتصورتغيرزوجية الاربعة مثلاوانقلابها الى الفردية مع بقاء الاربعة أربعة هذا مما لايكون أصلا ولا أظنك في مرية من ذلك ، ولا يأبي هذا عموم الادلة الدالة على أنه ماشاء الله تعالى كان لأن المشيئة تابعة للعلم والعلم بالشي. تابع لما عليه الشيء في نفس الامر فهو سبحانه لايشاء الا ما عليه الشيّ في نفس الامر ، قيل : ويشير الى أن ما في العلم لا يتغير قوله سبحانه : ﴿ وَعَنْدَهُ أَمُّ الكَتَابِ ٣٩ ﴾ بنا. على أن ( أم الكتاب ) هو العلم لأن جميع ما يكتب في صحف الملائكة وغيرها لا يقع حيثما يقع الا موافقا لما ثبت فيه فهو أم لذلك أي أصل له فكأ نه قيل : يمحو ما يشاءمحوه و يثبت ما يشاء اثباته بما سطر في الكـتب و ثابت عنده العلم الازلى الذي لا يكون شيء الا على وفقءا فيه ، و تفسير أنها اللوح المحفوظ قالوا: وهو أصل الكتب اذ ما من شيء من الذاهب والثابت إلاوهومكتوب فيه كما هو، والظاهر أنالمراد الذاهبوالثابت ما يتعلق بالدنيا (١)لا ما يتعلق بها و بالآخرة أيضا لقيامالدليلالعقلى على تناهى الابعاد مطلقا والنقلي على تناهى اللوح بخصوصه ، فقـــــد جاء أنه من درة بيضاء له دفتان من ياقوت طوله مسيرة خسمائة عام وامتناع ظرفية المتناهي لغير المتناهي ضروري ، ولعلمن يقول بعموم الذاهب والثابت يلتزم القول بالاجمال حيث يتعذر التفصيل . وقد ذهب بعضهم إلى تفسير (أم الكتاب) بما هو المشهور ، والتزم القول بأن مافيه لايتغير وإنماالتغير لمافي الكتب غيره ، وهذا قائل بعدم تغيرمافي العلم لما علمت . ورأيت في نسخة لبعض الإفاضل كانت عندي وفقدت في حادثة بغداد ألفت في هذهالمسئلة وفيها أنه مامن شي. الاويمكن تغييره وتبديله حتى القضاء الازلى واستدل لذلك بأمور . منها أنه قدصح من دعائه

<sup>(</sup>١) وفي الاخبار ما يؤيد ذلك ا ه منه

صلى الله تعالى عليه وسلم في القنوت : «وقني شر ماقضيت » وفيه طلب الحفظ من شر القضاء الازلى ولولم يمكن تغييره ما صح طاب الحفظ منه . ومنها ما صح في حديث التراويح من عذره ﷺ عن الحروج اليها ، وقد اجتمع الناس ينتظرونه لمزيد رغبتهم فيها بقوله: ﴿ خشيت ان تَفْرَضُ عَلَيْكُمْ فَتُعْجَزُوا عَنْهَا ﴾ فانه لامعنى لهذه الخشية لوكان القضاء الازلى لايقبل التغيير ، فانه إن كان قد سبق القضاء بأنها ستفرض فلابد أن تفرض و إن سبق القضاء بأنها لاتفرض فمحال أن تفرض عل ذلك الفرض ، على أنه قد جاء في حديث فرض الصلاة ليلة المعراج بعد ماهو ظاهر في سبق القضاء بأنها خمس صلوات مفروضة لاغير فما معنىالخشية بعد العلم بذلك لولا العلم باه كمان التغيير والتبديل . ومنها ماصح أنه ﷺ كان يضطرب حاله الشريف ليلة الهواء الشديدحتي أنه لاينام وكان يقول في ذلك: « أخشى أن تقوم السَّاعة » فانه لامعني لهذه الحشية أيضامع اخبار الله تعالى أن بين يديها ما لم يوجد إذ ذاك كظهور المهدىوخروج الدجال و نزولعيسي عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج ودابة الارض وطلوع الشمس من مغربها وغيرذلك بما يستدعي تحققه زمانا طويلافلولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلمأن القضاء يمكن تغييره وإن ماقضى من اشراطها يمكن تبديله ماخشي عليته من ذلك ومنها أن المبشرين بالجنة كانوا من أشد الناسخوفا من النارحتي أن منهم من كان يقول : ايت أمي ام تلدني ، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو نادي منادكل الناس في الجنة الاو احدا لظننت أني ذلك الواحد، وهذا مالامه في له مع اخبار الصادق وتبشيره له بالجنة والعلم بأن القضاء لايتغير . ومنها أنه لولا امكان التغيير للغا الدعاء إذ المدعو به إما أن يكون قد سبق القضا. بكونه فلابد أن يكون والا فمحال أن يكون، وطلب ما لابدأن يكون أومحال أن يكون لغو مع أنه قد ورد الأمربه ، والقول بأنه لمجرد اظهار العبودية والافتقار إلىالله تعالى وكني بذلك فائدة يأباه ظاهر قوله تعالى : ( ادعوني أستجب لـ كم ) وأيضا أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: « لا ينفع الحذر من القدر و لـكن الله تُعالى يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر ، وأخرج ابن مردويه . و ابن عساكر عن على كرم الله تعالى وجهه أنه سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء) الآية فقال له عليه الصلاة والسلام: « لأقرن عينك بتفسيرها ولأقرن عين أمنى بعدى بتفسيرها والصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف محول الشقاء سعادة ويزيد فى العمر ويقى مصارع السوم» وهذا لا يكاد يعقل على تقدير أن القضاء لايتغير ، وفي الاخبار والاكثار بما هو ظاهر في امكان التغير مالايحصي كثرة ، ولعل من ذلك الدعاء المار عن ابن مسعود ، ثم ان القضاء المعلق يرجع في المآل إلى القضاء المبرم عند مثبته فلا يفيده التعلق بذلك فى دفع ما يرد عليه ، ودفع ما يردعلى القول بالتغير من أنه يلزم منه التغير فى ذاته تعالى لماأنه ينجر إلى تغير العلم وهو يوجب التغير في ذاته تعالى من صفة إلى أخرى أويلزم من ذلك الجهل ،وهذا مأخوذ من الشبهة التي ذكرها جمهور الفلاسفة في نفي علم الله تعالى بالجزئيات المتغيرة فانهم قالوا: إنه تعالى إذا علم مثلاً أن زيدا في الدار الا أن ثم خرج عنها فاما أن يزو لذلك العلم ولايعلم سبحانه أنه في الدار أو يبقى ذلك العلم بحاله ، والاول يوجب التغير في ذاته سبحانه ، والثانى يوجب الجهل وكلاهما نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه بما دفعوا به تلك الشبهة ، وهوماذكرفي المواقف وشرحه من منع ازوم التغير فيه تعالىبل التغير إنما هو في الأضافات لأن العلم عندنا اضافة مخصوصة وتعلق بين العالم والمملُّوم . أوصفة حقيقية ذات اضافة ، فعلى الاول يتغير نفس العلم ، وعلى الثانى يتغير اضافاته فقط ، وعلىالتقديرين لايازم تغير في صفة موجودة بل فى مفهوم اعتبارى وهو جائز . وأجاب كثير من الاشاعرة والمعتزلة أن العلم بأن الشيء وجد والعلم بأنه سيو جد واحد فان من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا فعند حصول الغد يعلم بهذا العلم بأنه دخل البلدالآن إذا كان علمه هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له ؛ وإنما يحتاج احدنا إلى علم آخر متجدد يعلم به أنه دخل الآن لطريان الغفلة عن الأولى و والبارى تعالى يمتنع عليه الغفلة فكان علمه سبحانه بأنه وجد عين علمه بأنه سيو جد فلا يلزم من تغير المعلوم تغير فى العلم ؛ ونهاية كلامه في هذا المقام أنه يحوز أن يتغير ما فى علم الله تعالى والالتمين عليه سبحانه الفعل أو الترك وفيه من الحجر عليه جل جلاله مالا يخفى ، ولا يلزم من ذلك التغير سوى التغير فى التعلقات وهو غير ضار ، واعترض بأنه على هذا القول لا يبقى وثوق بشىء من الاخبار الغيبية كالحشر والنشر وكذا لا يبقى وثوق بالاخبار الغيبية كالحشر والنشر وكذا لا يبقى وثوق بالاخبار الأنه صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين لجواز أن يكون الله تعالى قد علم ذلك حين أخبر ثم تعلق علمه بخلافه لكنه سبحانه لم يخبر ولانقص فى الاخبار الاول لائه اخبار عما كان متعلق العلم إذ ذاك ، وأيضاً يلزم من ذلك نفى نفس الامر أو ننى كون تعلق العلم على وفقه وكلا النفيين كاترى . بقى الجواب عما تمسك به وهو عن بعض ظاهر وعن بعض يحتاج إلى تأمل فتأمل . واستدل بالآية بعض الشيعة القائلين عبواز البداء على الله سبحانه وفيه مافيه هذا ه

ويخطر لى فى الآية معنى لم أر من ذكره وهوأن يراد بقولهسبحانه : ﴿ يُمِحُو اللَّهُ مَا يُشَاءُ وَ يُشِت ﴾ماذكرناه أولا قبل حكاية الاقوال وهو مما رواه البيهقي في المدخل. وغيره عن ابن عباس، وابن جرير عن قتادة ويخصص ذلك بالاحكام الفرعية ، ويراد بأم الكتاب الاحكام الاصلية فانها مما لا تقبل النسخ وهي أصل لكل كتاب باعتبار أن الاحكام الفرعية التي فيه انما تصح بمن اتى بها لكن لا يساعد على هذا المأثور عن السلف. نعم هو مناسب للمقام كما لايخفي ، وزعم الضحاك . والفراء ان في الآية قلباوالأصل لـكلكتاب اجل. و تعقب بأنه لا يجوز ادعاء القلب الا في ضرورة الشعر على أنه لاداعي اليه هنا بل قد يدعى فساد المعنى عليه ، وأيا ما كان فأل في الـكـتاب للجنس فهو شامل للـكـثير، ولهذا فسره غير واحد بالجمع. وقرأ نافع. وابن عامر ( ويثبت ) بالتشديد ﴿ وَإِن مَّانُر يَنُّكُ ﴾ أصله إن ريك و(ما) مزيدة لتأكيد معنى الشرط ، ومن \* ةالحقت النون بالفعل ، قال ابن عطية : ولو كانت ( إن ) وحدها لم بحز الحاق النون ، وهو مخالف لظاهر كلام سيبويه ، قال ابن خروف : أجاز سيبويه الاتيان ـ بما ـ وعدم الاتيان بها و الاتيان بالنون مع (١٠) وعدم الاتيان بها ، والاراءة هنا بصرية والكاف مفعول أول وقوله سبحانه : ﴿ بَعْضَ الَّذِي نَعَدُهُمْ ﴾ مفعول ثان ، والمراد بعض الذي وعدناهم من انزال العذابعليهم ، والعدول الىصيغةُ المضارع لحكاية ألحال الماضية أو نعدهم وعدا متجدداً حسب ماتقتضيه الحكمة من انذار عقيب انذار : وفي أيراد البعض رمز على ماقيل الى اراءة بعض الموعود ﴿ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ ﴾ قبل ذلك ﴿ فَا نَّمَا عَلَيْكَ البِّلَاغُ ﴾ أى تبليغ أحكام ماأنزلناعليك وما تضمنه من الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد الذي تضمنه ذلك ، فالمقصور عليه البلاغ ولهذا قدم الحبر، وهذا الحصر مستفاد من (إنما) لا من التقديم و الالانعكس المعنى ، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَيْنَا ٱلْحُسَابُ ، ٤ ﴾ الظاهر أنه معطوف على ما في حيز ( إنمـا ) فيصير المعنى انما علينــــا محاسبة أعمـاًلهم السيئة والمؤاخذة بها دون جبرهم على اتباعك أو انزال ماافتر حوه عليك من الآيات . واعتبر الزمخشري عطفه على جملة (ايما

عليك البلاغ) فيصير المعنى وعلينا لاعليك محاسبة أعمالهم ، قيل: وهوالظاهر ترجيحا للمنطوق على المفهوم اذا الجتمع دليلا حصر ، وحاصل معنى الآية كيفادارت الحال أريناك بعض ماوعدناهم من العذاب الدنيوى أو لم نركه فعلينا ذلك وما عليك الا التبليغ فلا تهتم بماورا ، ذلك فنحن نكفيكه و نتم ماوعدناك به من الظفر و لا يضجرك تأخره فان ذلك لما نعلم من المصالح الحقية . وفى البحر عن الحوفى انه قد تقدم فى الآية شرطان (نرينك . و نتوفينك) لان المعطوف على الشرط شرط ، وقوله تعالى : (فانما عليك البلاغ) لايصلح أن يكون جواباً للشرط الاول و لا للشرط الثانى لانه لا يترتب على شى منهما وهو ظاهر فيحتاج الى تأويل ، وهو أن يقدر لكل شرط منهما ما يناسب أن يكون جزاء مترتبا عليه ، فيقال والله تعالى أعلم : و إما نرينك بعض الذى نعدهم فذلك شافيك من أعدائك و دايل صدقك و إما نتوفينك قبل حلوله بهم فلا لوم عليك و لاعتب ، ويكون قوله تعالى ؛ (فانما ) الخ دليلا عليهما ، والواقع من الشرطين هو الاول كا فى بدر ه

ثم انه سبحانه طيب نفسه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباشير الظفر فقال جـل شأنه : ﴿ أَوْلَمُ يُرُوا ﴾ الخ ، والاستفهام للانكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أىأأنكروا نزول ما وعدنًاهم أو أشكوا أو ألم ينظروا في ذلك ولم يروا﴿ أَنَّا مَاتَّى الْأَرْضَ ﴾ أي أرض الكفرة ﴿ نَنْقُصُهَا مَنْ أَطْرَافَهَا ﴾ من جوانبها بأن نفتحها شيئا فشيئا ونلحقها بدار الاسلام ونذهب منها أهلها بالقتل والاسر والاجلاء أليس هذا مقدمة لذاك م ومثل هذه الآية قوله تعالى : ( أفلا يرون أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون) وروى ذلك عن ابن عباس والحسن. والضحاك وعطية . والسدى وغيرهم ، وروى عن ابن عباس أيضا وأخرجه الحاكم عنه وصححه أن انتقاصالارض موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها. وفيروايه عن أبي هريرة يرفعه الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاقتصار على الاخير ، وروى أيضا عن مجاهد، فالمراد من الارض جنسها ، والاطراف يما قيل بمعنى الاشراف ، ومجنى ذلك بهذا المعنى محـكى عن ثعلب ، واستشهد له الواحدي بقول الفرزدق: واسأل بنا وبكم اذا وردت مني أطراف كل قبيلة من يمنع وقريب من ذلك قول ابن الاعرابي: الطرف والطرف الرجل الـكريم. وقول بعضهم: طرف كلشي. خياره، وجعلوا من هذا قول على كرم الله تعالى وجهه : العلوم أودية في أي واد أخذت منها خسرت فخذوا منكلشي. طرفا قالـابنعطية : أراد كرمالله تعالى وجهه خيارا ؛ وأنت تعلم أنالاظهرجانبا ، وادعى الواحدي أن تفسير الآية بما تقدم هو اللائق. وتعقبه الامام بأنه يمكن القول بلياقــة الثابي ، وتقرير الآية عليه أو لم يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات خرابا بعد عمارة وموتا بعد حياة وذلابعد عز ونقصابعد كال وهذه تغييرات مدركة بالحس فما الذي يؤمنهم أن يقلب الله تعالى الامر عنهم فيجعلهم أذلة بعد ان كانوا أعزة ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين وهو كما ترى ، وقيل : نقصها هلاك من هلكمن الأمم قبل قريش وخراب أرضهم أى ألم يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارهم فكيف يأمنون من حلول ذلك بهم ، والأول أيضا أوفق بالمقام منه ، ولا يخفى ما في التعبير بالاتيان المؤذن بعظيم الاستيلامين الفخامة كما في قوله تعالى: ( وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجملناه هباء منثورا ) وفي الحواشي الشهابية ان المعني يأتيها أمرنا وعذا بنا ، وجملة (ننقصها) في موضع الحال من فاعل (يأتي) أو من مفعوله ؛ وقرأ الضحاك (ننقصها) مثقلا من نقص.

عداه بالتضعيف من نقص اللازم على ما فى البحر ﴿ وَاللّهُ يَحَكُمُ ﴾ ما يشا. كايشا، وقد حكم لك و لا تباعك بالعز و الاقبال وعلى اعدائك ومخالفيك بالقهر والاذلال حسما يشاهده ذو و الابصار من المخائل والآثار ، و فى الالتفات من الدكلم الى الغيبة وبنا، الحدكم على الاسم الجليل من الدلالة على الفخامة و تربية المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالاشارة الى العلة مالا يخفى ، وهى جملة اعتراضية جيء بها اتما كيد فحوى ما تقدمها ، وقوله سبحانه : ﴿ لاَ مُعقِّبَ لُحُكُمه ﴾ اعتراض أيضا لبيان علو شأن حكمه جل وعلا ، وقيل : هو نصب على الحال كأنه قيل : والله تعالى يحكم نافذا حكمه كما تقول : جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أى حاسرا واليه ذهب الزمخشرى ، قيل : وانما أول الجملة الاسمية بالمفرد لأن تجردها من الواو اذا وقعت حالاغير فصيح عنده ولا يخنى عليك أن جعلها معترضة أولى وأعلى ، والمعقب من يكر على الشيء فيبطله وحقيقته الذي يعقب الشيء بالابطال ، ومنه يسمى الذي يطلب حقا من آخر معقبا لأن يعقب غريمه و يتبعه للتقاضى ، قال لبيد: الشيء بالابطال ، ومنه يسمى الذي يطلب حقا من آخر معقبا لأن يعقب غريمه و يتبعه للتقاضى ، قال لبيد:

وقد يسمى الماطل معقبًا لأنه يعقب كل طلب برد، وعن أبي على عقبني حقى أي مطلني، ويقال للبحث عن الشيُّ تعقب ، وجوز الراغب أن يراد هذا المعنى هنا على أن يكون السكلام نهياً للناس أن يخوضوا فى البحث عن حكمه وحكمته اذا خفيت عليهم ، و يكون ذلك من نحو النهى عن الخوض في سر القدر ﴿ وَهُوَ سَرَيعُ الْحُسَابِ ١ ٤ ﴾ فعها قليل يحاسبهم وبجازيهم في الآخرة بعد ما عذبهم بالقتل والاسر والاجلا. في الدنيــا حسبما يرى، وكأنه قيل: لا تستبطىء عقابهم فأنه آت لامحالة وكل آت قريب، وقال ابن عبـــاس: المعنى سريع الانتقام ه ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ﴾ الـكمفار ﴿ الَّذِينَ ﴾ خلوا ﴿ منْ قَبْلُهمْ ﴾ من قبل كفاره كلة بأنبيائهم وبالمؤمنين كافعل هؤلاه، وهذا تسلية لرسول الله ﷺ بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ، ولم يصرح سبحانه بذلك اكتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى قدوله تعالى: ﴿ فَللَّهُ الْمُكُرُّ ﴾ أي جنس المكر ﴿ جَمِيعًا ﴾ لا وجود لمكرهم أصلا ، اذ هو عبارة عن ايصال المكروه الى الغير من حيث لايشعربه وحيث كآرِب جميع ما يأتون ويذرون بعلمه وقدرته سبحانه وانما لهم مجرد الـكسب من غير فعل ولا تأثير حسماً يبينه قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا تَكْسُبُ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ ومن قضيته عصمة أوليائه سبحانه وعقاب الماكرين بهم توفية لـكل نفس جزاء ما كسبت ظهر أن ليس لمسكرهم بالنسبة الى من مكروا بهم عينولاأثر وان المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصىالتي من جملتها مكرهمن حيث لايحتسبون، كذا قاله شيخ الاسلام ، وقد تكلف قدس سره في ذلك ماتكلف ، وحمل الكسب على ما هو الشائع عند الاشاعرة والله تعالى لا يفرق بينه وبينالفعل وكذا رسوله صلىالله تعالى عليه وسلم والصحابة رضىالله تعالى عنهم والتابمون واللغويون ۽ وقيل : وجه الحصر أنه لا يعتد بمڪر غيره سبحانه لانه سبحانه هو القادر بالذات علىاصابة المكروه المقصود منه وغيره تعالىان قدر عنى ذلك فبتمكينه تعالى واذنه فالمكل راجع اليه جلوعلاً. و في الكشاف ان قوله تعالى: (يعلم ما تكسب كل نفس) الخ تفسير لقوله سبحانه: ( فلله المكر جميماً ) لآن من علم ما تكسب كل نفس وأعدلها جزاءها فهو له المكر لانه يأتيهم من حيث لا يعلمون وهم في غفلة يما يراد بهم ، وقيل: السكلام على حذف مضاف أي فلله جزاء المسكر . وجوز في أل أن تكون للعهد أي له

تعالى المكر الذى باشروه جميعا لا لهم ، على معنى أن ذلك ليس مكرا منهم بالانبياء بل هو بعينه مكر من الله تعالى بهم وهم لايشعرون حيث لا يحيق المكر السيء الا بأهله ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكَـٰفُرُ ﴾ حين يأتيهم العذاب ﴿ لَمُنْ عُقْبَى الدَّارِ ٣٤ ﴾ أى العاقبة الحميدة من الفريقين وان جهل ذلك قبل، وقيل: السين لتأكيدوة وع ذلك وعلمه به حينتذ، والمراد من الكافر الجنس فيشمل سائر الكفار، وهذه قراءة الحرميين، وأبي عمرو، وقرأ باقى السبعة (وسيعلم الكفار) بصيغة جمع التكسير،

وقرأ ابن مسعود (الكافرون) بصيغة جمع السلامة ، وقرأ ابى (الذين كفروا) وقرأ (الكفر)أى أهله ، وقرأ جناح بن حبيس (وسيعلم) بالبناء للمفعول من أعلم أى سيخبر واللام للنفع، وجوز أن تكون للملك على معنى سيعلم الكفرة من يملك الدنيا آخرا ، وفسر عطاء (الكافر) بالمستهزئين وهم خسة والمقسمين وهم ثمانية وعشرون ، وقال ابن عباس: يريد بالكافر أبا جهل ، وما تقدم هو الظاهر ، ولعل ما ذكر من باب التمثيل ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كُفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ﴾ قيل : قاله رؤساء اليهود ،

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال به قدم على رسولاته صلى الله تعالى عليه وسلم أسقف من اليمن فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تجدنى في الإنجيل رسولا ؟ قال بلا فأنزل الله تعالى الآية ، فالمراد من الذين كفروا على هذا هذا ومن وافقه ورضى بقوله ، وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة كلمتهم الشنعاء تعجيبا منها أو للدلالة على تجدد ذلك منهم واستمراره ( قُل كَنَى بالله شهيدًا بَيْنَى وَبَيْنَـكُم ) فانه جل وعلا قد أظهر على رسالتي من الادلة والحجج مافيه غنى عن شهادة شاهد آخر ، وتسمية ذلك شهادة مع أنه فعل وهي قول مجاز من حيث أنه يغنى غناها بل هو أقرى منها ﴿ وَمَنْ عنده عمم الكتّب ع ع الهرآن وما عليه من من النظم المعجز ، قيل : والشهادة إن أريد به اتحملها فالامر ظاهر وإن أريد أداؤها فالمراد بالموصول المتصف بذلك العنوان من ترك العناد وآمن ه

وفى الكشف أن المعنى كنى هذا العالم شهيدا بينى وبينكم ، ولا يلزم من كفايته فى الشهادة أن يؤديها فهن أداها فهو شاهد أهين ومن لم يؤدها فهو خائن ، وفيه تعريض بليغ با نهم لو أنصفوا شهدوا ، وقيل : المراد (بالكتاب) الثوراة والانجيل ، والمراد بمن عنده علم ذلك الذين أسلوا من أهل الكتابين كعبد الله بن سلام . واضرابه فانهم يشهدون بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتابهم وإلى هذا ذهب قتادة ، فقد أخرج عبد الرزاق ، وابن جرير . وابن المنذر عنه أنه قال فى الآية : كان من أهل الكتاب قوم يشهدون بالحق ويعرفونه منهم عبدالله بنسلام . والجارود . وتميم الدارى . وسلمان الفارسي، وجاه عن مجاهد . وغيره وهى رواية عن ابن عباس أن المراد بذلك عبد الله ولم يذكروا غيره ه

وأخرج ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عنجندبقال : جاء عبدالله بنسلام حتى أخذ بعضادتى باب المسجد ثم قال : أنشدكم بالله تعالى أتعلمون أنى الذى أنزلت فيه (ومن عنده علم الـكتاب)؟ قالوا : اللهم نعم . وأنكر ابن جبير ذلك ، فقد أخرج سعيد بن منصور وجماعة عنه أنه سئل أهذا الذى عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام ؟ فقال : كيف وهذه السورة مكية ، والشعبي أنكر أن يكون شئ من القرآن نزل فيه

وهذا لا يعول عليه فر حفظ حجة على من لم يحفظ ، وأجيب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يقولون : إن السورة مكية وبعض الياتها مدنية فاتكن هذه من ذلك ، وأنت تعلم أنه لابد لهذا من نقل ه

وفى البحر أن ماذكر لايستقيم إلاأن تكون هذه الآية مدنية والجمهور على أنها مكية ، وأجيب بأن ذلك لا ينافى كون الآية مكية بأن يكون السكلام اخبارا عما سيشهد به ، ولك أن تقول . إذا كان المعنى على طرز ما فى الكشف وانه لا يازم من كفاية من ذكر فى الشهادة اداؤها لم يضر كون الآية مكية وعدم إسلام عبدالله ابن سلام حين نزولها بل ولاعدم حضوره ، ولامانع أن تكون الآية مكية ، والمراد من الذين كفروا أهل مكة (و بمن عنده علم الكتاب) اليهود والنصارى فا أخرجه ابن جرير من طريق العوفى عن ابن عباس ويكون حاصل الجواب بذلك إنكم لستم بأهل كتاب فاسألوا أهله فانهم فى جواركم . نعم قال شيخ الاسلام: الآية مدنية بالاتفاق وكأنه لم يقف على الخلاف ، وقيل : المراد بالكتاب اللوح و ( من ) عبارة عنه تعالى ، وروى هذا عن مجاهد . والوجاج ، وعن الحسن لاوالله هايعني إلا الله تعالى ، والمعنى فا فى الكشاف كنى بالذي يستحق العبادة و بالذي لا يعلم علم ما فى اللوح إلاهو شهيدا بيني وبينكم ، وبهذا التأويل صار العطف مثله فى قوله :

فلا محذور فى العطف ، والحصر إما من الخارج لأن علمذلك محصوص به تعالى أوللذهاب إلى أن الظرف خبر مقدم فيفيد الحصر . وقسم الحسن للبالغة فى رد ما زعموا على ماقيل ؛ وفى الكشف إنما بالغ الحسن لما قدمنا (١) من بناه السورة الكريمة على مابنى وجعل السابقة مثل الحاتمة ومافى العطف من النكتة ، ولهذافسره الزمخشرى بقوله ؛ كنى بالذى الح عطفه عطف ذات على ذات إشارة الى الاستقلال بالشهادة من كل واحد من الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذى يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكتاب من الدعوة إلى عبادته وبما أيد عبده من عنده بأنواع التأييد والذى لا يعلم علم مافى اللوح أى علم كل شى و إلا هو قد شهد بما ضمن الكتاب من المعارف وأنزله على أسلوب فائق على المتعارف ، و يعضد ذلك القول أنه قرأ على كرم الله تعالى وجه . وأبى . وابن عباس. وعكرمة . وابن جبير . وعبد الرحمن بنأبى بكرة . والضحاك . وسالم بن عبدالله ابن عبر . وابن أبى اسحق ، ومجاهد : والحكم . والاعش ( ومن عنده علم المكتاب ) بجعل من حرف جر والجار والمجرور خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر ه

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه أيضا . وابن السميقع . والحسن بخلاف عنه ( ومن عنده) بحرف الجر و(علم الكتاب) على أن علم فعل مبنى للمفعول و ( الكتاب ) نائب الفاعل فان ضمير ( عنده ) على القراء تين راجع لله تعالى كما في القراءة السابقة على ذلك التأويل والاصل توافق القراآت ، وقيل : المراد \_ بالكتاب \_ اللوح ( و بعن ) جبريل عليه السلام . وأخرج تفسير ( من ) بذلك ابن أبى حاتم عن ابن جبير وهو كما ترى \* وقال محمد بن الحذفية . والباقر ـ كما في البحر ـ : المراد ( بمن ) على كرم الله تعالى وجهه ، والظاهر أن المراد ( بالكتاب ) حينئذ القرآن ، ولعمرى أن عنده رضى الله تعالى عنه علم الكتاب كملا لكن الظاهر أن المراد ( بالكتاب ) حينئذ القرآن ، ولعمرى أن عنده رضى الله تعالى عنه علم الكتاب كملا لكن الظاهر أن ( من ) في قراءة الجمهور في محل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليل، ويؤيده أنه قرى وباعادة الباء في الشواذ ، وقيل: إنه في محل وفي بالعطف على محله لأن الباء زائدة ، وقال ابن عطية:

<sup>(</sup>۱) وقد ذكرناه فيما مرفتذكراه منه ه

عتمل أن يكون في موضع فع على الابتداء والخبر محذوف تقديره أعدل أو أمضى قولا أونحو هذا ممايدل عليه لفظ (شهيدا) ويراد بذلك الله تعالى ، وفيه من البعد مالا يخفى ، والعلم في القراءة التي وقع (عنده) فيها صلة مرفوع بالمقدر في الظرف به فيكون فاعلا لان الظرف إذا وقع صلة أوغل في شبه الفعل لاعتباده على الموصول فعمل عمل الفعل كقولك : مررت بالذي في الدار أخوه فأخوه فاعل بالقول : بالذي استقر في الدار أخوه قاله الرخشري ، وليس بالمتحتم لان الظرف وشبهه إذا وقعاصلتين أوصفتين أو حالين أو خبرين أو تقدمهما أداة بني أو المنتجم المن الاسم الظاهر أن ير تفع على الفاعلية وهو الاجود وجاز أن يكون مبتدا والظرف أو شبهه في موضع الخبر والجلة من المبتدا والخبرصلة أوصفة أوحال أوخير ، وهذا مبنى على اسم الفاعل فكما جاز ذلك فيه وإن كان الاحسن اعماله في الاسم الظاهر فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرف أوبحرور ، وقد نص سيبويه على اجازة ذلك في نحو مررت برجل حسن وجهه فاجاز رفع حسن على أنه خبر مقدم ، وقد توهم بعضهم أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكر تحتم اعماله في الظاهر وليس كذلك ، وقد أعرب الحوفي بعضهم أن اسم الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكر تحتم اعماله في الظاهر وليس كذلك ، وقد أعرب الحوفي الحادة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من احسان الله تعالى اليه وتوفيقه ، نسأل الله تعالى أن يشرفنا بهاتيك العلوم ويوفقنا للوقوف على أسرار مافيه من المنطوق والمفهوم ويجعلنا من تمسك بعروته الوثقي يشرفنا بهاتيك العلوم ويوفقنا للوقوف على أسرار مافيه من المنطوق والمفهوم ويجعلنا من تمسك بعروته الوثقي وهدي بهداه حتى لايضل ولايشقي ببركة الذي يتخلق في المناطق والمفهوم ويجعلنا من تمسك بعروته الوثقى وهدي يشرفنا بهداه حتى لايضل ولايشقى ببركة الذي يتخلق في المناطق والمفهوم ويجعلنا عن تمسك بعروته الوثقى واهتدى بهداه حتى لايضاء ولايشقى ببركة الذي تتخلق النائرة تعالى اليه وتوفيقه ، نسأل الله تعلى أن

هذا ﴿ ومن باب الاشارة في الآيات ﴾ ( الذين يوفون بعهد الله ولاينقضون الميثاق) قيل : عهدالله تعالى مع المؤمنين القيام له سبحانه بالعبودية في السراء والضراء ( والذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل ) فيصلون بقلو بهم محبته و بأسرارهم مشاهد ته سبحانه وقربته ( ويخشون ربهم ) عند تجلى الصفات في مقام القلب فيشاهدون جلال صفة العظمة ويازمهم الهية والخشية (ويخافون سوء الحساب) عند تجلى الافعال في مقام النفس فينظرون إلى البطش والعقاب فيلزمهم الخوف ه

وسئل ابن عطاء ما الفرق بين الحشية والخوف؟ فقال: الحشية من السقوط عن درجات الزافى والخوف من اللحوق بدركات المقت والجفا ، وقال بعضهم: الحشية أدق والخوف أصلب (والذين صبروا ابتغاء وجه من اللحوق بدركات المقت والجفا ، وقال بعضهم: الحشية أنوار وجهه الكريم أو صبروا فى سلوك سبيله سبحانه كربهم) صبروا عادن الله تعالى بالله سبحانه لكشف أنوار وجهه الكريم أو صبروا فى سلوك سبيله سبحانه عن المألوفات طلبا لرضاه (وأقاموا الصلاة) صلاة المشاهدة أو اشتغلوا بالتزكية بالمبادات البدنية (وأنفقوا عما رزقناهم سرا وعلانية) أفادوا مما مننا عليهم من الاحوال والمقامات والكشوف وهذبوا المريدين حتى صارلهم ماصارلهم ظاهرا وباطنا أو اشتغلوا بالتزكية بالعبادات المالية أيضا (ويدرءون بالحسنة) الحاصلة لهم من تجلى الصفة الالهية السنية (السيئة) التي هي صفة النفس ، وقال بعضهم: يعاشرون الناس بحسن الخاق من عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء (أولئك لهم عقبي الدار) البقاء بعد الفناء أو العاقبة الحميدة (جنات عدن فان عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء (أولئك لهم عقبي الدار) البقاء بعد الفناء أو العاقبة الحميدة (جنات عدن الإرواح ويدخلون جنة الصفات بالقلوب ويدخلون جنة الافعال ومن صلح من أزواج النفوس وذريات القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من المذكورين تبع لهم - والأجل عين ألف القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من المذكورين تبع لهم - والأجل عين ألف القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من المذكورين تبع لهم - والأجل عين ألف

عين تكرم ـ (والملائـكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) يدخل عليهم أهل الجبروت والملكوت من كل باب من أبواب الصفات محيين لهم بتحايا الاشراقات النورية والامدادات القدسية أو يدخل عليهم الملائكة الذين صحبوهم فى الدنيا من كل باب من أبواب الطاعة مسلمين عليهم بعد استقرارهم في منازلهم كما يسلم أصحاب الغائب عليه اذا قدم الى منزله واستقر فيه ( الذين الممنوا ) الأيمان العلمي بالغيب ( وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) قالوا : ذكر النفس باللسان والتفكر في النعم، وذكر القلب بالتفكر في الملكوت ومطالعة صفات الجمال ، وذكر السر بالمناجاة ، وذكر الروح بالمشاهدة ، وذكر الخفاء بالمناغاة في العشق ، وذكر الله تعالى بالفناء فيه ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وذلك أن النفس تضطرب بظهور صفاتها وأحاديثها وتطيش فيتلونالقلب ويتغير لذلك فاذا تفكر في الملكوت ومطالعة أنوارالجمال والجبروت استقر واطمأن ، وسائر أنواع الذكر انما يكون بعد الاطمئنان ، قال الهزجورى : قلوب الاولياء مطمئنة لاتتحرك دائما خشية أن يتجلىالله تعالى عليهافجأة فيجدها غيرمتسمة بالادب ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) تخلية وتحلية ( طوبى لهم ) بالوصول الى الفطرة وكمال الصفات ( وحسن مآب ) بالدخول في جنة القاب وهيجنة الصفات أوطوبي لهم الآن حيث لم يوجد منهم مايخالف رضاء محبوبهم وحسن ما آب في الآخرة حيث لا يجدون من محبوبهم خلاف مأمولهم ( أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت )أي بحسب كسبها ومقتضاه أي يم تقتضي مكسوباتها من الصفات والاحوال التي تعرض لاستعدادها يفيض عليها من الجزاء (قل انما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به) ماأخرج سبحانه أحدا من العبودية حتى سيد أحرار البرية صلى الله تعالى عليه وسلم ، وفسرها أبو حفص بأنها ترك كل ملك وملازمة المأمور به ، ه

وقال الجنيد قدس سره: لا يرتقى أحد فى درجات العبودية حتى يحكم فيهابينه وبين الله تعالى أو اثل البدايات وهى الفروض والو اجبات والسنن والاوراد، ومطايا الفضل عزاتم الامور فمن أحكم على نفسه هذا من الله تعالى عليه بما بعده (ولقد أرسلنا رسلامن قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية) فيه على ماقيل اشارة الى أنه اذا شرف الله تعالى شخصا بو لابته لم يضر به مباشرة أحكام البشرية من الاهل والولد ولم يمكن بسطالدنيا له قدحاً فى ولايته ، وقوله سبحانه: (وما كان لرسول أن يأتى باكه الا باذن الله.) فيه منع طلب المرامات له قدحاً فى ولايته ، وقوله سبحانه: (وما كان لرسول أن يأتى باكة الا باذن الله.) فيه منع طلب المرامات ولقتراحها من المشايخ (لكل أجل كتاب) لكل وقت أمر مكتوب يقع فيه ولا يقع فى غيره ، ومن هنا قيل: الامور مرهونة الاوقاتها ، وقيل: لله تعالى خواص فى الازمنة والامكنة والاشخاص ( يمحو الله مايشاء ويثبت ) قيل: يمحو عن ألواح العقول صور الافكار ويثبت فيها انوار الاذكارو يمحوعن اور اق مايشاء ويشبت مايشاء وقال المحدان ويشبت فيها انوار الاذكارو يمحوعن اور اق وقت آخر بلطف جماله، وقال ابن عطاء : يمحو أوصافهم ويثبت أسرارهم الإنها موضع المشاهدة ، وقيل: يمحو أوت أدر بلوات العمل الازلى القائم بذاته سبحانه، وقيل : لوح القضاء السابق الذي هو عقل الدكل وفيه كل ما كان ويكون أذلا وابدا على الوجه الكلى المنزه عن المحو والاثبات ، وذكروا ان الالواح المعل الدكل وفيه كل ما كان ويكون أذلا وابدا على الوجه الكلى المنزه عن المحو والاثبات ، وذكروا ان الالواح البعق الدكلة التي يفصل فيها كليات اللوح الاول وهو المسمى باللوح المحفوظ. ولوح النفوس الجزئية أربعة الكلة التي يفصل فيها كليات اللوح الاول وهو المسمى باللوح المحفوظ. ولوح النفوس الجزئية النفوس الجزئية المختورة المنافقية الكلة الماد الماد الماد المواد المواد المواد المواد المواد النفوس المجزئية النوس المجزئية التي بالمورد النفوس المجزئية النوس المجزئية المورد المورد النفوس المجزئية النوس المجزئية المورد المورد النفوس المجزئية المورد المورد النفوس المجزئية المورد المورد النورد المورد النفوس المجزئية المورد المورد المورد النورد النورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد

السهاوية التى ينتقش فيها كل مافى هذا العالم بشكله وهيئته و مقداره وهو المسمى بالسهاء الدنيا وهو بمثابة خيال العالم كما أن الاول بمثابة روحه والثانى بمثابة قله. ثم لوح الهيولى القابل للصور فى عالم الشهادة اه وهو كلام فلسنى (أو لم يروا أنا نأتى الارض ننقصها من اطرافها) قيل: ذلك بذهاب أهل الولاية الذين بهم عمارة الارض ، وقيل: الاشارة أنا نقصد أرض وقت الجسدالشيخوخة ننقصها من أطرافها بواقوى الظاهرة والباطنة شيئا حتى يحصل الموت أو نأتى أرض النفس وقت السلوك ننقصها من أطرافها بافناء أفعالها بأفعالنا أولا وبافناء صفاتها بصفاتنا ثانيا وبافناء ذاتها فى ذاتنا ثالثا (لامعقب لحكمه) لاراد ولا مبدل لكل ما حكم به نسأل الله تعالى أن يحكم لنا بما هو خير وأولى فى الآخرة والاولى بحرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشرف وعظم وكرم ه

## ﴿ سورة ابراهيم عليه السلام ١٠٠٠

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس . وابن الزبير أنها نزلت بمكة ، والظاهر أنهما أرادا أنها كلها كذلك وهو الذي عليه الجمهور ، وأخرج النحاس في ناسخه عن الحبرأنها مكية إلاا تيتين منها فانهمانزلتا بالمدينة وهما ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كـفرا ) الآيتين نزلتا في قتلي بدر من المشركين، وأخرج نحوه أبو الشيخ عن قتادة ، وقال الامام : إذا لم يكن في السورة ما يتصل بالاحكام فنزولها بمـكة والمدينة سواء إذ لا يختلف الغرض فيه إلا أرب يكون فيها ناسخ أو منسوخ فتظهر فائدته يعنى أنه لا يختلف الحال وتظهر ثمرته الاعاذكر فان لم يكن ذلك فليس فيه الاضبط زمان النزول وكفي به فائدة ، وهل في هذه السورة منسوخ أو لا وقو لان والجهور على الثانى . وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن فيها آية منسوخة وهي قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمَةُ اللّه لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار ) فأنه قد نسخت باعتبار الآخر بقوله تعالى فَيسورة النحل:(وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الله لغفور رحيم ) وفيه نظر ،وهي إحدى وخمسون ا آية فىالبصرى ، وقيل: خمسون فيه ، و إثنان وخمسون في الكوفي ، وأربع في المدنى ، وحمس في الشامي . وارتباطها بالسورةالتي قبلها واضح جدا لأنه قدذكر فى تلك السورة من مدح الكتاب و ببان أنه مغن عما اقترحوه ماذكر، وافتتحت هذه بوصف الكتاب والايماء إلى أنه مغن عن ذلك أيضا ، وإذا أريد (بمن عنده علم الكتاب) الله تعالى ناسب مطلع هذه ختام تلك أشد مناسبة ، وأيضا قدذ كر فى تلك انزال القرآن حكما عربيا ولم يصرح فيها بحكمة ذلك وصرح بها هنا وأيضا تضمنت تلك الاخبار من قبله تعالى بأنه ماكانارسول أن يأتى بأَيَّة الآباذنالةتعالىو تضمنت هذه الاخبار به من جهة الرسل عليهم السلام وأنهم قالوا : ما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا باذنالله ، وأيضا ذكر هناك أمره عليه الصلاة والسلام بأن (عليه توكلت) وحكى هناعن اخوانه المرسلين عليهم السلام توكلهم عليه سبحانه وأمرهم بالتوكل عليه جل شأنه ، واشتملت تلك على تمثيل للحق والباطل واشتملت هذه على ذلك أيضا بنا. على بعضرها ستسمعه إن شاء الله تعالى في قوله سبحانه : (مثلا كلمةطيبة)الىآخره، وأيضا ذكر في الاولى من رفع السياء ومد الارض و تسخير الشمس والقمر إلىغير ذلك ماذكر وذكرهنانحوذلك إلاأنه سبحانه اعتبر ماذكر أولا إيات وماذكر ثانيا نعما وصرح فيكل بأشياء لم يصرح بها في الآخر ، وأيضاًقدذكر هناك مكر الكفرة وذكرهنا أيضاوذكر من وصفه مالم يذكر هناك ، وأيضا قال الجلال السيوطي : إنه ذكر في

الأولى قوله تعالى: (ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم) وذلك مجمل في أربعة مواضع الرسل. والمستهزئين. وصفة الاستهزاء. والأخذو قدفصلت الأربعة فى قوله سبحانه: (ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح) الآيات، وقد اشتركت السورتان بما عدا افتتاح كل منهما بالمتشابه بأن كلا قد افتتح بالألف واختتم بالباء، وجمعا أيضا فى آخر ما ختما به، وبقى مناسبات بينهما غير ما ذكرنا لو ذكر ناهالطال الكلام والله تعالى أعلم بما فى كتابه ه

﴿ بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الدَّرَ ﴾ مراا كلام فيما يتعلق به ﴿ كَتَابٌ ﴾ جوز فيه أن يكونخبرا -لالر-على تقدير كونه مبتدأ اولمبتدأ مضمرعلى تقديركونه خبرا لمبتدأ محذوف أومفعولا لفعل محذوفأومسرودا على نمط التعديد ، وجوز أن يكون خبرا ثانياللمبتدأ الذى أخبر عنه \_ بالر \_ وأن يكون مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه موصوفا فى التقدير أى كتابعظيم، وقوله تعالى : ﴿ أُنْزَلْنَهُ الَّيْكَ ﴾ إمافىموضع الصفة او الخبروهو مع مبتدآته قيل في موضع التفسير ، وفي اسناد الانزال إلى ضمير العظمة ومخاطبته عليه الصلاة والسلام مع اسناد الاخراج اليه ﷺ في قوله سبحانه : ﴿ لَتُخْرَجَ النَّاسَ منَ الظُّلُمُٰتُ إِلَى النَّور ﴾ مالا يخني من التفخيم والتعظيم ، واللام متعلقة ( بأنزلناه ) ، والمراد منالناس جميعهم أى أنزلناه اليك لتخرجهم كافة بمافى تضاعيفه من البينات الواضحة المفصحة عن كونه من عند الله تعالى الكاشفة عن العقائد الحقة من عقائد الحكفر والصلال وعبادة الله عز وجل من الآلهة المختلفة كالملائدكةوخو اصالبشر والكواكب والاصنامالتي كلهاظلمات محضة وجهالات صرفة إلى الحق المؤسس على التوحيد الذي هو نور بحت وقرى و ليخرج الناس ) بالياء التحتانية فى ( يخرج) ورفع (الناس) به ﴿ يَاذْن رَبِّمُمْ ﴾ أى بتيسيره و توفيقه تعالى وهو مستعار من الاذن الذي يوجب تسهيل الحجاب لمن يقصد الورود ، ويجوز أن يكون مجازا مرسلا بعلاقة الازوم ، وقال محيىالسنة : إذنه تعالى أمره، وقيل:علمه سبحانه وقيل: ارادته جل شأنه وهي على ماقيل متقاربة ، و منع الامام أن يراد بذلك الامر أو العلم و علله بما لا يخلو عن نظر . وفي الـكلام على ماذكر أولا ثلاث استعارات · احداها ماسمعت في الاذن والاخريان في ( الظلمات ) و(النور ) وقد أشير إلى المراد منهما ، وجوز العلامة الطيبي أن تـكونكلهااستعارة مركبة تمثيلية بتصوير الهدى بالنور والضلال بالظلمة والمـكلف المنغمس فىظلمة الكفر بحيث لايتسهل له الخروج إلى نور الايمان الابتفضل الله تعالى بارسال رسول بكتاب يسهل عليه ذلك كمن وقع فى تيه مظلم ليسمنه خلاص فبعث ملك توقيعا لبعض خواصه في استخلاصه وضمن تسهيلذلك على نفسه ثم استعمل هنا ما كان مستعملاهناك فقيل: (كتاب أنزلناه ) إلى آخره ، وكان الظاهر- باذننا \_ إلا أنه وضع ذلك الظاهر موضع الضمير، وقيل: (ربهم) للاشعار بالتربية واللطفوالفضلوبأنالهدايةلطفمحض، وفيه أنالكتاب والرسولوالدعوة لاتجدى دور اذن الله تعالى يا قال سبحانه: ( إنك لاتهدى منأحببت ولكن الله يهدى من يشاء ) اه، وماذكره من الاستعارة التمثيلية مع بلاغته وحسنه لايخلوعن بعد ، وكأنه للانباء عن كون التيسير والتوفيق منوطين بالاقبال إلى الحق كما يفصح عنه قوله تعالى : ( ويهدى اليه من أناب ) استعير لذلك الاذن الذي هو ماعلمت، وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي عبادة عن تبليغ الشي وإلى كاله المتوجه اليه ،وشمول

الاذن بذلك الممنى للمكل واضح وعليه يدوركون الانزال لاخراجهم جميعا ، وعدم تحقق الاذن بالفعل فى بعضهم لعدم تحقق شرطه المستند إلى سوء اختيار همورداءة استعدادهم غير مخلبذلك، ومن هنافسادةول الطبرسي: إن اللام لام الغرض لا لام العاقبة والالزم أن يكون جميع الناس ، ومنين والواقع بخلافه ، وذكر الامام أن المعتزلة استدلوا بهذه الآية على أن أفعال الله تعالى تعلل برعاية المصالح ، ثم ساق دليل أصحابه على امتناع ذلك وذكر أنه إذا ثبت الامتناع يلزم تأويل كل ماأشعر بخلافه وتأويله بحمل اللام على لامالعاقبة ونحوها ، ونقل عن ابن القيم . وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب السلف وأن في الـكتاب والسنة ما يزيد على عشرة آلاف موضع ظاهرة في ذلك و تأويل الجميع خروج عن الانصاف ، وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانة على وجه يضطر معه إلى التأويل، وللشيخ ابرأهيم الـكوراني في بعض رسائله كلام نفيس في هذا الفرض سالم فيما أرى عن العلة إن أردته فارجع اليه، والباء متعلقة \_ بتخرج \_ على ماهو الظاهر ، وجوز أن يكوزمتعلقا بمضمر وقع حالاً من مفعوله أى ملتبسين باذن ربهم، ومنهم من جوزكونه حالاً منفاعلهأى ملتبسا باذن ربهم. وتعقب بأنه يأباهاضافة الرباليهم لااليه ﷺ . ورد بمارد فتأمل . واستدل بالآية القاتلون بأن معرفة الله تعالى لاتحصل الامن طريق التعليم من الرسولُ ﷺ حيث ذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يخرج الناس من ظلمات الضلال إلى نور الهدى. وأُجيب بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كالمنبه وأماالمعرفة فأتما تحصل من الدليل، واستدل بها أيضاً كل من المعتزلة وأهل السنة على مذهبه في أفعال العباد و تفصيل ذلك في تفسير الامام ﴿ إِلَى صَرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ الجار والمجرور بدلمن الجار والمجرور فيما تقدم أعنى قوله تعالى : (إلى النور) وقال غير واحد : إن ( صراط ) بدل من ( النور ) وأعيد عامله وكرر لفظا ليدل على البدلية كما في قوله تعالى: ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) ولا يضر الفصل بين البدل والمبدل منه بما قبله لأنه غير اجنى إذهو من معمولات العامل فى المبدلمنه على كل حال واستشكل هذا مع الاستعارة السابقة بأن التعقيب بالبدلالا يتقاعد عن التعقيب بالبيان في مثل قوله تعالى: (حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) وأجيب بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نورا أولا لظهوره فى نفسه واستضاءة الضلال فى مهواة الهوى به، ثم جعل ثانيا جادة مسلوكة مأمونة لاكبنيات الطرق دلالة على تمام الارشاد ه

وفى الارشاد أن اخلال البيان والبدل بالاستعارة إنما هو فى الحقيقة لافى الجاز وهو ظاهر ، وجوزأن يكون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف على أنه جواب سائل يسأل إلى أى نور ع فقيل: (إلى صراط) إلى آخره ، وإضافة الصراط اليه تعالى لانه مقصده أو المبين له ، وتخصيص الوصفين الجليلين بالذكر للترغيب فى سلوكه إذ فى ذلك إشارة إلى أنه يعز ساله ويحمد سابله ، وقال أبوحيان ؛ النه لمتة فى ذلك أنه لما ذكر قبل إنزاله تعالى لهدذا المكتاب وإخراج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم ناسبذكر ها تين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لا نزاله مثل هذا المكتاب المعجز الذى لا يقدر عليه سواه ، وصفة الحد لا نعامه بأعظم النعم لا خراج الناس من الظلمات إلى النور ، ووجه التقديم والتأخير على هذا ظاهر ه

وقال الامام: إنما قدم ذكر (العزيز) على ذكر (الحيد) لان الصحيح أن أول العلم بالله تعالى العلم بكونه تعالى قادراً ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عن الحاجات، والعزيز هو القادرو الحميد هو العالم الغنى فلما كان العلم بكونه تعالى قادراً متقدما على العلم بكونه عالماً بالكل غنيا عنه لاجرم قدم ذكر العزيز على ذكر

الحميد اه و لم نرتفسير (الحميد) بما ذكر لغيره، وفي المواقف وشرح أسهاء الله تعالى الحسني لحجة الاسلام الغزالي وغيرهما أن ( الحميد) هو المحمود المثنى عليه وهو سبحانه محمود تحمده لنفسه أزلا و بحمد عباده له تعالى أبدأ ، وبين هذا وماذكره الامام بعد بعيد ، وأما ماذكره في(العزيز) فهوقو للبعضهم ؛ وقيل: هو الذي لامثل له \* وربما يقال على هذا : إن التقديم للاعتناء بالصفات السلبية كما يؤذن به قولهم : التخلية أولى من التحلية وكذا قوله تعالى : (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) ولعل كلامه قدس سره بعد لايخلوعن نظر ، وقوله تعالى : ﴿ اللهُ ﴾ بالرفع على ماقرأ نافع . وابن عامر خبرمبتدا محذوفأى هو الله والموصول الآتىصفته ، وبالجر عَلَى قَرْآءَة باقى السبعة . والاصمعي عن نافع بدل ما قبله في قول ان عطية : والحوفي . وأبي البقاء ، وعطف بيان في قول الزمخشري قال: لأنه أجرى مجرى الاسماء الاعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود بحق يًا غلبالنجم على الثريا، ولعل جعله جاريا مجرى ذلك ليس لاشتراطه في عطف البيان بللان عطفالبيان شرطه إفادة زيادة إيضاح لمتبوعهوهي هنا بكونه كالعلم باختصاصه بالمعبو دبحق وقدخرج عن الوصفية بذلك فليس صفة كالعزيز الحميد ه تُم انه لا يخفي عايك أنه عند الائمة المحققين علم لا أنه كالعلم ، وعن ابن عصفوراًنه لاتقدم صفة على موصوف الاحيث سمع وذلك قليل ، وللعرب فيما وجد من ذلك وجهان : أحدهما أن تقدم الصفة وتبقيها على ما كانت عليه ، وفي اعراب مثل هذا وجهان : أحدهما اعرابه نعتا مقدما . والثانيأن يجعلمابعد الصفة بدلاً ، والوجه الثاني أن تضيف الصفة إلى الموصوف اه ، وعلىهذا يجوز أن يكون (العزيز الحميد) صفتين متقدمتين و يعرب الاسم الجليل موصوفا متأخرا ، وبما جاء فيه تقديم ما لو أخر لكان صفة وتأخير مالو قدم لـكان موصوفا قوله:

والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد فلو جاء على الـكثير لكان التركيب والمؤمن الطير العائذات ، ومثله قوله : لو كنت ذا نبل وذا تشديب لم أخش شدات الخبيث الذيب

وجوز فى قراءة الرفع كون الاسم الجليل مبتدأ و قوله تعالى ﴿ الذَّى لَهُ ﴾ اى ملكا و ملكا ﴿ مَا فَ السَّمُو اَتُو مَا فَ الْأَرْضَ ﴾ خبره وما تقسدم أولى ، فأن فى الوصفية من بيان كال فخامة شأر الصراط واظهار تحم سلوكه على الناس ماليس فى الخبرية ، والمراد بما فى السموات وما فى الارض ما وجدد اخلافيهما أو خارجا عنهما متمكنا فيهما، ومن الناس من استدل بعموم (ما ) على أن افعال العباد مخلوقة له تعالى كما ذكره الامام، وقوله تعالى: ﴿ وَوَيْلٌ للْهِ كَافِرِينَ ﴾ وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات الى النور بالويل ه وهو عند بعض نقيض الوأل بالهمز بمعنى النجاة فمعناه الهلاك فهو مصدر الا أنه لا يشتق منه فعل انما يقال: ويلاله فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لافادة معنى الثبات فيقال: ويل له كسلام عليك، وقال الراغب: قال الاصمعي ويل قبوح وقد يستعمل للتحسر، وويس استصغار، وويح ترحم، ومن قال: هو واد فى جهنم قال الله موضوع لذلك وإنما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقرا من النار وثبت له ذلك ، وقوله سبحانه ؛ ﴿ مَنْ عَذَاب شَديد ؟ ﴾ فى موضع الصفة لويل ولا يضر الفصل على الفالبحرو غيره له ذلك ، وقوله سبحانه ؛ ﴿ مَنْ عَذَاب شَديد ؟ ﴾ فى موضع الصفة لويل ولا يضر الفصل على الفالبحرو غيره اله ذلك ، وقوله سبحانه ؛ ﴿ مَنْ عَذَاب شَديد ؟ ﴾ فى موضع الصفة لويل ولا يضر الفصل على الفالبحرو غيره

بالخبر ، وجوز أن يكون فى موضع الحال على مافى الحو اشى الشهابية و(من) بيانية ، وجوز أن تكون ابتدائية على معنى أن الويل بمعنى عدم النجاة متصل بالعذاب الشديد و ناشى. عنه ، وقيل ان الجار متعلق : بويل على معنى أنهم يولولون منالعذاب ويضجون منه قائلين ياويلاه كـقوله تعالى: (دعوا هنا لك ثبوراً ) ومنع أبوحيان وأبوالبقاء ذلك لمافيه منالفصل بين المصدر ومعموله بالخبر وهو لايجوز ، وقد مرقريبا في الرعد ما يتعلق بذلك فتذكر فما في العهد من قدم وفي الـكشاف أن ( من عذاب ) الخ متصل بالريل على معنى أنهم يولولون الى آخر ماذكرنا ، وهو محتمل لتعلقه به ولتعلقه بمحذوف ، واستظهر هذا فىالبحر . وفىالكشف أن الزمخشري لما رأى أن الويلمن الذنوب لامن العذاب كا يرشد اليه قوله تعالى : (فويل لهم مما كتبت أيديهم) وأمثاله اشار هنا الى ان الاتصال معنوى لامن ذلك الوجه فانه هناك جعل الويل نفس العذاب وهنا جعله تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيح ، ولم يرد أن هنا لك فصلا بالخبر لقرب مامر في قوله تعالى : ( سلام عليكم بما صبرتم ) اه \* واعترض عليه بأنه لاحاجة لما ذكر من التـكلف لاناتصاله بهظاهر لايحتاج الى صرفه للتلفظ بتلك الكلمة ، و ( من ) بيانية لا ابتدائية حتى يحتاج الى ماذكر ، ولا يخفى قوة ذلك وأنه لا يحتاج الى التكلف ولو جعلت (من) ابتدائية فتأمل، والظاهر أن المراد بالعذاب الشديد عذاب الآخرة ، وجون أن يكون المراد عذابا يقع بهم فى الدنيا ﴿ الَّذِينَ يَسْتَحَبُّونَ الْحَيَاةَ الَّذِنيَا عَلَى الْآخرَة ﴾ أى يختارونها عليها فان المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب اليه من غيره ، فالسين للطلب ، والمحبة مجاز مرسل عن الاختيار والايثار بعلاقة اللزوم فى الجملة فلا يضر وجود أحدهما بدون الآخر كاختيار المريض الدواء المر لنفعه وترك ما يحبه ويشتهيه من الاطعمة اللذيذة لضرره ، ولاعتبار التجوز عدى الفـعل بعلى ويجوز أن يكون استفعل بمعنى أفعل كاستجاب بمعنى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية بعلى لذلك ﴿ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ يعوقون الناس ويمنعونهم عن دين الله تعالى والايمانبه وهو الصراط الذي بين شأنه ، والاقتصار على الاضافة الى الاسم الجليل المنطوى على كل وصف جميل لزوم الاختصار ه وقرأًا لحسن (يصدون) من أصدالمنقول من صده صدودااذا تنكب و حاد وهوليس بفصيح بالنسبة الى القراءة الاخرى لأن في صده مندوحة عن تـكلف النقل ولا محذور في كون القراءة المتواترة أفصح من غيرها، ومن مجيء أصد قوله:

أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواقى عن أنوف الحواثم

ونظير هذا وقفه وأوقفه ﴿ وَيَبُغُومُهَا ﴾ أى يبغون لها فحذف الجار وأوصل الفعل الى الضمير أى يطلبون لها ﴿ عَوجًا ﴾ أى زيغا وأعوجاجا وهي أبعد شيء عن ذلك أى يقولون لمن يريدون صده واضلاله عن السبيل هي سبيل نا كبة وزائغة غير مستقيمة ، وقيل : المعنى يطلبون أن يروا فيها ما يكون عوجاقا دحافيها كقول من لم يصل إلى العنقود وليسوا بو اجدين ذلك ، وكلا المعنيين أنسب بما قيل : إن المعنى يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة . ومحل موصول هذه الصلات الجرعلى أنه بدل كاقيل من (الكافرين) فيعتبركل وصف من أوصافهم بما يناسبه من المعانى المعتبرة في الصراط ، فالكفر المنبيء عن الستر بازاء كونه نورا ، واستحباب من أوصافهم بما يناسبه من المعانى المعتبرة في الصراط ، فالكفر المنبيء عن الستر بازاء كونه نورا ، واستحباب

الحياة الدنياالفانية المفصحة عن وخامة العاقبة بمقابلة كون مسلوكه محمو دالعاقبة والصدعنه بازاء كونه سالكه عزيزاه وقال الحوف . وأبو البقاء بإنه صفة (الكافرين) ورد ذلك أبو حيان بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو (من عذاب شديد) سواء كان في موضع الصفة \_ لويل \_ أو متعلقا بمحذوف ، ونظير ذلك على الوصفية قولك : الدار ازيد الحسنة القرشي وهو لا يجوز لانك قد فصلت بين زيد وصفته بأجنبي عنها ، والتركيب الصحيح فيه أن يقال : الدار الحسنة لزيد القرشي أو الدار لزيد القرشي الحسنة ، وقيل إذا جعل (من عذاب شديد) خبر مبتدأ محذوف و الجملة اعتراضية لا يضر الفصل بها وهو كما ترى ، وجوزأن يكون محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن يقدر أبه كان نعتا فقطع أي هم الذين ، وجوز أن لا يقدر ذلك محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن يقدر أبه كان نعتا فقطع أي هم الذين ، وجوز أن لا يقدر ذلك ويحدل مبتدأ خبره قوله تعالى : ﴿ أُولَــتَكَ في ضَلال ﴾ أي بعد عن الحق ﴿ بَعيد ٣ ﴾ وهو على غير هذا الوجه استثناف في موضع التعليل ، وفيه تأكيد لما أشعر به بناء الحــم على الموصول ، والمراد أنهم قدضلوا عنه بمراحل . وفي الآية من المبالغة في ضلالهم ما لايخفي حيث أسند فيها إلى المصدر ماهو اصاحبه مجازا \_ كجد جده \_ إلا أن الفرق بين مانحن فيه وذاك أن المسند اليه في الأول مصدر غير المسندوفي ذاك مصدره ولس بنهما بعده

و يجوز أن يقال : إنه أسند فيها ما للشخص الى سبب إتصافه بما وصف به بناء على أن البعدف الحقيقة صفة له باعتبار بعد مكانه عن مقصده وسبب بعده ضلاله لأنه لولم يضل لم يبعد عنه ، فيكون كـقولك: قتل فلانا عصيانه ، والاسناد مجازي وفيه المبالغة المذكورة أيضا ، وفي الكشاف هومن الاسناد الججازيوالبعد في الحقيقة للضال فوصف به فعله ، و يجوز أن يراد في ضلال ذي بعد أو فيه بعد لأن الضال قديضل عن الطريق مكانا قريبا وبعيدا ، وكتب عليه في الكشف أن الاسناد المجاذي على جعل البعد لصاحب الضلال لأنه الذي يتباعد عن طريق الضلال فوصف ضلاله بوصفه مبالغة وليس المراد ابعادهم فيالضلال وتعمقهم فيه ه وأما قوله : فيجوز أن يراد في ضلال ذي بعدفعلي هذا البعدصفة للضلال حقيقة بمعنى بعدغور موأنه هاوية لانهاية لها ، وقوله : أو فيه بعد على جعل الضلال مستقر اللبعد بمنزلة مكان بعيد عن الجادة وهو معنى بعده في نفسه عن الحق لتضادهما ، واليه الاشارة بقوله : لأن الضال قد يضل مكانا بعيدا وقريبا ،والغرض بيان غاية التضاد وأنه بعد لايوازن وزانه ، وعلى جميع التقادير البعد مستفاد من البعد المسافى إلى تفاوت مابين الحق والباطل أو ما بين أهلهما وجاز أن يكون قوله: ذي بعد أو فيه بعد وجها و احدا إشارة الى الملابسة بين الضلال والبعد لا بواسطة صاحب الضلال لكن الأول أولى تكثيرًا للفائدة،ثم قوله تعالى: (أولئك في ضلال) دون أن يقول سبحانه: أولئك ضالون ضلالا بعيدا للدلالة على تمكنهم فيه تمكن المظروف فى الظرف وتصوير اشتمال الضلال عليهم اشتمال المحيط على المحاط و ليكون كناية بالغة فى اثبات الوصف أعنى الضلال على الأوجه فافهم ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا ﴾ أي فالأمم الخالية من قبلك كما سيذكر انشاءالله تعالى إجمالا ﴿ مَنْ رَّسُولَ إِلَّا ﴾ متابسا ﴿ بِلَسَانِ قُوْمِهِ ﴾ متكلما بلغة من أرسل اليهم من الأمم المتفقة على لغة سواء بعث فيهم أولا،وقيل:بلغة قوَّمه الذين هومنهم وبعث فيهم ، ولاينتقض الحضر بلوط عليه السلام فانه تزوج منهم وسكن معهم ، وأما يونس عليه السلام فانه من القوم الذين أرسل اليهم فما قالوه فلا حاجة الى القول بأن ذلك باعتبار الاكثر

الأغلب ولعل الأولى ماذكرنا . وقرأ أبو السمال . وأبو الحوراء .وأبو عمران الجونى (بلسن)باسكان السين على وزن ذكر وهي لغة في لسانكريش ورياش ، وقال صاحب اللوامح : إنه خاص باللغة واللسان يطلق عليها وعلى الجارحة وإلىذلك ذهب ابنعطية . وقرأ أبو رجاء . وأبو المتوكل .والجحدرى (بلسن) بضم اللام والسين وهو جمع لسان كعماد وعمد. وقرى. (بلسن) بضم اللام وسكونالسين وهومخفف لسن كرسل ورسل ﴿ لُيْبَيِّنَ ﴾ ذلك الرسول ﴿ لَهُمْ ﴾ لأولئك القوم الذين أرسل اليهم ماكلفوا به فيتلقوه منه بسهولة وسرعة فيمتثلوا ذلك من غير حاجة الى الترجمة وحيث لم تثأت هذه القاعدة في شأن سيدنا محمدصلي الله تعالى عليه اختلاف لغاتهم وكان تعددنظم الكتاب المنزل اليه علية عليه حسب تعدد السنة الاممأدعي إلى التنازع واختلاف الكلمة وتطرق أيدى التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجاز مئنة لقدح القادحين، وأتفاق الجميع فيه أمر قريب من الالجاء المنافي للتكليف، وحصل البيان بالترجمة والتفسير اقتضت (١) الحكمة المنبيء عن العزة وجلالة الشأن المستتبع لفوائد غنية عن البيان ، على أن الحاجة الى الترجمة تتضاعف عندالتعددإذ لابد لكلطائفة من معرفة تو افق الكلحذو القذة بالقذة من غير مخالفة ولو فى خصلة فذة ، وإنما يتم ذلك بمن يترجم عن الكل واحدا أو متعددا وفيه من التعذر مافيه ، ثم لماكان أشرف الاقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانيهم ولغتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المبين بلسان عربى مبين وانتشرت أحكامه بين الامم أجمعين ، كذا قرره شيخ الاسلام والمسلمين وهو من الحسن بمكان ، بيد أن بعضهم أبقى الكلام على عمومه بحيث يشمل النبي (٧) علي وأراد بالقوم الذين ذلك الرسول منهم و بعث فيهم، والمرادمن قومه ﷺ العرب كلهم ، ونقل ذلك أبو شامة في المرشد عن السجستاني واحتج بقوله ﷺ: «انزل القرآن على سبعة أحرف ، وفيه نظرظاهر ،

وقال ابن قتية : المراد منهم قريش ولم ينزل القرآن الا بلغتهم ، وقيل : إنما نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر رضى الله تعالى عنه المنه وعين بعضهم فيا حكاه ابن عبد البر سبعا منهم هذيل و كنانة وقيس وضبة وتيم الرباب واسيد بن خزيمة وقريش ، وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال نزل بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة فقيل : وكيف ؟ فقال : لأن الدار واحدة يعنى خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم ، وجاء عن ابى صالح عنه أنه قال : نزل على سبع لغات منها خمس بلغة العجز من هو ازن و يقال لهم عليا هو ازن ، ومن هنا قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح العرب عليا هو ازن وسفلى تميم يعنى بنى دارم ، والذى يذهب مذهب السجستانى يقول : إن فى القرآن ما نزل بلغة حمير . وكنانة . وجرهم . وأزد شنوءة . ومذحج . وخثهم . وقيس عيلان ، وسعد العشيرة وكندة . وعذرة ، وحضر موت . وغسان . ومزينة . ولخم . وخذام . وحنيفة . واليمامة . وسبا . وسليم ، وعمارة . وطي . وخزاعة . وعمان . وتميم .

<sup>(</sup>۱) قوله اقتضت الخ هكذا بخطه اه منه (۲) ادعى بعضهم أنه ﷺ كان يعلم ظل اللغات لعموم البعثة وانكان لم يتكلم على خلاف بغير العربية فافهم ولاتففل اه منه ( م - ۲۶ ج - ۱۳ ـ تفسير روح المعانى )

وأنمار . والاشعريين . والاوس . والخزرج. ومدين؛ وقدمثل الحكاذلك أبوالقاسم ، وذكر أبوبكر الواسطى أن فيالقرآن من اللغات خمسين لغة وسردها ممثلا لها إلا أنه ذكر أن فيه من غير العربية الفرس والنبط والحبشة والبربر والسريانية والعبرانية والقبط، والذاهب إلى ماذهب اليه ابن قتيبة يقول: إن ما نسب إلى غير قريش على تقدير صحة نسبته بما يوافق لغتهم ، ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: إنه نزل أو لا بلسان قريش ومنجاورهممنالعربالفصحاء ثم أبيح لسائر العربأن تقرأه بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستعمالها كاختلافهم فى الالفاظ والاعراب، ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرىللمشقة. ولماكان فيهم من الحية ولطلب تسهيل المراد، لكن أنت تعلم أن هذه الاباحة لم تستمر، وكون المتبادر من قومه عليه الصلاة والسلام قريشًا بما لاأظن أن أحدًا يمترى فيه ويليه فىالتبادر العرب. وفى البحر أن سبب نزول الآية أنقريشا قالوا: ما بال الكتب كلما أعجمية وهذا عربي؟ وهذا انصحظاهر في العموم ، ثم إنه لا يلزم من كون لغته لغة قريش أوالعرب اختصاص بعثته ﷺ بهم، و إن زعمت طائفة من اليهوديقال لهم العيسوية اختصاص البعثة بالعرب لذلك ، وحكمة انزاله بلغتهم أظهر من أن تحنى ، وقيل : الضمير فى ( قومه ) لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم المعلوم مر. السياق فانه كم أخرج ابن أبي عن فيان الثورى لم ينزل وحي الابالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه ، وقيل : كان يترجم ذلك جبريل عليه السلام ونسب إلى الـكلبي، وفيه أنه إذا لم يقع التبيين الابعد الترجمة فات الغرض بما ذكر ، وضمير ( لهم )للقوم بلاخلاف وهم المبين لهم بالترجمة · وفي الـكَشَاف أن ذلك ليس بصحيح لأن ضمير ( لهم) للقوم وهم العرب فيؤدى إلى أن الله تعالى أنزل التوراة مثلا بالعربية ليبين للعرب وهومعني فاسد يه وتَـكَلفُ الطَّيْبِي دفع ذلك بأن الضمير راجع إلى كل قوم قوم بدلالة السياق، والجوابع في الكشف انه لا يدفع عن الايهام على خلاف مقتضى المقام ، واحتج بعض الناس بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا توقيفية قال: لأن التوقيف لايحصل الا بارسال الرسل. وقد دلت الآية على ان ارسال كل من الرسل لايكون الا بلغة قرمه وذلك يقتضى تقدم حصول اللغات على ارسال الرسول، واذا كان كـذلك امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف فوجب حصولها بالاصطلاحانتهي \*

وأجيب بأنا لا نسلم توقف التوقيف على ارسال الرسل لجواز أن يخلق الله تعالى فى العقلاء علما بأن الالفاظ وضعها واضع لـكذا وكذا ، ولا يلزم من هذا كون العاقل عالما بالله تعالى بالضرورة بل الذى يازم منه ذلك لو خلق سبحانه فى العقلاء علماً ضروريا بأنه تعالى الواضع واين هذا من ذاك ، على أنه لاضروف التزام خلق الله تعالى هذا العلم الضروري وأى ضرر فى كونه سبحانه معلوم الوجود بالضرورة لبعض العقلاء ؛ والقول بأنه يبطل التكليف حينئذ على عمومه غير مسلم وعلى تخصيصه بالمعرفة مسلم وغير ضار (فَيُضُلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ ) اضلاله أى يخلق فيه الصلال لوجود أسبابه المؤدية اليه فيه ، وقيل : يخذله فلا يلطف به لما يعلم أنه لا ينجع فيه الالطاف ( وَيَهدى ) يخلق الهداية أو يمنح الالطاف ( مَنْ يَشَاهُ ) هدايته لما فيه من الاسباب المؤدية الى ذلك ، والالتفات باسناد الفعلين الى الاسم الجليل لتفخيم شأنهما وترشيح مناطكل منهما ، والفاء قيل فصيحة مثلها فى قوله تعالى ؛ ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) (١) كا نه قيل ؛ فيينوه لهم فأضل الله فصيحة مثلها فى قوله تعالى ؛ ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) (١) كا نه قيل ؛ فيينوه لهم فأصل الله

<sup>(</sup>١) هذا نظمها وجاء في اصل المؤلف (فانفلق) وهو غلط اه

تعالى من شاء اضلاله وهدى من شاء هدايته حسما اقتضته حـكمته تعالىاابالغة، والحذفللايذان بأنمسارعة كل رسول الى ماأمر به وجريان كل مر . الفعلين على سننه أمر محقق غنىءنالذ كر والبيان وفىالـكشف وجه التعقيب عن السابق كوجهه في قوله تعالى : ( يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ) على معنى أرسلنا الكتاب للتبيين فمنهم من نفعناه بذلك البيان ومنهم من جعلناه حجة عليه ، والفاء على هذا تفصيلية ، والعــدول الى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة أو الدلالة على التجدد والاستمرار حيث تجدد البيان من الرسل عليهم السلام المتعاقبة عليهم، وتقديم الاضلال على الهداية - كاقال بعض المحققين - إما لأنه ابقاء ما كان على ما كان و الهداية انشاء ما لم يكن أو للمبالغة فى بيان آنه لاتأثير للتبيين والتذكير من قبل الرسل عليهم السلام وأن مدار الامر إنما هو مشيئته تعالى بايهام أن ترتب الضلالة أسرع من ترتب الاهتداء ، وهذا محقق لما سلف من تقييد الاخراج من الظلمات الى النور باذن ربهم ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ فلا يغالب فى مشيئته تعالى ﴿ الْحَـكَيمُ ﴾ كفلا يشاء ما يشاء الا لحـكمة بالغة ، وفيه فم في البحر وغيره أن مافوض الى الرسل عليهم الصلاة والسلام انما هو التبليغ وتبيين طريق الحق ، وأما الهداية والارشاد اليه فذلك بيد الله تعالى يفعل مايشاء وسحكم مايريد ، ثم انهذه الآية ظاهرة فىمذهب أهلالسنة من أن الضلالة والهداية بخلقه سبحانه ، وقد ذكر المعتزلة لها عدة تأويلات ، وللامام فيها كلام طويل ان أردته فارجع اليه ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مُوسَى ﴾ شروعف تفصيل مَا أَجَمَلُ فَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مَنْ رَسُولُ الْا بِلْسَانَ قُومُهُ ﴾ الآية ﴿ بَآ يَاتَنَا ﴾ أى ملتبسا بها وهي كما أخرج ابن جرير . وغيره عن مجاهد . وعطاء . وعبيد بن عمير الآيات التسع التي اجراها الله تعالى على يده عليه السلام ، وقيل : يجوز أن يراد بها آيات التوراة ﴿ أَنْ أُخْرَجْ قَوْمَكَ ﴾ بمعنى أى أخرج ـفأنـ تفسيرية لآن في الارسال معنى القول دون حروفه أو بأن أخرجَ فهي مصدرية حذف قبلها حرف الجر لأن أرسل يتعدى بالباء ، والجار يطرد حذفه قبل أن وأن ، واتصال المصدرية بالأمر أم مر تحقيقه .

وزعم بعضهم أن (أن) هنا زائدة ولا يخنى ضعفه ، والمراد من قومه عليه السلام كما هو الظاهر بنو إسرائيل ومن إخراجهم إخراجهم بعد مهلك فرعون ﴿ منَ الظُّلُمُ تَ ﴾ من الكفر والجهالات التي كانوا فيها وأدت بهم إلى أن يقولوا : (ياموسي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة) ﴿ إِلَى النَّور ﴾ إلى الايمان بالله تعالى وتوحيده وسائر ماأمروا به ، وقيل : أخرجهم من ظلمات النقص إلى نور الدكمال ﴿ وَذَكَّرُهُمْ إِنَّا مَا الله ﴾ أي بنعمائه وبلائه كا روي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها ، واختاره الطبرى لانه الانسب بالمقام والاوفق بما سيأتي إن شاء الله تعالى من الدكلام ، والعطف على (أخرج) وجوز أن تكون الجملة مستأنفة ، والالتفات من التمكلم إلى الغيبة باضاقة الايام إلى الاسم الجليل للايذان بفخامة شا نهاوا الاشعار \_ على ماقيل \_ بعدم اختصاص مافيا من المعاملة بالمخاطب وقومه كما يوهمه الاضافة إلى ضمير المشكلم ، وحاصل المعنى عظهم بالترغيب والترهيب المعاملة بالمخاطب وقومه كما يوهمه الاضافة إلى ضمير المشكلم ، وحاصل المعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعد والوعيد . وعن ابن عباس أيضا . والربيع . ومقاتل . وابن زيد المراد \_ بأيام الله ـ وقائمه سبحانه ونقماته في الأمم الحالية ، ومن ذلك أيام العرب لحروبها وملاحمها كيوم ذى قار . ويوم الفجار ، ويوم قضة . وغيرها ، واستظهره الزمخشرى للغلبة العرفية وأن العرب استعملته للوقائع ، وأنشد (الطبرسي ويوم قضة . وغيرها ، واستظهره الزمخشرى للغلبة العرفية وأن العرب استعملته للوقائع ، وأنشد (الطبرسي

لذلك قول عمرو بن كلثوم:

وأيام لنا غرر طوال عصينا الملك فيها ان ندينا

وأنشده الشهاب للمنى السابق ، وأنشد لهذا قوله : ﴿ وأيامنا مشهورة في عدونا ﴿

وأخرج النسائي. وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند. والبيهقي في شعب الايمان. وغيرهم عن أبي بن كعب عرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه فسرالايام في الآية بنعم الله تعالى وآلائه ، وروى ذلك ابن المنذر عن ابن عباس. ومجاهد ، وجعل أبو حيان من ذلك بيت عمرو، والاظهر فيه ماذكره الطبرسي وأنت تعلم أنه إن صح الحديث فعليه الفتوى ، لكن ذكر شيخ الاسلام في ترجيح التفسير المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها أولا على ماروى ثانيا بأنه يرد الثاني ماتصدى له عليه السلام بصدد الامتثال من التذكير بكل من السراء والضراء بما جرى عليهم وعلى غيرهم حسما يتلى بعد ، وهو يبعد صحة الحديث ، والقول بأن النقم بالنسبة إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين با قيل : م مصائب قوم عند قوم فوائد ه عالا ينبغي أن يلتفت اليه عاقل في هذا المقام . نعم ان قوله تعالى : (اذكروا نعمة الله عليكم) ظاهر في تفسير الايام بالنعم ومايستدعي غير ذلك ستسمع فيه أقوالا لايستدعيه على بعضها ه

وزعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط (والظلمات والنور) الـكفروالايمان لاغير،وقيل: قومه عليه السلام القبط . وبنو إسرائيل وكان عليه السلاممبعوثا اليهم جميعا إلاأنه بعث إلىالقبط بالاعتراف بوحدانية الله تعالى وأن لايشركوا به سبحانه شيئاً ، وإلى بنى إسرائيل بذلك وبالتكليف بفروع الشريعة ه وقيل ؛ هم بنو إسرائيل فقط إلا أن المراد من (الظلمات . والنور) إن كانوا كلهم مؤمنين ظلمات ذل العبودية ونور عزة الدين وظهور أمر الله تعالى ، ونحن نقول: نسأل الله تعالى أن يخرجناً وأهل هذه الأقوال من ظلمات الجهل إلى نور العلم ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾ أي في التذكير بأيام الله تعالى أو في الآيام ﴿ لَآيَات ﴾ عظيمة أوكثيرة دالة على وحدانية الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته ، وهي على الأول الآيام ، ومعنى كون التذكير ظرفا لها كونه مناطا لظهورها ، وعلى الثاني كذلك أيضاً إلا أن كلمة (ف) تجريدية أو هي عليه كل واحدة من النعاء والبلاء ، والمشار اليه المجموع المشتمل عليها من حيث هو مجموع ، وجوز أن يراد بالآيام فيما سبق أنفسها المنطوية على النعم والنقم ، فاذا كانت الاشارة اليها وحملت الاكيات على النعماء والبلاء فأمر الظرفية ظاهر ﴿ لَكُلِّ صَبَّارٍ ﴾ كثير الصبرعلى بلائه تعالى ﴿ شَكُورِه ﴾ كثيرالشكرلنعائه عزوجل • وقيل : المرأد لكل ، ومن ، فعلى الأول الوصفان عبار تان لمعنيين ، وعلى هذا عبارة عن معنى واحد على طريق الكناية كحى مستوى القامة بادى البشرة في الكناية عن الانسان ، والتعبير عن المؤمن بذلك للاشعار بأن الصبر والشكر عنوان المؤمن الدال على مافى باطنه . والمراد على ماقيل لـكل من يليق بكمال الصبر والشكر أو الايمان ويصير أمره إلى ذلك لالمن اتصف به بالفعل لانالكلام تعليل للامربالتذكير المذكور السابق على التذكير المؤدى إلى تلك المرتبة، فإن من تذكر مافاض أو نزل عليه أو على ماقبله من النعمة والنقمة وتنبه لعاقبة الصبر والشكر أو الايمان لايكاد يفارق ذلك وتخصيص الآيات بالصبار الشكور لأنه المنتفع بها لالانها خافية عن غيره فان التبيين حاصل بالنسبة إلى المكل ، وتقديم الصبر على الشكر لما أن الصبر مفتاح الفرج المقتضى للشكر ، وقيل : لأنه من قبيل التروك يقال : صبرت الدابة إذا حبستها بلاعلف والشكرليس كذلك فانه - كما قال الراغب - تصور النعمة وإظهارها ، قيل : وهو مقلوب الكشر أى الكشف ، وقيل : أصله من عين شكرى أى ممتلئة فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه ، وهو على ثلاثة أضرب: شكر القلب . وشكر اللسان . وشكر الجوارح ، وذكر أن توفية شكرالله تعالى صعبة ، ولذلك لم يثن سبحانه بالشكر على أحد من أوليائه إلا على اثنين نوح (١) وإبراهيم (٢) عليهما السلام ، وقد يكون انقسام الشكر على النعمة و عدم انقسام الصبر على النقمة و جها للتقديم والتأخير ، وقيل : ذلك لتقدم متعلق الصبر ـ أعنى البلاء ـ على متعلق الشكر أعنى النعماء ،

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى ﴾ شروع فى بيان تصديه عليه السلام لما أمر به من التذكير للاخراج المذكور (وإذ) منصوب على المفعولية عند كثير بمضمر خوطب به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود تذكير ماوقع فيه من الحوادث لما مر غير مرة أىاذكر لهم وقت قوله عليه السلام (لقُوْمه) الذين أمرناه باخراجهم من الظلمات إلى النور ﴿ اذْكُرُوا نَعْمَةَ الله ﴾ تعالى الجليلة ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ وبدأعليــه السلام بالترغيب لأنه عند النفس أقبل وهي اليه أميل ، وقيل : بدأ بهذا الامر لما بينه وبين آخر الكلام السابق من مزيد الربط ، ولا يخفى أن هذا إنما هو على تقدير أن يكون عليه السلام .أمورا بالترغيب والترهيب ، أما إذا كان مأمورا بالترغيب فقط فلا سؤال ، والظرف متعلق بنفس النعمة انجعلت مصدراً بمعنى الانعام أو بمحذوف وقع حالامنها إن جعلت اسها أى اذكروا انعامه عليكم أو نعمته كائنة عليكم ، و(اذ) فى قوله سبحانه : ﴿ إِذْ أَنْجَـٰكُمْ مِّنْ ءَال فَرْعَوْنَ ﴾ يجوز أن يتعلق بالنعمة أيضا على تقدير جعلها مصدراً أى اذكروا انعامه عليكم وقت انجائكم ، ويجوز أن يتعلق بكلمة (عليكم) إذا كانت حالا لا ظرفا لغوا للنعمة لأن الظرف المستقر لنيابته عن عامله يجوز أن يعمل عمله أو هو على هذا معمول لمتعلقه كأنه قيل ؛ اذكروا نعمة الله تعالى مستقرة عليكم وقت إنجائهكم ، ويجوز أن يكون بدل اشتمال من نعمة الله مرادا بها الانعام أو العطية المنعـم بها ﴿ يَسُومُونَـكُمْ ﴾ يبغونـكم من سامه خسفا إذا أولاه ظلما،وأصلالسوم كماة لالراغب الذهاب في طلب الشيء فهو لفظ لمعني مركب من الذهاب والطلب فأجرى مجرى الذهاب في قولهم : سامت الابل فهي سائمة ، ومجرى الطلب في قولهـم ؛ سمته كذا ﴿ سُوءَ العَذَابِ ﴾ مفعول ثان ـ ليسومونكم ـ والسوء مصدر ساء يسوء ، والمراد جنس العذاب السيء أو استعبادهم واستعبالهم في الأعمال الشاقة والاستهانة بهم وغير ذلك ه

وفى أنوار التنزيل أن المراد بالعذاب همنا غير المراد به فى سورة البقرة والاعراف لانه مفسر بالتذبيح والتقتيل ثم ومعطوف عليه التذبيح المفاد بقوله تعالى : ﴿ وَيُذَبِّعُونَ أَبْنَاءَكُم ﴾ ههنا ، وفيه اشارة الى وجه العطف وتركه مع أن القصة واحدة ، وحاصل ذلك أنه حيث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبيانه فلم يعطف لما بينهما من كال الاتصال وحيث عطف لم يقصد ذلك ، والعذاب ان كان المراد به الجنس فالتذبيح لكونه أشد

<sup>(</sup>١) قال تعالى فيه (انه كان عبدا شكورا) اه مه (٢) قال فيه (شا كرا لانعمه اجتباه) اه منه

أنواعه عطف عليه عطف جبريل على الملائدكة عليهم السلام تنبيها على أنه لشدته كأنه ليس من ذلك الجنس، وان كان المراد به غيره كالاستعباد فهما متغايران والمحل محل العطف، وقد جوز أهل المعانى أن يكونا بمعنى فى الجميع وذكر الثانى للتفسير، وترك العطف فى السورتين ظاهر والعطف هذا لعد التفسير لكونه أوفى بالمراد وأظهر منزلة المغاير وهو وجه حسر أيضا، وسبب هذا التذبيح أن فرعون رأى فى المنام أو قال له الحكهنة . انه سيولد لبنى اسرائيل من يذهب بملك فاجتهدوا فى ذلك فلم يغن عنهم من قضاء الله تعالى شيئا وقرأ ابن محيصن (ويذبحون) مضارع ذبح ثلاثيا . وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما كذلك الا انه حذف الواو (ويستحيون نساء كم) اى يبقونهن فى الحياة مع الذل، ولذلك عد من جملة البلاء او لآن ابقاءهن دون البنين رزية فى نفسه كما قيل:

ومن أعظم الرزء فيما ارى بقاء البنات وموت البنينا

والجمل أحوال من آل فرعون او من صمير المخاطبين أو منهما جميعالان فيها صمير كل منهما ، ولا اختلاف فى العامل لانه وان كان فى آل فرعون من فى الظاهر لـكنه لفظ (أنجاكم) فى الحقيقة ، والاقتصار على الاحتمالين الاولين هنا و تجويز الثلاثة فى سورة البقرة كا فعل البيضاوى بيض الله تعالى غرة احواله لا يظهر وجهه ﴿وَفَذَلَكُ الْمُعَالَ الله عَلَمُ الله من الله تعالى لان البلاء عين تلك الافعال اللهم الا أن تجعل (فى) تجريدية فنسبته الى الله تعالى اما من حيث الخلق و هو الظاهر أو الاقدار والتمكين، ويجوز أن يكون المشار اليه الانجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالنعمة فانه يكون بها كما يكون بالمحنة قال تعالى: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وقال زهير:

جزى الله بالاحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبـــــلو

وهو الآنسب بصدر الآية ، ويلوح اليه التعرض لوصف الربوبية ، وعلى الاول يكون ذلك باعتبار المال الذي هو الانجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن تربية له ونفع في الحقيقه ﴿عَظيمُ ٣﴾ لا يطاق حمله أو عظيم الشأن جليل القدر ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُكُم ﴾ داخل في مقول موسى عليه السلام لا كلام مبتدأ ، وهو معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله تعالى عليكم واذكروا حين تأذن ربكم أى آذن ايذانا بليغا وأعلم اعلاما لا يبقى معه شبهة لما في صيغة التفعل من معنى التكلف المحمول في حقه تعالى لاستحالة حقيقته عليه سبحانه على غايته التي هي السكال ، وجوز عطفه على ( اذ أنجاكم) أى اذكروا نعمته تعالى في هذين الوقتين فأرب هذا الثأذن أيضا نعمة من الله تعالى عليهم لما فيه من الترغيب والترهيب الباعثين الى ما ينالون به خيرى الدنيا والآخرة ، و في قراءة ابن مسعود ( واذ قال ربكم ) ﴿ لَئنْ شَكَرْتُم ﴾ ماخولتكم من نعمة الانجاء من الملاك وغير ذلك وقابلتموه بالايمان أو بالثبات عليه أو الاخلاص فيه والعمل الصالح ﴿ لاَزيَدتُكُم ﴾ أى المعمة الى نعمة فان زيادة النعمة ظاهرة في سبق نعمة أخرى ، وقيل: يفهم ذلك أيضا من لفظ الشكر فانه دال على سبق النعمة فلد المناز وفي الآخرة وليس ببعيد ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لثن وحدتم وأطعتم أن تدكرن في الدنيا و في الآخرة وليس ببعيد ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لثن وحدتم وأطعتم وأن تدكرن في الدنيا و في الآخرة وليس ببعيد ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لثن وحدتم وأطعتم

لازيدنكم في الثواب، وعن الحسن. وسفيان الثوري أن المعنى لئن شكرتم انعامي لازيدنكم من طاعتي، والكلخلافالظاهر. وذكر الامام أنحقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعممع تعظيمه ، وبيان زيادة النعم به أن النعم منها روحانية ومنها جسمانية والشاكر يكون أبدا في مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه وذلك يو جب تأكد محبة الله تعالى المحسن عليه بذلك ومقام المحبة اعلى مقامات الصديقـين، ثم قد يترقى العبد من تلك الحالة الى ان يكون حبه للمنعم شاغلا له عن الالتفات الى النعمة وهذه أعلى وأغلى فثبت من هـذا أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم الروحانية ، وكونه موجبًا لزيادة النعم الجسمانية فللاستقراء الدال على أن كل من كان اشتغاله بالشكر أكثر كان وصول النعم اليه أكثر وهويًا ترى ﴿ وَلَثُنْ كَفَرْتُمْ ﴾ ذلك وغمطتموه ولم تشكروه كما تدل عليه المقابلة ، وقيل المرادبالكفر مايقابل الايمان كأنه قيل: ولئن أشركتم ﴿ إِنَّ عَذَا بِي لَشَدِيدٌ ٧ ﴾ فعسى يصيبكم منه ما يصيبكم ، ومن عادة الـكرام غالباالتصريح بالوعد والتعريض بالوعيد فما ظنك بأكرم الاكرمين، فلذالم بقل سبحانه ؛ إن عذا بي لكم لاعذبنكم كماقال جلوعلا: (لازيدنكم) ه وجوز أن يكون المذكور تعليلا للجواب المحذوف أى لاعذبنكم، و بين الامام وجه كون كفران النعم سببا للعذاب أنه لا يحصل الكفران الا عند الجهل بكون تلك النعمة من الله تعالى ؛ والجــاهل بذلك جاهل بالله تعالى والجهل به سبحانه من أعظم أنواع العذاب و الآية بما اجتمع فيها القسم والشرط فالجواب ساد مسد جوابيهما ، والجملة إما مفعول ـ لتأذن ـ لانه ضرب من القول أو مفعول قـول مقدر منصوب على الحال ساد معموله مسده أى قائـلا لئن شكرتم الخ، وهـذان مذهبـان مشهـوران للـكوفيـة والنصرية في أمثال ذلك ه

واستدل بالآية على أن شكر المنعم واجب وهو مما أجمع عليه السنيون والمعتزلة الا أن الاولين على وجوبه شرعاً والا خرين على وجوبه عقلا، وهو مبنى على قولهم بالحسن والقبح العقليين، وقد هد أركانه أهل السنة ، على أنه لو قبل به لم يكديتم لهم الاستدلال بذلك فى هذا المقام كا بين فى محله ﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾ لهم : ﴿ إِنْ تَكْفُرُوا ﴾ نعمه سبحانه ولم تشكروها ﴿ أَنْمُ ﴾ يابنى إسرائيل ﴿ وَمَنْ فى الأَرْض ﴾ منالناس وقيل من الخلاق ﴿ جَيدًا ﴾ لم يتضرر هو سبحانه وإنما يتضرر من يكفر ﴿ فَانَّ الله كَنَى ﴾ عن شكركم وشكرهم ﴿ حَيدُ ٨ ﴾ مستوجب للحمد بذاته تعالى لكثرة ما يوجبه من أياديه وان لم يحمده أحد أو محمود وغيرها من الفضائل كان أدل على ظالم جل وعلا ، وهو تعليل لما حذف من جواب (إن تكفروا) أما أشرنا وغيرها من الفضائل كان أدل على ظالم جل وعلا ، وهو تعليل لما حذف من جواب (إن تكفروا) أما أشرنا اليه ، ثم ان موسى عليه السلام بعد أن ذكرهم أولا بنهائه تعالى عليهم صريحاً وضمنه بذكر ماأصابهم من الضراء ، وأمرهم ثانيا بذكر ماجرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر والوعيد بالعذاب على الكفر وحقق لهم مضمون ذلك ، وحذرهم من عند نفسه عن الكفران ثالنا لما رأى منهم ما يوجب ذلك شرع فى وحقق لهم مضمون ذلك ، وحذرهم من عند نفسه عن الكفران ثالنا لما رأى منهم ما يوجب ذلك شرع فى الترهيب بتذكيرما جرى على الامم الدارجة فقال : ﴿ أَلُمْ يَأْتُكُمْ نَهُ اللَّهُ هَا يُعَون من تتمة قوله عليه الترهي وحد من حربي المؤمن والسكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم ، وجوز أن يكون من تتمة قوله عليه واحد من حربي المؤمن والسكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم ، وجوز أن يكون من تتمة قوله عليه واحد من حربي المؤمن والسكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم ، وجوز أن يكون من تتمة قوله عليه واحد

السلام: (ان تكفروا) الخ على أنه كالبيان لما أشير اليه في الجواب من عودضرر الكفران على الـكافر دونه عز وجل، وقيل: هو من كلامه تعالى جي. تتمة لقوله سبحانه: ( لئنشكرتم ) الخ وبيانا لشدةعذا بهو نقل كلام موسى عليه السلام معترض في البين وهو فا ترى ، وقيل: هو ابتدا. كلام منه تعالى مخاطباً به أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعد ما ذكر إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن وقص عليهم من قصص موسى عَلَيْهُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ مَعْ أَمَّتُهُ وَلَعْلَ تَخْصَيْصَ تَذَكِّيرِهُمْ بِمَا أَصَابِ أُو لَتُكَ المعدودين مع قربُ غيرهم اليهم للأشارة إلى أن اهلاكه تعالى الظالمين ونصره المؤمنيين عادةقديمة لهسبحانه وتعالى ، ومن الناس من استبعد ذلك م ﴿ قَوْم نُوح ﴾ بدل من الموصول أو عطف بيان ﴿ وَعَاد ﴾ معطوف على قوم نوح ﴿ وَثَمُودُوَ الَّذِينَ مَنْ بَعْدهُمْ ﴾ أى من بعد هؤلاء المذكورين عطف على قوم نوح وما عطف عليه ، وقوله تعــــالى:﴿ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ إعتراض أو الموصول مبتدأ وهذه الجملة خبره وجملة المبتدأ وخبره اعتراض، والمعنى على الوجهين انهم (١) من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ، ومعنى الاعتراض على الأول الم يأتـكم أنبـا. الجم الغفير الذي لا يحصى كثرة فتعتبروا بها أن في ذلك لمعتبراً ، وعلى الثاني هو ترق ومعناه ألم يأتكم نبأ هؤلا. ومن لايحصى عددهم كأنه يقول: دع التفصيل فانه لامطمع في الحصر، وفيه لطف لا يهام الجمع بين الاجمال والتفصيل ولذا جعله الزمخشري أول الوجهـين ، وما روى عن ابن عباس رضي الله تعـالي عنهما انه قال: بين عدنان واسمعيل عليه السلام ثلاثون أبا لا يعرفون ، وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه إذاقرأهذهالا - يةقال: كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم الانساب وقد نفي الله تعالى علمها عنالعباد أظهر فيه على ماقيل ه ومن هنا يعلم أن ترجيح الطيبي الوجه الأول بمار جحه به ليس فى محله : واعترض أبو حيان القول بالاعتراض بأنه لا يكون إلا بين جزئين يطلب أحدهما الآخر وما ذكر ليس كذلك ، ومنعبأن بين المعترض بينهما ارتباطا يطلب به أحدهما الآخر لانه يجوز أن تكون الجملةالاتية حالابتقدير قدوالاعتراض يقع بين الحال وصاحبها، فليس ماذ كر مخالفا لـكلام النحاة ، ولو سلم أنها ليست بحالية فما ذكروه هنا على مصطاح أهل المعــانى وهم لايشترطون الشرط المذكور ، حتى جوزوا أن يكون الاعتراض في آخر الـكلام كما صرح به ابن هشــام في على ماقبل حالا من الضمير في ( من بعدهم ) . وجوز الاستثناف ، ولعله أراد بذلك الضمير المستقر في الجار والمجرور لا الضمير المجرور بالاضافة لفقد شرط مجيء الحال منه ، وجوز على تقدير كون الموصــول مبتدأ كون تلك الجلة خبراً وكونها حالا والخبر قوله تعالى: ﴿ جَاءَتُهُمْ رَسُلُهُمْ ﴾ والكثير على أنه استثناف لبيان نبئهم ﴿ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ بالمعجزات الظاهرة ، فبينكل رسول منهم لامته طريق الحق وهداهم اليه ليخرجهم من الظلمات إلى النور ﴿ فَرَدُوا أَيْدَيُهُ مِ فَ أَنْوَاهِمْ ﴾ أى أشاروا بأيديهم إلى ألســـنتهم وما نطقت به ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كُفُرْنَا بَمَا أَرْسُلْتُمْ بِهِ ﴾ أى على زعمكم ، وهي البينات التي أظهروها حجة علىصحة رسالتهم •

<sup>(</sup>١) الا ان مرجع الضمير في انهم مختلف اه منه

ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتها على صحة رسالتهم أو الكتب والشرائع ، و حاصله أنهم أشاروا إلى جوابهم هذا كأنهم قالوا: هذا جوابنا لـكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق، وهذا كمايقع فى كلام المخاطبين أنهم يشيرون الى ان هذا هو الجواب ثم يقررونه أو يقررونه ثم يشيرون بأيديهم الى ان هذاهو الجواب، فضمير (أيديهم. وأفواههم) إلى الكفار، والأيدى على حقيقتها، والردمجاز عن الاشارة وهي تحتمل المقارنة والتقدم والتأخر ، وقال أبو صالح بالمراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك للرسل عليهم السلام أن يكفوا ويسكـتوا عن كلامهم كأنهم قالوا : اسكـتوا فلا ينفعكم الاكـثار ونحن •صرون على الكفرلا نقلع عنه ، فكم أنا لاأصغى وأنت تطيل ، فالضمير ان للكفارأ يضا وسائر ما في النظم على حقيقته ، وأخرج ابن المنذر • والطبر انى . والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ان المراد أنهم عضوا أيديهم غيظا من شدة نفرتهم من رؤية الرسل وسماع كلامهم، فالضميران أيضا كم تقدم ، واليد والفم على حقيقتهما ، والردكناية عن العض ، ولا ينافى الحقيقة كون المعضوض الأنامل كما فى قوله تعالى : ( عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) فان من عض موضعا من اليد يقال حقيقة إنه عض اليد ، وعن ابن عباس كما يضع من غلبه الضحك يده على فيه ، فالضمير ان وسائر مافى النظم كما في القول الثاني، وجوز أن يرجع الضمير في (أيديهم) إلى الكفار وفي (أفواههم) إلى الرسل عليهم السلام، وفيه احتمالان. الأول أنهم أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل عليهم السلام أن اسكـتواً ، والآخر أنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسل عليهم السلام منعاً لهم من الكلام . وروى هذا عن الحسن ، والكلام بحتمل أن يكون حقيقة ويحتمل أن يكون استعادة تمثيلية بأن يراد برد أيدى القوم إلى أفواه الرسل عليهم السلام عدم قبول كالامهم واستماعه مشبها بوضع اليد على فم المتكلم لاسكاته.

وظاهر ما فى البحر يقتضى انه حقيقة حيث قال : إن ذلك أباغ فى الرد واذهب فى الاستطالة على الرسل عليهم السلام والنيل منهم ، و ان يكون الضمير فى (أيديهم) للكفار وضمير (أفواههم) للرسل عليهم السلام والايدى جمع يد بمعنى النعمة أى ردوا نعم الرسل عليهم السلام التى هى أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم وما أوحى اليهم من الشرائع والاحكام فى أفواههم ، ويكون ذلك مثلا لردهاو تكذيبها بأن يشبهرد الكفار ذلك برد الكلام الخارج من الفم فقيل: ردوا ايديهم أى مواعظهم فى أفواههم والمراد عدم قبولها ، وقيل : المراد بالايدى النعم والضمير الاول للرسل عليهم السلام أيضا لكن الضمير الثانى للكفاد على معنى كذبوا ما جاؤابه بأفواههم أى تكذيبا لا مستند له ، (وفى) بمعنى الباء ، وقد أثبت الفراء مجيئها بمعناها وأنشد وأرغب فيها (١) عن لقيط ورهطه ولدكننى عن سنبس لست أرغب

وضعف حمل الايدى على النعم بأن مجيئها بمعنى ذلك قليل فى الاستعمال حتى أنكره بعض أهل اللغـة وان كان الصحيح خلافه ، والمعروف فى ذلك الايادى كما فى قوله :

<sup>(</sup>۱) یعنی بنتا له ولفیط اسم رجل ورهطه قبیلته وسنبس قبیلة ایضاً اه منه (م – ۲۵ – ۱۳ – تفسیرروح المعانی)

سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي لم تمنن وان هي جلت

وبأن الردوالافواه يناسب ارادة الجارحة ، وقال أبو عبيدة الضميران للـكمفاروالـكلام ضرب مثل أى لم يؤمنوا ولم يجيبوا، والعرب تقول للرجلاذا سكت عنالجوابوأمسك رديده في فيه ، ومثله عن الاخفش، وتعقبه القتبي بأنا لم نسمع أحدا منالعرب يقول رد فلان يده فى فيه اذا سكت وترك ما أمربه ، وفيه أنهما سمعا ذلك ومر. سمع حجَّة على من لم يسمع ، قال أبو حيان : وعلىماذكراه يكون ذلك من مجاز التمثيل كأن الممسك عن الجواب الساكت عنه وضع يده على فيه . ورده الطبرى بأنهم قد أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا: (إنا كه فرنا) الى آخره. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون مراد القائل أنهم أمسكوا وسكتواعن الجواب المرضى الذي يقتضيه مجيء الرسل عليهم السلام اليهم بالبينات وهو الاعتراف والتصديق، وقال ابن عطية : الضمير ان للكفار ويحتمل أن يتجوز فى الايدى ويراد منها ما يشمل أنواع المدافعة ، والمعنى ردوا جميع مدافعتهم فى أفواههم أى الى ما قالوا بأفواههم من التكذيب ، وحاصله أنهملم يجدوا ما يدفعون به كلامالرسل عليهم السلام سوى التكمذيب المحض، وعبر عن جميع المدافعة بالأيدى اذ هي موضع أشد المدافعة والمرادّة ه وقيل: المراد أنهم جعلوا أيديهم في محل السنتهم على معنى أنهم آذوا الرسل عليهم السلام بألسنتهم نحو الايذاه بالايدى ، والذى يطابق المقام وتشهد له بلاغة التنزيل هو الوجه الأول ، ونص غيرواحدعلى أنه الوجه القوى لأنهم لما حاواوا الانكار على الرسل عليهم السلام كل الانكار جمعوا في الانكاربين الفعل والقول، ولذا أتى بالفاء تنبيها علىأنهم لم يمهلوا بلعقبوا دعوتهم بالتكذيب وصدروا الجملة بارن، ويلىذلك على مافى الكشف الوجه الثانى ولا يخنى ما فى أكثر الوجوه الباقية فتأمل ﴿ وَإِنَّا لَنِي شَــــُكُ ﴾ عظيم ﴿ يَمَّا تَدْعُونَنَا الَّهِ ﴾ من الايمان والتوحيد ، وجذا وتفسير ( ماأرسلتم به ) بما ذكر أولايندفع مايتوهم من المُنافاة بينِ جزمهم بالكفر وشكهم هذا ، وقيل فى دفع ذلك على تقدير كون متعلقى الـكمفر والشك واحدا : إن الواو بمعنى أو أى أحد الأهريل لازم وهو أنا كفرنا جزما بما أرسلتم به فان لم نجزم فلا أقل من أن نكون شَاكَينَ فَيه ۽ وأيا ماكان فلا سبيل إلى الاقرار والتصديق ، وقيل ؛ ان الكفر عدم الايمان عمن هو من شأنه ـ فكفرنا ـ بمعنى لم نصدق وبذلك فسره ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وذلك لاينافى الشك وفي البحر أنهم بادروا أولا إلى الـكفر وهو التكذيب المحض ثم أخبروا أنهم فى شك وهو التردد كـأنهم نظروا بعض والكفر وأخرى شكت ، والشك فى مثل ماجاءت به الرسل عليهم السلام كفر ، وهذا أولى من قرينه ، وقرأ طلحة (مما تدعونا) بادغام نون الرفع في نوب الضمير كما تدغم في نون الوقاية في نحو أتحاجوني ، (مُريب ٩) أى موقع فى الريبة من أرابى بمنى أو قعنى فى ريبة أوذى ريبة من أراب صار ذا ريبة ،وهى قلق النفس وعدم اطمئنانها بالشيء ، وهو صفة تو كيدية ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ ﴾ استثناف مبنى على سؤال ينساق اليه المقام كأنه قيل: فإذا قالت لهم رسلهم حين قابلوهم بما قابلوهم به ? فأجيب بأنهم قالوا منكرين عليهم

ومتعجبين من مقالتهم الحمقاء: ﴿ أَفَى أُلِنَّهُ شُكُّ ﴾ بتقديم الظرف وإدخال الهمزة عليه للايذان بأن مدار الانكار ليس نفس الشك بل وقوعه فيمن لايكاد يتوهم فيه الشك أصلا ، ولو لا هذا القصد لجاز تقديم المبتدأ ، والقول بأنه ليس كذاك خطأ لآن وقوع النكرة بعد الاستفهام مسوغ للابتداء بها وهو مما لاشك فيه ، وكون ذلك المؤخر مبتدأ غير متعين بل الارجح كونه فاعلا بالظرف المعتمد على الاستفهام كما ستعلم ان شاء الله تعالى ، والدكلام على تقدير ، مضاف على ماقيل أى أفى وحدانية الله تعالى شك ، بناء على أن المرسل اليهم لم يكونوا دهرية منكرين المصافع بل كانوا عبدة أصنام ، وقيل : يقدر في شأن الله ليمم الوجود والوحدة لآن فيهم دهرية ومشركين ، وقيل : يقدر حسب المخاطبين و تقدير الشأن مطلقا ذو شأن ، وفي عدم تطبيق الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا : أأنتم في شك مريب من الله تعالى مبالغة في تنزيه ساحة الجلال عن شائبة الشك و تسجيل عليهم بسخافة العقول أى أفي شأنه تعالى شأنه من وجوده و وحدته ووجوب الايمان به وحده شك ما وهو أظهر من كل ظاهر وأجلى من كل جلى حتى تكونوا من قبله سبحانه في شك عظيم مريب ، وحيث كان مقصدهم الاقصى الدعوة إلى الايمان والتوحيد وكان إظهار البينات وسيلة إلى ذلك لم مريب ، وحيث كان مقصدهم الاقصى الدعوة إلى الايمان والتوحيد وكان إظهار البينات وسيلة إلى ذلك لم يتمرضوا للجواب عن قولهم : ( انا كفرنا ) إلى آخره واقتصروا على بيان ماهو الغاية القصوى ، وقديقال: إنهم عليهم السلام قد اقتصروا على انكار ماذ كر لآنه يعلم منه إنكار وقوع الجزم بالكفر به سبحانه مزباب أولى و قاطر السموت و آلارض ﴾ أى مبدعهما وما فيهما من المصنوعات على نظام أنيق شاهدبتحقق المن المنه المناء من المهرسات على نظام أنيق شاهدبتحقق المن المناء من المناء و التحوية و المناء و المناء ا

وفى الآية - كما قيل ـ إشارة إلى دليل التمانع . وجر (فاطر) على أنه بدل من الاسم الجليل أو صفة له . وحيث كان (شك) فاعلا بالظرف وهوكالجزء من عامله لا يعد أجنبيا فليس هناك فصل بين التا بعو المتبوع بأجنبي وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدئية لآن المبتدأ ليس كذلك . نعم إلى الابتدائية ذهب أبو حيان وقال : في الدار زيد الحسنة وإن كان أصل التركيب في الدار الحسنة وإن كان أصل التركيب في الدار الحسنة زيده

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (فاطر) نصبا على المدح · ثم انه بعد أن أشير إلى الدليل الدال على تحقق ما هم في شك منه نبه على عظم كرمه ورحمته تعالى فقيل: ﴿ يَدْعُوكُمْ ﴾ أى الى الايمان بارساله ايانا لاأنا ندعوكم اليه من تلقاء أنفسنا كما يوهم قولكم (مما تدعوننا اليه) ﴿ لَيَغْفَرَ لَكُم ﴾ بسببه ، فالمدعو اليه عير المغفرة . و تقدير الايمان لقرينة ماسبق . و يحتمل أن يكون المدعو اليه المغفرة لا لأن اللام بمعنى إلى فانه من ضيق العطن بل لأن معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاهما واقعان في حاق الموقع فكم أنه قيل: يدعوكم إلى المغفرة لا جلها لا لغرض آخر · وحقيقته ان الاغراض غايات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وذيادة قاله: في المكشف ، وهذا نظار قوله :

دعوت لما نابنی مسوراً فلبی(۱) فلبی یدی مسور

<sup>(</sup>١) والمعنى دعوته فاجابنى فمكان مجاباً دعا له بأن يكون مجاباً لها كان مجيباً ، وكتب ابن حبيب المكاتب لمي الاول بالالف للتمييز اه منه

﴿ مِن ذُنُو بِكُمْ ﴾ أي بعضها وهو ماعدا المظالم وحقوقالعباد على ماقيل، وهو مبنى على أن الاسلام إنما ير فع مَاهو من حقوق الله تعالى الخالصة له دون غيره ، والذي صححه المحدثون في شرح ماصح من قوله عليالله: « إن الاسلام يهدم ماقبله » أنه يرفع ماقبله مطلقا حتى المظالم وحقوق العباد ، وأيد ذلك بظاهر قوله تعالى في آية أخرى : (يغفر الم ذنوبكم ) بدون من ، و(من) هنا ذهب أبو عبيدة . والاخفش إلى زيادة ( من ) فما هي فيه ، وجمهور البصريين لايجوزون زيادتها فيالموجب ولاإذا جرت المعرفة كما هنا فلا يتأتى التوفيقبذلك بين الآيتين ، وجعلها الرجاجللبيان ويحصل به التوفيق ، وقيل : هيللبدل أي ليغفر لـكم بدل ذنو بكم و نسبللو احدى وجوز أيضا أن تكون للتبعيض ويراد من البعض الجميع توسعا . ورد الامام الأول بأن ( من) لا تأتى للبدل ، والثاني بأنه عين مانقل عن أبي عبيدة . والاخفش وهومنكر عند سيبويه والجمهور وفيه نظر ظهر ، ولوقال : إن استعمال البعض في الجميع مسلم وأما استعمال من التبعيضية في ذلك فغير مسلم لـكان أولى. وفي البحر يصح التبعيض ويراد بالبعض ماكان قبل الاسلام وذلك لاينافي الحديث وتكون الآية وعدا بغفر ان ما تقدم لابغفران مايستأنف ويكون ذاك مسكوتًا عنه باقيا تحت المشيئة في الآية والحديث، ونقل عن الاصمالقول بالتبعيض أيضًا على معنى إنـكم إذا آمنتم يغفر لـكم الذنوب التي هي الكبائر واما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانها لانهافي نفسها مغفورة ، واستطيب ذلك الطيبي قال : والذي يقتضيه المقام هذا لأن الدعوة عامة لقوله سبحانه : ( قالت رسلهم أفى الله شكفاطرالسموات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنو بكم )كأنه قيل: أيها الشاكون الملوثون بأوضار الشرك والمعاصي إن الله تعالى يدعوكم إلى الايمان والتوحيد ليطهركم من أخباث أنجاس الذنوب فلا وجه للتخصيص أي بحقوق الله تعالى الخالصة له، وقد ورد ( إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف) و( ما ) للعموم سما في الشرط، ومقام الـكافر عند ترغيبه في الاسلام بسط لا قبض، والكفار إذا أسلموا إنما اهتمامهم في الشرك ونحوه لافىالصغائر ، ويؤيده ماروىأن أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبد الاوثانوقتل النفس التي حرم الله تعالى لم يغفر له فكيف ولم نهاجر وعبدنا الاوثان وقتانا النفس التي حرم الله تعالى فنزلت ( قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ) الآية ، وقصة وحشى مشهورة ، وجرح ذلك القاضي فقال : إن الأصم قدأ بعد فىهذا التأويل لأنالكفارصغائرهم ككبائرهم فىأنهالا تغفروانما تكونالصفيرة مغفورة من الموحدين من حيثانه يزيد ثوابهم على عقابها وأمامن لا ثوابله أصلافلا يكون شئ من ذنو به صغيرا ولا يكون شيء منهامغفورا ، م قال: وفي ذلك وجه آخر وهو أن الـكافر قد ينسي بعض ذنوبه في حال توبته وإيمانه فلايكون المغفورالا ماذكره وتاب منه اهم ولو سمع الاصم هذا التوجيه لآخذ ثأره من القاضي فانه لعمري توجيه غير وجيه ۽ ولو أن أحدا سخم وجه القاضي لسخمت وجهه ، وقال الزمخشري : إن الاستقراء في الكافرين أن يأتي (من ذنوبكم) وفي المؤمنين ( ذنوبكم) وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين ولئلا يسوى في الميماد بين الفريقين ه

وحاصله على ما في الكشف أن ليس مغفرة بعض الذنوب للدلالة على أن بعضا آخر لا يغفر فانه من قبيل دلالة مفهوم اللقب و لا اعتداد به م كيف و للتخصيص فائدة أخرى هي التفرقة بين الخطابين بالتصريح بمغفرة الكل وابقاء البعض في حق الكفرة مسكوتا عنه لئلا يتكلوا على الايمان . وفيه أيضا أن هذا معنى حسن لا تكلف فيه ه واعترض ابن الكال بأن حديث التفرقة إنما يتم لولم يجيء خطاب على العموم وقد جاء كذلك في سورة الانفال

فى قوله سبحانه : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) وأجيب بأن هذا غير وارد إذ المراد التفرقة فيما ذكر فيه صيغة و يغفرذنو بكملامطاق ما كان بمعناه ولذا أسند الامر إلى الاستقراء، ومثل الزمخشري لايخنى عليه ماأورد ولايلزم رعاية هذه النكتة في جميع المواد ، وذكر البيضاوي في وجه التفرقة بين الخطابين ماحاصله لعل المعنى فيذلك أنها لماتر تبت المغفرة في خطاب الكفرة على الايمان لزم فيه (من)التبعيضية لاخراج المظالم لأنها غير مغفورة ، وأما في خطاب المؤمنين فلما ترتبت على الطاعة واجتناب المعاصي التي من جملتها المظالم لم يحتج إلى ( من ) لاخراجها لأنها خرجت بمار تبت عليه ، وهو مبنى على خلاف ماصححه المحدثون ، وينافيه ماذكره في تفسير (مزذنو بكم) في سورة نوح عليه السلام ۽ ومع ذا أورد عليه قوله تعالى : (ياقوم إند لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم) حيث ذكرت (من) مع ترتيب المغفرة على الطاعة واجتناب المعاصي الذي أفاده (اتقوا) وقوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة) الآية لعدم ذكر ( من ) مع ترتبهاعلى الايمان ، والجواب أنه لاضير إذ يكنى ترتيب ذلك على الايمان في بعض المواد فيحمل مثله على أنالقصد إلى ترتيبه عليه وحده بقرينة ذلك البعض وماذكر معه محمل على الامر به بعدالا ممان أدنى مر\_ أن يقال فيه ليس بشيء ، وبالجملة توجيه الزمخشري أوجه بما ذكره البيضاوي فتأمل وتذكر ه ﴿ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مَّسَمَّى ﴾ إلى وقت سهاه الله تعالى و جعله منتهى أعماركم على تقدير الايمان ولايعاجلـكم بعذاب الاستئصال ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يمتعكم فى الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت ، ولا يلزم مما ذكر القول بتعدد الاجل فا يزعمه المعتزلة ، وقد مر تحقيق ذلك ﴿ قَالُواْ ﴾ استثناف كاسبق آ نفا ﴿ إِنْ أَنْتُمْ ﴾ ما أنتم ﴿ الَّا بَشَرُ مَثْلُنَا ﴾ من غير فضل يؤهلـكم لما تدعون مرالرسالة . والرمخشرى تهالك في مذهبه حتى اعتقدان الكفار كانوا يعتقدون تفضيل المالك ﴿ تُرْيِدُونَ ﴾ صفة ثانية \_لبشر\_حملاعلى المعنى كقوله تعالى: (أبشر يهدوننا) أوكلام مستأنف أى تريدون بما أنتم عليه من الدعوة والارشاد ﴿ أَنْ تَصُدُّونَا ﴾ بما تدعونا اليه من التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى ﴿ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُمَّا ﴾ عما استمر على عبادته آباؤ نا من غيرشيء يوجبه . وقرأ طلحة ( أن تصدونا )بتشديدالنون ، وخرج على جمل أن مخففةمن الثقيلةو تقدير فاصل بينها وبين الفعل أي أنه قد تُصدونا ، وقد جاء مثل ذلك في قوله :

علموًا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسئلوا بأعظم سؤل

والاولى أن يخرج على أن (أن) هى الثنائية التى تنصب المضارع لـكنها لم تعمل كما قيل: فى قوله تعالى : ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فى قراءة الرفع حملا لها على أختها (ما) المصدرية كما عملت (ما)حملا عليها فيها ذكره بعضهم فى قوله :

أن تقرآن على اسها. وبحكما منى السلام وأن لاتشمرا أحدا

﴿ فَأَتُونَا بَسُلْطُنَ مُبِينَ ﴿ ﴾ أى إن لم يكن الأمريخ قلنا بلكنتم رسلا من قبله تعالى كما تدعون فأتونا بما يدل على صحة ما تدعونه من الرسالة حتى نترك مالم نزل نعبده أباعن جد، أو على فضله واستحقاقه كم لتلك المرتبة، قال ابن عطية : إنهم استبعدوا ارسال البشر فأر ادوا حجة عليه ، وقيل : بل إنهم اعتقدوا محاليته وذهبوا

مذهب البراهمة وطلبوا الحجةعلىجهة التعجيزأي بعثكم محال وإلا فأتوا بسلطان مبين أي إنكم لاتفعلون ذلك أبدا · وهو خلاف الظاهر ، وهذا الطلب كان بعد اتيانهـم عليهم السلام لهم من الآيات الظاهرة والبينات الباهرة ماتخر له الجبال الصم أقدمهم عليه العناد والمـكابرة ﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ ﴾ مجاراة لأول مقالتهم: ﴿ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرْ مَّثُلُكُمْ ﴾ كما تقولون وهذا كالقول بالموجب لأن فيه اطماعافي الموافقة ثم كر الىجانبهم بالابطال بقولهم عليهم السلام: ﴿ وَلَـكُنَّ اللَّهُ يَمَنْ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءِ من عَبَاده ﴾ أي انما اختصنا الله تعالى بالرسالة بفضل منه سبحانه وامتنان ، والبشرية غير مانعة لمشيئته جل وعلا ، وفيه دليل على أن الرسالة عطائية وأن ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئته تعالى، ولا يخفي ما في العدول عن ولكر. الله من علينا الى ما في النظم الجليل من التواضع منهم عليهم السلام ، وقيل: المعنى ما نحن ما للائكة بل نحن بشر مثلكم في الصورة أو في الدخول تحت الجنس ولـكن الله تعالى يمن على من يشاء بالفضائل والـكمالات والاستعدادات التي يدور عليها فلك الاصطفاء للرسالة ، و في هذا ذهاب الى قول بعض حكما. الاسلام : ان الانسان لو لم يكن في نفسه و بدنه ،خصوصا بخواص شريفة علوية قدسية فانه يمتنع عقلا حصول صفة النبوة فيه ، وأجابواعن عدم ذكر المرسلين عليهم السلام فضائلهم النفسانية والبدنية بأنه من باب التواضع كاختيار العموم ، والحق منع الامتناع العقلي وانكانوا عليهم السلام جميعًا لهم مزايًا وخواص مرجحة لهم على غيرهم ، وأنما قيل لهم كما قيل ؛ لاختصاص الـكلام بهم حيث أريد الزامهم بخلاف ماسلف من انـكار وقوع الشكفيه تعالى فانه عام وان اختص بهم ما يعقبه ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا ﴾ أي ماصحومااستقام ﴿ أَن نَّاتَّيَكُم بِسُلْطُـن ﴾ أي بحجة ما من الحجج فضلا عن السلطان المبين الذي اقترحتموه بشيء من الاشياء وسبب من الاسباب ﴿ الَّابَاذُن اللَّهُ ﴾ فانه أمر يتعاق ، شيئته تعالى انشاه كان و الافلا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ ﴾ وحده دو ن ماعداه ، طلقا ﴿ فَأَيْتُوكُلُّ الْمُؤْمَنُونَ ١ ٢ ﴾ في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم، عمموا الأمر للاشعار بما يوجب التوكل من الايمان وقصدوابه أنفسهم قصدًا أوليا ، ويدل على ذلك قولهم : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوكَلُّ عَلَى اللَّهَ ﴾ ومحل الحلاف في دخول المتـكلم في عموم كلامه حيث لم يعلم دخوله فيه بالطريق الأولى أو تقم عليه قرينة كما هنا . واحتمال أن يراد بالمؤمنين آنفسهم و(مالنا) التفات لاالتفات اليه ، والجمع بين الواو والفاء تقدمالكلامفيه (٩) و(ما) استفهامية للسؤال عن السبب والمذر و(أن) على تقدير حرف الجرأى أي عذرلنا في عدم التوكل عليه تعالى ، والاظهار لاظهار النشاط بالتوكل عليه جل وعلا والاستلذاذ باسمه تمالى وتعليل التوكل ﴿ وَقَدْ هَدَىٰنَا ﴾ أى والحال أنه سبحانه قد فعل بنا مايو جب ذلك ويستدعيه حيث هدانا ﴿ سُبُلُنّا ﴾ أي أدشد كلا منا سبيله ومنهاجه الذي شرع له وأوجب عليه سلوكه في الدين .

وقرأ أبوعمرو (سبلنا) بسكونالباء، وحيث كانت أذية الكفار بما يوجبالقلق والاضطراب القادح في

<sup>(</sup>١) فيسورة پرسف عليه السلام اه منه

التوكل قالوا على سبيل التوكيد القسمى مظهرين لكمال العزيمة. ﴿ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَاءَاذَيْتُمُونَا ﴾ و (ما) مصدرية أى اذائه كم ايانا بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك بما لاخير فيه ، وجوزوا أن تهون موصولة بمعنى الذى والعائد محذوف أى الذى آذيتموناه ، وكان الاصل آذيتمونابه فهل حذف به أو الباء ووصل الفعل إلى الضمير ، قولان ﴿ وَعَلَى اللهَ ﴾ خاصة ﴿ فَلْيَتُوكَلَّ الْمُتَوكَّلُونَ ٢٠ ﴾ أى فليثبت المتوكلون على ماأحدثوه من التوكل ، والمراد بهم المؤمنون، والتعبير عنهم بذلك لسبق اتصافهم به ، وغرض المرسلين من ذلك نحوغرضهم ما تقدم وربما يتجوز في المسند اليه . فالمعنى وعليه سبحانه فليتوكل مريدو التوكل لكن الأول أولى ﴿ وَقَلَ الْحَمْوَ وَمَالِي مَا وَقَلَ اللهِ عَلَى وَعَلَ اللهِ وَقَلَ اللهِ وَقَلَ اللهِ وَقَلَ اللهِ وَقَلَ اللهِ وَقَلَ اللهِ وَقَلَ اللهِ وَقَلْ اللهُ وَقُلْ اللهِ وَلَا لَهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَقُلْ اللهِ اللهِ وَقُلْ اللهِ وَقُلْ اللهِ وَقُلْ اللهُ وَلَا اللهِ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهِ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَاللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهِ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهِ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَاللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ و

وقرأ الحسن بكسر لام الامر فى (ليتوكل) وهو الاصل هذا ، وذكر بعضهم أن من خواص هذه الآية دفع أذى البرغوث . فقد أخرج المستغفرى فى الدعوات عن أبى ذر عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «اذا آذاك البرغوث فحذ قدحا من ماء واقرأ عليه سبع مرات (ومالنا أن لانتوكل على الله) الآية وتقول: ان كنتم مؤمنين فكفوا شركم وأذاكم عنا ثم ترشه حول فراشك فانك تبيت آمنا من شرها» •

وأخرج الديلى فى مسند الفر دوس عن أبى الدرداء مر فوعانحو ذلك إلاأنه ليس فيه ﴿إِنْ كُنتُم مؤمنين فَكَفُوا شركم واذاكم عنا » ولم أقف على صحة الخبر ولم أجرب ذلك إذ ليس للبرغوث ولع بى والحمدلله تعالى ،وأظن أن ذلك لملوحة الدم كما أخبرنى به بعض الاطباء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال •

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَـفَرُّواْ ﴾ قيـل: لعــــل هؤلاء القائلين بعض المتمردين في الـكفر من أولئك الامم الـكافرة التي نقلت مقالاتهم الشنيعة دون جميعهم كقوم شعيب واضرابهم ولذلك لم يقـل: وقالوا ، ﴿ لُرُسُلُهُمْ لَنُحْرَجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضَنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مَلَّتَنَا ﴾ وجوز أن يكون المراد بهم أهل الحل والعقدالذين لهم قدرة على الاخراج والادخال ، ويكون ذلك علة للعدول عن قالوا أيضا ، و (أو) لاحد الأمرين ، ومرادهم ليكونن أحد الأمرين اخراجكم أوعودكم ، فالمقسم عليه فى وسع المقسم ، والقول بأنها بمعنى حتى أو الا أن قول مر لم يمعن النظر كما فى البحر فيما بعدها اذ لا يصح تركيب ذلك مع ما ذكر كما يصح فى لالزمنك أو تقضيني حقى ، والمراد من العود الصيرورة والانتقال من حال الى أخرى وهو كثير الاستعمال بهذا المعنى، فيندفع ما يتوهم من أن المود يقتضىأن الرسل عليهم السلام كانوا وحاشاهم في ملة الكفر قبل ذلك ه واعترض في الفرائد بأنه لو كان العود بمعنى الصـيرورة لقيـل الى ملتنا فتعديتــه بني يقتضي أنه ضمن معنىالدخولاًى لتدخلن في ملتنا . ورده الطيبي بأنه انما يلزم ماذكر لوكان(في ملتنا) صلةالفعل اما اذا جعل خبرا له لأن صار من أخوات كان فلا يرد كما في نحو صار زيد في الدار . نعم يفهم مما ذكره وجه آخر وهو جعله مجازا بمعنى تدخلن لا تضمينا لانه على ما قرروه يقصد فيه المعنيان فلا يدفع المحذور . وفي الـكشف ان (فى) أبلغ منالى لدلالته على الاستقرار والتمكن كأنهم لم يرضوا بأن يتظاهروا أنهم من أهل ملتهم، وقيل: المراد من العود في ملتهم سكوتهم عنهم و ترك مطالبتهم بالإيمان وهو كما ترى ، وقيل : هو على معناه المتبادر والخطاب لكل رسول ولمن آمن معه من قومه فغلبوا الجماعة على الواحد ، فإن كان الجماعة حاضرين فالامر ظاهر والا فهناكِ تغليب آخر في الخطاب ، وقيل : لا تغليب أصلا والخطاب للرسل وحدهم بناءعلى زعمهم أنهم كانوا من أهل ملتهم قبل اظهار الدعوة كـقول فرعون عليه اللعنة لموسى عليه السلام: (وفعلت فعلتك

لتى فعلت وأنت من المكافرين ) وقد مر المكلام في مثل ذلك فتذكر ﴿ فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ ﴾ أى الى الرسل عليهم السلام بعد ما قيل لهمما قيل ﴿ رَبُّهُمْ ﴾ مالك أمرهم سبحانه ﴿ لَنَّهُلْكُنَّ الظَّلْمِينَ ﴿ ١ ﴾ أى المشركين المتناهين في الظلم وهم أو لئك القائلون ، وقال ابن عطية : خص سبحانه الظَّالمين من الذين كفروا اذ جائز أن يؤمن من الكفرة الذين قالوا تلك المقالة ناس فالتوعد باهلاك من خلص للظلم ، و(أوحى) يحتمل أن يكون بمعى فعل الايحا. فلا مفعول له (ولنها كمن) على إضهار القول أي قائلًا لنهلكن ، ويحتمل أن يكونجار يامجري القول لكو نه ضربا منه (ولنهلكن) مفعوله ﴿ وَلَنْسَكَنْنَكُمُ الْأَرْضَ ﴾ أىأرضهم وديارهم ، فاللام للعهدوعند بعض عوض عن المضاف اليه ﴿ منْ بعدهم ﴾ أي من بعد اهلاكمم، وأقسم سبحانه وتعالى في مقابلة قسمهم، والظاهر أن ما أقسم عليه جل وعلا عقوبة لهم على قولهم : ( لنخرجنكم منأرضنا ) وفىذلك دلالة على مزيد شناعة ما أتوا به حيث أنهم لما أرادوا اخراج المخاطبين من ديارهم جعـل عقوبته اخراجهم من دار الدنيــا و توريث أو اثلك أرضهم ودياره ، وفي الحديث « من آذي جاره أورثه الله تعمالي داره » وقرأ ابو حيوة ( ليها كمن الظالمين و ليسك ننكم الأرض) بياء الغيبة اعتبارا -لاوحى-كقولك : أقسم زيد ليخرجن ﴿ ذَلكَ ﴾ اشارة الى الموحى به وهو اهلاك الظالمين واسكان المخاطبين ديارهم ، وبذلك الاعتبار وحد اسم الاشارةمع أن المشار اليه اثنان فلا حاجة الى جمله من قبيل (عوان بين ذلك) وانصح أىذلك الامر محقق ثابت ، ﴿ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي ﴾ أيموقفي الذي يقف به العبادبين يدى للحساب يوم القيامة، والي هذاذهب الزجاج فالمقام اسم مكان واضافته الى ضميره تعالى لكونه بين يديه سبحانه ، وقال الفراء : هو مصدر ميمي أضيف الى الفاعل أي خاف قيامي عليه بالحفظ لاعماله ومراقبتي اياه ، وقيل : المراد اقامتي على العــدل والصواب وعدم الميل عن ذلك ،

وقيل: لفظ مقام مقحم لآن الخوف من الله تعالى أى ان خافى ﴿ وَخَافَ وَعِد عَلَى ﴾ أى وعيدى بالمذاب فياء المته كلم محذوفة اللاكتفاء بالكسرة عنها فى غير الوقف ، والوعيد على ظاهر مو متعلقه محذوف ، وجوز أن يكون مصدرا من الوعد على وزن فعيل وهو بمعنى اسم المفعول أى عذابى الموعود للكفار ؛ وفيه استعارة الوعد للايعاد ، والمراد بمن خاف على ما أشير اليه فى الكشاف المتقون ، ووقوع ذلك الى الخره بعد (ولنسكننكم الارض من بعده ) موقع (والعاقبة للمتقين ) فى قصة موسى عليه السلام حيث قال لقومه ؛ (استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) ﴿ وَاستُفتَحُوا ) أى استنصروا الله تعالى على أعدائهم كقوله تعالى ؛ (إن تستفتحوا فقد جاء كم الفتح ) و يجوزان يكون من الفتاحة والضمير للرسل على ما المستحكموا الله تعالى وطلبوا منه القضاء بينهم كقوله تعالى ؛ (ربنا افتح بينناو بين قومنا بالحق ) والضمير للرسل عليهم السلام معطوفا على (ليهلكن ) فهوداخل تعت وابن محيصن (واستفتحوا) بكسر التاء أمرا للرسل عليهم السلام معطوفا على (ليهلكن ) فهوداخل تعت الموحى ، والواو من الحكاية دون المحكى ، وقيل : ما قبله لانشاء الوعد فلا يلزم عطف الانشاء على الخبرمع المنهم معطوفا على (ليهلكن ) فهوداخل تعت الموحى ، والواو من الحكاية دون المحكى ، وقيل : ما قبله لانشاء الوعد فلا يلزم عطف الانشاء على الخبرمع المنه معلونا على (ليهلكن ) فهوداخل تعت

دلالة على أنهم لم يزالوا داعين الى أن تحقق الموعود من اهلاك الظالمين ، وذلك لأن (لنهاكن) وعد وانما حقيقة الاجابة حين الاهلاك ، وليس من تفويض الترتيب الى ذهن السامع فى شى، ولا ذلك من مقامه كما توهم . وقال ابن زيد: الضمير للسكفار والعطف حينئذ على (قال الذين كفروا) أى قالوا ذلك واستفتحوا على نحو ما قال قريش: (عجل لنا قطنا) وكأنهم لما قوى تكذيبهم وأذاهم ولم يعاجلوا بالعقو بقظنوا أن ماقيل لهم باطل فاستفتحوا على سبيل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح: (فأتنا بما تعدنا) وقوم شعيب (فأسقط علينا كسفا) الى غير ذلك ، وقيل: الضمير للرسل عليهم السلام ومكذبيهم لانهم كانوا كلهم سألوا الله تعالى أن ينصر المحق ويهلك المبطل ، وجعل بعضهم العطف على (أوحى) على هذا أيضا بل ظاهر كلام بعض أن العطف على القراءة المشهورة مطلقا ، وسيأتى ان شاء الله تعالى احتمال آخر فى الضمير ذكره الزمشرى ه

وَخَابَ ﴾ أى خسر وهلك ﴿ كُلُّ جَبَّار ﴾ «تكبر عنءادة الله تعالى وطاعته، وقال الراغب: الجبار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالى لا يستحقها، و لايقال الا على طريق الذم ﴿ عَنده ٢ ﴾ معاند للحق مباه بما عنده ، و جاء فعيل بمعنى مفاعل كثيرا كخليط بمعنى مخالط ورضيع بمعنى مراضع ، وذكر أبو عبيدة ان الشتقاق ذلك من المند و هو الناحية ، ولذا قال مجاهد: العنيد مجانب الحق ، قيل : و الوصف الاول اشارة الى ذمه باعتبار الاثر الصادر عن ذلك الحلق وهو كونه ، جانبا منحرفا عن الحق ، وفي الكلام ايجاز الحذف بحذف الفاء الفصيحة والمعطوف عليه أى استفتحوا ففتح لهم وظفروا بما ألوا وأفلحوا وخاب كل جبار عنيد وهم قومهم المعاندون ؛ فالحيية بمعنى مطلق الحرمان دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم كانوا يزعمون أنهم على الحق ، هذا اذا كان ضمير (استفتحوا) للرسل عليهم عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم كانوا يزعمون أنهم على الستفتحوا) أى استفتح الكفار على الرسل عليهم السلام و خابوا ولم يفلحوا، وانما وضع (كل جبار عنيد) موضع ضميرهم ذما لهم و تسجيلا عليهم بالتجبر السنفتحوا جيعافنصر الرسل وخاب كل عات متمرد ، والخيبة على الوجهين بمعنى الحرمان غب الطلب ، وفي استفتحوا جيعافنصر الرسل وخاب كل عات متمرد ، والخيبة على الوجهين بمعنى الحرمان غب الطلب ، وفي استفتحوا جيعافنصر ، وقطرب . وجاءة، وعلى ذلك قوله : (١)

أليس وراثي ان تراخت منيتي لزوم العصا نحنى عليهاالاصابع ومعنى كونها قدامه أنه مرصد لها واقف على شفيرها ومبعوث اليها، وقيل: المراد من خلف حياته وبعدها ، ومن ذلك ،

قوله: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمر، مذهب واليه ذهب ابن الانبارى، واستعمال (وراء) في هـذا وذاك بناء على أنها من الاضـــداد عند أبي عبيدة.

<sup>(</sup>۱) وقوله: أترجو بنو مروان سمى وطاعتى وقوم تميم والفسلاة ورائيا وقوله: عسى الكرب الذى أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب اهمنه (م-٢٦-ج-٣٢ - تفسير ووح المعانى)

والأزهري فهي من المشـ تركات اللفظية عندهما · وقال جماعة : انها من المشتركات المعنوية فهي موضـوعة لامر عامصادق على القدام والخلف وهوماتوارى عنك · وقدتفسر بالزمان مجازافيقال: الامر من وراثك على معنى أنه سيأتيك في المستقيل من أوقاتك ﴿وَيُسْقَى﴾ قيل عطف على متعلق ( من وراته ) المقدر ، والا كثر على أنه عطف على مقدر جوابا عن سؤال سائل كأنه قيل: فماذا يكون اذن؟فقيل : يلقىفيها ما يلقى و يسقى (منمّاء) مخصوص لا كالمياه المعهودة (صَديد ٢٦) قال مجاهد . وقتادة . والضحاك هو مايسيل من أجساد أهل النار ، وقال محمد بن كعب. والربيع ب مايسيل من فروج الزناة والزواني ، وعن عكرمة هو الدموالقيح ؛ وأعربه الزمخشري عطف بيان لما. وفي إبهامه أولا ثم بيانه من التهويل ما لايخفي ، وجواز عطف البيان في النكر ات مذهب الكرفيين . والفارسي ، والبصريون لايرونه وعلى مذهبهم هو بدل من (ماه) ان اعتبر جامدا أو نعت ان اعتبر فيه الاشتقاقِ من الصد أى المنع من الشرب كأن ذلك المـــاء لمزيد قبحه مانع عن شربه ، وفي البحر قيل : إنه بمعنى مصدود عنه أي لـكراهته يصد عنه ، وإلى كونه نعتا ذهب الحرف وكذا ابن عطية قال: وذلك كما تقول:هذا خاتم حديد ، وإطلاق الماء على ذلك ليس بحقيقة وإنما أطلق عليه باعتبار أنه بدله ، وقال بعضهم : هو نعت على إسقاط مفيد التشبيه كما تقول مررت برجل أسد ، والتقدير مثل صديد وعلى هذا فاطلاق الماء عليه حقيقة ، وبالجملة تخصيص السقى من هذا الماء بالذكر من بين عذابها يدل على أنه من أشد أنواعه ﴿ يَتَجَرُّعُهُ ﴾ جوز أبو البقاء كونه صفة لماء أو حالا منه أواستثنافا • وجوزاً بوحيان كونه حالا منضمير (يسقى) والاستثناف أظهر وهو مبنى على سؤال كأنه قيل: فما ذا يفعل به ﴿ فقيل: يتجرعه أي يتكلف جرعه مرة بعد أخرى لفلبة العطش و استيلاء الحر ارة عليه ﴿ وَلاَ يَكَادُ يُسيفُهُ ﴾ أى لايقارب أن يسيغه فضلا عن الاساغة بل يغص به فيشربه بعد اللتيا والتي جرعة غب جرعة فيطول عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تلك الحالة ؛ فان السوغ انحدار الماء انحدار الثراب فى الحلق بسهولة وقبول نفس ونفيه لايفيد نفي ماذكر جميما ، وقيـل: تفعل مطاوع فعل يقال: جرعه فتجرع وقيل: إنه موافق للمجرد أىجرعه كما تقول عدا الشيء وتعداه ، وقيل : الاساغة الادخال فىالجوف ، والمعنى لايقارب أن يدخله فى جوفه قبل أن يشربه ثم شربه على حدماقيل فى قوله تعالى : ( فذبحوها وما كادوا يفعلون) أىماقار بو اقبل الذبح ، و عبر عن ذلك بالاساعة لما أنها المعهودة فى الاشربة. أخرج أحمد . والترمذي . والنسائي. والحا لم وصححه. وغيرهم عنأبي أمامة عنالني صلىالله تعالى عليه وسلم أنه قال في الآية: «يقرب اليه فيتكرههفاذا أدنىمنهشوى وجهه ووقعت فروة رأسه فاذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله تعالى: (وسقوا ماء حميافقطعاًمعاءهم) وقالسبحانه:(وأن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه) ، ويسيغه بضم الياء زنه يقال: ساغالشراب وأساغه غيره وهوالفصيح وإن وردئلاثيه متعديا أيضا على ماذكره أهلاللغة ، وجملة (لا يكاد) إلى آخره في موضع الحال من فاعل يتجرعه أومن مفعوله أو منهما جميما ﴿ وَيَأْتِيهُ ٱلمُوتُ ﴾ أي أسبابه من الشدائد وأنواع العذاب فالكلام على المجاز أو بتقدير مضاف ﴿ مَنْ كُلِّ مَكَانَ ﴾ أى من كل موضع ، والمراد أنه يحيط به منجميع الجهات كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما،وقال ابراهيم التيمي : من

كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره وروى نحو ذلك عن ميمون بن مهران. ومحمد بن كعب، واطلاق المكان على الأعضاء مجاز، والظاهر أن هذا الاتيان في الآخرة به

وقالالاخفش: أراد البلايا التي تصيب الـكافر في الدنيا سهاها مو تالشدتها ولايخني بعده لانسياق الـكلام فى أحوال الكافر فى جهنم وما يلقى فيها ﴿ وَمَاهُو بَمَيَّت ﴾ أى والحال أنه ليس بميت حقيقة كما هو الظاهر من مجى. أسبابه على أتم وجه فيستريح مما غشيه من أصناف الموبقات ﴿ وَمَنْ وَّرَاتُه ﴾ أى من بين يدىمن حكم عليه بمامر ﴿عَذَابٌ غَليظٌ ١٧ ﴾ يستقبل كلوقت عذابا أشد وأشق مماكان قبله ، وقيل : في(ورا.) هنا نحو ماقيل فيها تقدم أمامه، وذكر هذه ألجملةلدفع ما يتوهم من الخفة بحسب الاعتياد كما في عذابالدنيا ، وقيل :ضمير ورائه يعود على العذاب المفهوم من الحكلام السابق لاعلى كل جبار ، وروى ذلك عن الكلبي ،والمراد بهذا العذاب قيل: الحلود في الناروعليه الطبرسي، وقال الفضيل: هو قطع الانفاس وحبسها في الاجساد هذا، وجوز في الكشاف ان تكون هذه الآية \_أعني قوله تعالى: (واستفتحوا) إلى هنا \_منقطعة عن قصة الرسل عليهم السلام نازلة في أهل مكة طلبوا الفتح الذي هو المطر في سنينهم التي أرسلت عليهم بدعوة رسول الله ﷺ فخيب سبحانه رجاءهم ولم يسقهم ووعدهم أن يسنيهم في جهنم بدل سقياهم صديد أهلاالنار، والواو على هذا قيل: للاستثناف ، وقيل: للعطف إماعلى قوله تعالى: (وو يل للكافرين من عذاب شديد) أو على خبر (أو لئك في ضلال بميد)لقر به لفظار معنى، و الوجه الاول أوجه لبعد العهد وعدم قرينة تخصيص الاستفتاح بالاستمطار ولان الكلام على ذلك التقدير يتناول أهل كه تناولا او ليافان المقصود من ضرب القصة أن يعتبروا ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُ وابرَ بَهُمْ ﴾ مبتدأ خبره محذوف أى فيما يتلى عليكم صفتهم التي هي في الغرابة كالمثل كما ذهباليه سيبويه، وقوله سبحانه : ﴿ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَاد ﴾ جملة مستأنفة لبيان مثلهم ، ورجح ابن عطية كونه مبتدأ وهذه الجملة خبره، وتعقبه الحوفى بأنه لايجور لخلو ألجلة عمايربطها بالمبتدا وليست نفسه فى المعنى لتستغنى عن ذلك لظهور أن ليس المعنى مثلهم هذه الجلة· وأجابعنه السمينبالتزام أنهانفسه لأن مثلالذين في تأويل مايقال فيهمو يوصفونبه إذا وصفواً فلاحاجة إلىالرابط كما فى ولك: صفة زيدعرضه مصونوماله مبذول، قيل: ولا يخنى حسنه إلاأن المثل عليه بمعنى الصفة ، والمراد بالصفة اللفظ الموصوف به كما يقال: صفة زيد أسمر أى اللفظ الذى يوصف به هو هذا ، وهذا وانكان مجازا على مجاز لكمنه يغتفر لأن الأول ملحق بالحقيقة لشهرته وليس من الاكتفاء بمود الضمير على المضاف اليه لأن المضاف ذكر توطئة له فان ذلك اضعف من بيت العنكبوت كما علمت ه وذهب الكسائي والفراء إلى أن (مثل) مقحم و تقدم ماعليه وله، وقال الحوفي: هو مبتدأ و (كرماد) خبره وأعمالهم بدل من المبتدا بدل اشتمال كا في قوله:

## ماللجمال مشيها وثيدا أجندلا يحملن أم حديدا

وفيه خفاء ، ولعله اعتبر المضاف اليه · وفى الكشاف جو ازكرنه بدلا من (مثل الذين كفروا) لكن على تقدير مثل أعمالهم فيكون التقدير مثل الذين كفروا مثل أعمالهم كرماد، قال فى الكشف. وهو بدل السكل من السكل وذلك لآن مثلهم ومثل أعمالهم متحدان بالذات، وفيه تفخيم اه ، وقيل: إنه على هذا التقدير أيضا بدل اشتهال

لأن مثل أعمالهم كونها كرماد ومثلهم كون أعمالهم كرماد فلااتحاد لـكن الأول سبب للثانى فتأمل، والرماد معروف وعرفه ابن عيسي بأنه جسم يسحقهالاحراق سحق الغبار ويجمع على رمد في الـكمثرة وأرمدة فيالقلة وشذ جمعه على افعلاً قالوا أرمداء كذا في البحر، وذكر في القاموس أن الارمداء كالاربعاء الرماد ولم يذكر أنه جمع،والمراد بأعمالهمماهومن باب المكارم كصلةالارحام وعتقالرقاب وفداء الاسارى وقرى الاضياف واغاثة الملهوفين وغير ذلك ، وقيل : مافعلوه لإصنامهم من القرب بزعمهم ، وقيل : ما يعم هذا وذاك ولعله الأولى ، وجي. بالجملة علىمااختاره بعضهم جو ابا لما يقال:مابال أعمالهم التي عملوها حتى آل أمرهم إلىذلك المـآل؟ إذ بين فيها أنها كرماد ﴿ اشْتَدَّتْ به الَّربِحُ ﴾ أيحملته وأسرعت الذهاببه فاشتدمنشدبمعنىعدا، والباءللتمدية أوللملابسة، وجوز أن يكون من الشدة بمعنى القوة أى قويت بملابسة حمله ﴿ فَي يَوْمُ عَاصِفَ ﴾ العصف اشتداد الريح وصف به زمان هبوبها على الاسناد المجازى كنهاره صائم و ليله قائم للمبالغة ، وقال الهروى: التقدير في يوم عاصف الربيح فحذف الربح لتقدم ذكره كما في قوله: ﴿ إذا جاء يوم مظلم الشمس كأسف ﴿ (١) والتنوين على هذا عوض من المضاف اليه، وضعف هذا القول ظاهر ، وقيل : إن عاصف صفة الريح إلا أنه جر على الجوار، وفيه أنه لا يصح وصفالريح به لاختلافهماتعريفاو تنكيرا ، وقرأ نافع . وأبوجعفر (الرياح)على الجمع وبه يشتد فساد الوصفية ، وقرأ ابن أبي اسحق. وابراهيم بنأبي بكرعن الحسن (في يوم عاصف) على الاضافة، وُذَلِكَ عند أبيحيان من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير في يوم ربح عاصف، وقد يقال: إنه من اضافة الموصوف لملي الصفة من غير حاجة إلى حذف عند من يرى جواز ذلك ﴿ لَا يَقْدَرُونَ ﴾ أي يوم القيامة ﴿ مَّا كَسَبُوا ﴾ فى الدنيا من تلك الاعمال ﴿ عَلَى شَى ۖ ﴾ ماأى لا يرون له أثر ا من ثواب أو تخفيف عذاب ويؤيد التعميم ماورد فى الصحيح عنعائشة أنها قالت: يارسولالله إن ابنجدعان فى الجاهلية يصل الرحم و يطعم المسكين هٰلذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه لانه لم يقل ربى اغفر لى خطيتى يوم الدين ، وقيل:الـكلامعلى حذف مضاف أي لايقدرون من ثواب ما كسبوا على شيء ماوالاول أولى، وقدم المتعلق آلاول للايقدرون على الثاني وعكس فىالبقرة لاهمية كل فى آيته وذلك ظاهر لمن له أدنى بصيرة، وحاصل التمثيل تشبيه أعمالهم فى حبوطها وذهابها هباء منثوراً لابتنائها علىغيرأساس من معرفة الله تعالى والايمان به وكونها لوجهه برمادطيرته الربح العاصفوفرقته، وهذه الجملة فذلكة ذلك والمقصود منه، قيل: والاكتفاء ببيان عدم رؤية الاثر لاعمالهم للاصنام مع ان لها عقو بات للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم عند الله تمالى، وفيه تهكم بهم ﴿ ذَٰلُكَ ﴾ أى مادل عليه التمثيل دلالة واضحة من ضلالهم مع حسبانهما نهم على شئ ﴿ هُوَ الصَّلَالُ الْبَمَيدُ ١٨ ﴾ عن طريق الحق والصواب، وقد تقدم تمام الكلام في ذلك غير بعيد ه

﴿ أَلَمْ تُرَ ﴾ خطاب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد به أمته الذين بعث اليهم، وقيل: خطاب لكل واحدمن الكفرة لقوله تعالى: ﴿ انَّ اللهُ خَلَقَ السَّمَوَ التوالاُرُّضَ ﴾ والمرؤية القلب، وقوله تعالى: ﴿ انَّ اللهُ خَلَقَ السَّمَوَ التوالاُرُّضَ ﴾ مسد مسد مفعوليها أى ألم تعلم أنه تعالى خلقهما ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أى ملتبسة بالحسكمة والوجه الصحيح الذي يحق

<sup>(</sup>١) پريد كاسف الشمس اهمنه

أن يخلقعليه وقرأ السلمي(ألم تر) بسكونالرا. ووجهه أنه أجرىالوصل مجرىالوقف ،قال أبوحيان: وتوجيه آخروهو ان (ترى) حذفت العرب ألفها في قولهم: قامالقوم ولو ترمازيدكما حذفت ياءلا أبالي وقالو الاأبال فلما دخل الجازم تخيل ان الراءهي آخر الكلمة فسكنت للجازم كاقالو افى لاأبال لمأبل، تخيلوا اللام آخر الكلمة، والمشهور التوجيه الاول. وقرأ الاخوان (خالق السموات والارض) بصيغة اسمالفاعلوالاضافة وجر (الارض). ﴿ إِنْ يَشَأَيْذُهُ بُكُمْ ﴾ يعدمكم أيم الناس كما قاله جماعة أو أيم الكفرة كار وي عن ابن عباس بالمرة ﴿ وَيَأْت بِحَلْق جَديد ٩٠ ﴾ أى يخلق بدلكم خلقا مستأنفا لاعلاقة بينكم وبينهم ، والجمهور علىانه من جنس الآدميين،وذهب آخرون الى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره، أوردسبحانه هذه الشرطية بعدان ذكر خلقه السموات والارض:ارشادا الى طريق الاستدلال فان من قدر على خلق مثل هاتيك الاجرام العظيمة كان على اعدام المخاطبين وخلق آخرين بدلهم أقدر ولذلك قال سبحانه : ﴿ وَمَا ذَلْكَ ﴾ أي المذكور من اذهابكم والاتيان بخلقجدید مکانکم ﴿عَلَى الله بَعْزِيز ٢٠﴾ بمتعذراًو متعسرفانه سبحانه وتعالىقادر بذاته لاباستعانة وواسطة على جميع الممكنات لااختصاص له بمقدور دون مقدور. وهذه الآية على ما في الـكشاف بيان لا بعادهم في الضلال وعظم خطبهم فى الـكفر بالله تعالى لوضوح آياته الشاهدة له ألدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة وأنه هو الحقيق بأن يؤمن به ويرجى ثوابه ويخشى عقابه ﴿ وَبَرَزُوا لله جَمِيماً ﴾ أي يبرزون يومالقيامة، وايثار الماضي لتحقق الوقوع اولأنه لامضي ولا استقبال بالنسبة اليهسبحانه، والمراد ببروزهم لله ظهورهمن قبورهم للراثين لاجلحسابالله تعالى، فاللام للتعليل وفي الـكلام حذف مضاف، وجوزان تـكون|اللامصلة|لبروز وليسهناك حذف مضاف، ويراد انهم ظهروا له عز شأنه عند أنفسهم وعلى زعمهم فانهم كانوا يظنونعند ارتكابهم الفواحش سرا أنها تخفى على الله تعالى فاذاكان يوم القيامة أنكشفوا له تعالى عندأنفسهم وعلموا أنه لاتخفى عليه جل شأنه خافية ، وقال بن عطية: معنى برزوا صاروا بالبراز وهي الارض المتسعة فاستعير ذلك لمجمع يوم القيامة، وهذا ميل الى التعليل والحذف· ونقل الامام عن الحكما. في تأويل البروز أن النفس اذا فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت مجردة بذاتها عارية عن كل ماسواها وذلك هوالبروز لله تعالى وهو كلام تعده العرب من الاحاجي ولذا لم يلتفت اليه المحدثون ه

وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما (و برزوا) مبنيا للمفعول و بتشديد الراء ، والمراد أظهرهم الله تعالى وأخرجهم من قبورهم لمحاسبته ( فَقَالَ الشَّمَفَاءِ ) جمع ضديف، والمراد بهم ضعاف الرأى وهم الا تباع و كتب فى المصحف العثمانى بو او قبل الهمزه، ووجه ذلك بأنه على لفظ من يفخم الآلف قبل الهمزة في ميلها إلى الواو، ونظيره علموا بنى إسرائيل. ورد ذلك الجعبرى قائلا: انه ليس من المنة العرب و لاحاجة للتوجيه بذلك لان الرسم سنة متبعة ، وزعم ابن قتيبة أنه لغة ضعيفة ، ولو وجه بأنه اتباع للفظه فى الوقف فان من القراء من يقف فى مثل ذلك بالواو كان حسنا صحيحا كذا ذكر فاير اجع ولعل من أنصف لا يرى أحسن من ترك التوجيه فى مثل ذلك بالواو كان حسنا صحيحا كذا ذكر فاير اجع والعل من أنصف لا يرى أحسن من ترك التوجيه فى مثل ذلك بالواو كان حسنا هو سائهم الذين استتبعوهم واستغووهم ( إنّا كُنّا ) فى الدنيا ( لَكُمْ تَبَعًا ) فى تحد يب الرسل عليهم السلام والاعراض عن نصائحهم وهو جمع تابع كخادم وخدم وغايب وغيب أو

اسم جمع لذلك ولم يذكر كونه جمعاً فى البحر . أو هو مصدر نعت به مبالغة أوبتأويل أوبتقدير مضاف أى تابعين أو ذوى تبع، وبه على سائر الاحتمالات يتعلق الجار والمجرور، والتقديم للحصر أى تبعا لكم لالغيركم ه وقيل : المهنى انا تبع لكم لالرأينا ولذا سهاهم الله تعالى ضعفاء ، ولا يلزم منه كون الرؤساء اقوياء الرأى حيث ضلوا وأضلوا ، ولو حمل الضعف على كونهم تحت أيديهم وتابه بن لهم كان أحسن وليس بذاك ه

(فَهَلُ أَتَمْ مُغُنُونَ عَنَّا) استفهام أريد به التوبيخ والتقريح، والفاء للدلالة على سببية الاتباع للاغناء ، وهو من الفناه بمعنى الفائدة ، وضمن معنى الدفع ولذا عدى بعن أى انا اتبعناكم فيما كنتم فيه من الضلال فهل أنتم اليوم دافعون عنا ( من عَذَاب الله من شَى ، ) أى بعض الشئ الذى هو عذاب الله تعالى بناء على ماقيل: ان (من) الثانية للتبعيض واقعة موقع المفعول للوصف السابق والأولى للبيان وهي واقعة موقع الحال من مجرور الثانية لانها لو تأخرت كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالا، واعترض هذا الوجه بأن فيه تقديم من البيانية على ما تبينه وهو لا يجوز ، وكذا تقديم الحال على صاحبا المجرور ه

وأجيب بأن فىكل من هذين الآمرين اختلافا ، وقد أجاز جماعة تقديم (من) البيانية وصحح ذلك لأنه إنما يفوت بالتقديم الوصفية لاالبيانية ، وكمنا أجاز كثير كابن كيسان وغيره تقديم الحال على صاحبها المجرور فلمل الذاهب إلى هذا الوجه فى الآية يرى رأى المجوزين لكل من التقديمين .

وقال بعض المدققين: جاز تقديم هذه الحال لآنها في الحقيقة عما سد مسده من شيء أعنى بعض لاعن المجرور وحده ، وفيه من البعد مالا يخني ، وجوز أن تكون الأولى والثانية للتبعيض ، والمعنى هلأنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله تعالى ، والاعراب كا سبق ، واختار بعضهم على هذا كون الحال عماسد مسده من شي إذ لوجعل حالا عن المجرور لآل المكلام إلى هل أنتم مغنون عنا بعض بعض عذاب الله تعالى ولا معنى له ، وفيه أنه يفيد المبالغة في عدم الفناء كقولم ، أقل من القليل فنفي المعنى لا معنى له ، ولا يصح الا لفاء إذ لا يصح الناف بدلا من الأول بأباه عنا في الكشف الله في وقد تعقب أبو حيان توجيه الترميض في المكانين كا سمعت بأن ذلك يقتضى البداية فيكون بدل عاممن خاص لآن (منشى اعم منقوله : (من عذاب) وهذا لا يقال : لآن بعضية الشيء مطلقة فيكون بدل عام من خاص لان (منشى اعلم الله عالم الله علم عذاب ) وهذا لا يقال : لآن بعضية الشيء مطلقة فيكون بدل عام من خاص لان (منشى الم عافه هو الله عالم الله عالم المناه عالم المنه على المعنى ا

فلا يكون لها بعض ، وبما ذكرنا يعلم مافيه ه وجوز أن تكونالا ولم مفعولا والثانية صفة مصدر سادة مسده ، والشيء عبارة عن اغناء ماأى فهل أنتم مفنون عنا بعض عذاب الله بعض الاغناء . وتعقب بأنه يلزم على هذا أن يتعلق بعامل ظرفان الى آخر ماسمعت مفنون عنا بعض عذاب الله بعض الاغناء . وتعقب بأنه يلزم على هذا أن يتعلق بعامل ظرفان الى آخر ماسمعت اتفا ، وفيه نظر الآنه لنكون أحدهما فى تأويل المفعول المطلق صح التعلق ولم يكونا من جنس واحد ، وقد يقال : إن تقييد الفعل بالثانى بعد اعتبار تقييده بالاول فليس العامل واحداً ه ونص الحوفى . وأبو البقاء على أن (من) الثانية زائدة للتوكيد وسوغ زيادتها تقدم الاستفهام الذى هو هنا فى معنى النفى ، و ( من عذاب الله على أن (من) الثانية زائدة للتوكيد وسوغ زيادتها تقدم الاستفهام الذى هو منا كائنا معنى الله تعالى أو مفنون من عذاب الله تعالى غناء ما في قالواً في أى المستكبرون جوابا عن توييخ من عذاب الله تعالى غناء ما في قالواً في أى المستكبرون جوابا عن توييخ الضعفاء وتقريعهم واعتذاراً عسافعلوا بنم: ( لو هَدانًا الله كالى الايمان ورفقنا له ﴿ فَالُواْ فِي الله يكان ورفقنا له ﴿ فَالُواْ فِي الله عنه واعتذاراً عسافعلوا بنم: ( لو هَدانًا الله كالى الايمان ورفقنا له ﴿ فَالُواْ فِي الله عنه واعتذاراً عسافعلوا بنم: ( لو هَدانًا الله كاله اله يكان ورفقنا له ﴿ فَالُواْ عَلَا الله كان الله كان ورفقنا له ﴿ فَالُواْ عَلَا الله كان الله كان ورفقنا له ﴿ فَالُواْ عَلَا الله كان ورفقنا له ﴿ فَالُولُولُ الله كان ورفقنا له ﴿ فَالُولُ الله كان ورفقنا له و فالله كان ورفقا الله و فالله و فال

ضللنا فضللناكم أي اخترنا لكم مااخترنا لانفسنا ، وحاصله على ماقيل: إن ما كان منا في حقـكم هو النصح لكن قصرنا في رأينا ، وقال الزمخشري : إنهم وركوا الذنب في ضلالهم واضلالهم على الله تعالى وكذبوا في ذلك ، و يدل على وقوع الـكذب من أمثالهم يوم القيامة قوله تعالى حكاية عن المنافقين : ( يوم يبعثهم الله جميعًا فيحلفون له كايحافون لكم ويحسبون أجم على شيء ) وقد خالف في ذلك أصول مشايخه لانهم لا يجوزون صدور الكذب عن أهل القيامة فلا يقبل منه ، وجوز أن يكون المعنى لوكنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا لهديناكم إلى الايمان، ونقل ذلك القاضيوزيفه كما ذكره الامام، وقيل: المعنى لوهدانا الله تعالى إلى الرجعة إلى الدنيا فنصلح ماأفسدناه لهديناكم وهوكما ترى ، وقال الجياني . وأبو مسلم : المراد لوهدانا الله تعالى إلى طريق الخلاص من العقاب والوصول إلى النعيم والثواب لهديناكم إلى ذلك ، و حاصله لو خلصنالخلصناكم أيضال كن لامطمع فيه لناول كم ، قال الامام: والدليل على أن المراد من الهدى هو هذا أنه الذي طلبوه والتمسوم ﴿ سُوَا ۚ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا ﴾ مما لقينا ﴿ أَمْ صَبَرْنَا ﴾ على ذلك و(سواء) اسم بمعنى الاستواء مرفوع على الخبرية الفعل المذكور بعده لأنه مجرد عن النسبة والزمان فحكمه حكم المصدر . والهمزة و (أم) قدجر دتاعن الاستفهام لمجرد التسوية ولذا صارت الجملة خبرية فـ كمأنه قيل: جزعنا وصبرنا سوا. علينا أي سيان، وإيما أفرد الخبرلانه مصدر في الاصل ، وقال الرضى في مثله : إن ( سواء ) خبر مبتدأ محذوف أي الامران سواء ثم بين الامران بةولهم : ( أجزعنا أم صبرنا ) وماقيل : من أن ( سوا. ) خبر مبتدا محذوف والجملة جزاء للجملة المذكورة بعد لتضمنها معنى الشرط ، و إفادة همزة الاستفهام معنى إن لاشترا كهما في الدلالة على عدما لجزم ، والتقدير إن جزعنا أم صبرنا فالامران سيان فتكلف يم لايخني ، والجزع حزن يصرف عما يراد فهو حزن شديد . و في البحر هوعدم احتمالالشدة فهونة يضالصبر ، وإنماأسندوا كلامن الجزع والصبر واستوائهما إلى ضميرالمتكلم المنتظم للمخاطبين أيضا مبالغة في النهيءن التوبيخ باعلامهم أنهم شركاء لهم فيما ابتلوا به و تسلية لهم ع وجوزأن يكون هذامن كلام الفريقين فهو مردود إلى ماسيق له الكلام وهم الفريقان، ولا نظر إلى القرب قاقيل فى قوله تعالى : ( ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ) وأبد ذلك بما أخرجه ابن أبى حاتم . والطبراني . وابن مردويه عن كعب بن مالك رفعه إلى النبي ﷺ فيها يظن أنه قال: ﴿ يَقُولُ أَهِلَ النَّارِ:هَلُمُو أَفَلْتُصَهِرُ فَيَصَهِرُ ون خمسها تُهُ عَام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع فيبكون خمسهائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا : ( سوا. علينا أجز عنا أمصبرنا) الآية، و إلى كون هذه المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين في النار ذهب بعضهم ميلا لظو اهر الاخبار، واستظهر أبو حيان أنها في موضع العرض وقت البروز بين يدى الله تمالى ، وقول الاتباع : ﴿ فَهُلَّ

فله راوا دلك لا ينفعهم فانوا: هدوا فلنجزع فيبلون حسما نه عام قلما راوا دلك لا ينفعهم فانوا: (سواء علينا أجزعنا أمصبرنا) الآية، وإلى كون هذه المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين في النار ذهب بعضهم ميلا لظواهر الاخبار هو استظهر أبو حيان أنها في موضع العرض وقت البروز بين يدى الله تعالى، وقول الاتباع: (فهل أنتم مغنون عنا ) جزع منهم، وكذا جواب الرؤساء باعترافهم بالضلال، واحتمال أنه من كلام الاولين فقط خلاف الظاهر جدا، وقوله تعالى: ﴿ مَالَناً مَنْ تَحيص ٢٦ ﴾ جملة مفسرة لاجمال مافيه الاستواء فلا محل لها من الاعراب أوحال مؤكدة أو بدل منه، والمحيص من حاص حاد وفر، وهو إمااسم مكان كالمبيت والمصيف الاعراب أوحال مؤكدة أو بدل منه، والمحيص من حاص حاد وفر، وهو إمااسم مكان كالمبيت والمصيف اومصدر ميمى كالمغيب والمشيب، والمعنى ليس لنا محل ننجو افيه من عذا به أو لا نجاة لنامن ذلك ﴿ وَقَالَ الشَّيطُنُ ﴾ الذي أضل كلا الفريقين واستتبعهما عندماعتباه وقرعاه على نمط ماقاله الاتباع للرؤساء ﴿ لمَا قَضَى الأمر ﴾ أى

أحكم وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار نطبياً في محفل الاشقياء من الثقلينه أخرج ابن جرير . وغيره عن الحسن قال : إذا كان يوم القيامة قام ابليس خطبياً على منبر من نار فقال : إنَّ الله وَعَدَّدُمُ وَعَدُ الحَقِّ ﴾ إلى آخره ، وعن مقاتل أن الكفار يجتمه ون عليه في النار باللائمة فيرقى منبراً من نار فيقول ذلك ، وفي بعض الآثار ماهو ظاهر في أن هذا في الموقف ، فقد أخرج الطبراني . وابن المبارك في الزهد . وابن عساكر لكن بسند ضعيف من حديث عقبة بن عامر يرفعه إلى رسول الله ويتعلق في الزهد . وأن الحكفار حين يروا شفاعة الذي ويتعلق المؤمنين يأتون ابليس فيقولون له قد وجد المؤمنون من يشفح لم فقم أنت فاشفع لنا فانك أنت أضالتنا فيقوم فيثور من بحلسه أنتن ربح شمها أحد فيقول ماقص الله تعالى م وممني (وعد الحق وعد المن عقبة أن ينجز أو وعدا نجز وهو الوعد بالبعث والجزاء ، وقيل : أراد بالحق ماهو صفته تعالى أى ان الله تعالى وعدكم وعدا لذي لا يخلف ، والظاهر أنه صفة الوعد ، وفي الآية على الاول ولاحساب ولئن كانا فالاصنام تشفع لكم ﴿ فَأَخَلْفَتُكُم ﴾ موعدى أى لم يتحقق ماأخبرتكم به وظهر كذبه وقد استمير الاخلاف لذلك ولو جعل مشاكلة لصح ﴿ وَمَا كَانَ لَى عَلَيْكُم مِنْ سُلطَنَ ﴾ أى تسلط أو حجة تدل على صدقى ﴿ إلاّ أَن دَعُو تُكُم ﴾ أى الا دعائي إياكم إلى الضلالة ، وهذا وإن لم يكن من جنس السلطان حقيقة على صدقى ﴿ إلاّ أَن دَعُو تُكُم ﴾ أى الا دعاء فلذا كان الاستثناء متصلا ، وهو من تأكيد الشيء بضده كقوله :

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع وهو من التهـكم لامن باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهما على ماحقق فى موضعه ، فان لم يعتبر فيــه التهكم والادعا. يكون الاستثناء منقطعا على حدقوله :

وبلدة ليس بها أنيس الااليعافير والا العيس

والى الانقطاع ذهب أبو حيان وقال: إنه الظاهر ، وجوز الامام القول بالاتصال من غير اعتبار الادعاء ، ووجه ذلك بأن القدرة على حمل الانسان على الشيء تارة تكون بالقهر من الحامل و تارة تكون بتقوية الداعية في قلبه وذلك بالقاء الوسواس اليه وهذا نوع من أنواع التسلط فكأنه قال بما كان لى تسلط عليكم الابالوسوسة لابالضرب ونحوه ﴿ فَاسْتَجْبُمْ لَى ﴾ أى أسرعتم اجابتي كما يؤذن بذلك الفاء ، وقيل : يستفاد الاسراع من السين لان الاستجابة وان كانت بمعنى الاجابة لكن عد ذلك من التجريد وأنهم كأنهم طلبواذلك من أنفسهم فيقتضى السرعة وفيه بعد ﴿ فَلا تَلُومُونَى ﴾ بوعدى ايا كم حيث لم يكن على طريق القسر والالجاء كما يدل فيقتضى السرعة وفيه بعد ﴿ فَلا تَلُومُونَى ﴾ بوعدى ايا كم حيث لم يكن على طريق القسر والالجاء كما يدل عليه الفاء ، وقيل : بوسوستى فان من صرح بالعداوة وقال : ( الاقعدن لهم صراطك المستقيم ) الايلام بأمثال خالك . وقرى و فلا يلومونى ) بالياء على الالتفات ﴿ وَلُومُوا أَنْفُسكُم ﴾ حيث استجتم لى باختيار كم الناشيء غن سوه استعداد كم حين دعو تكم بلا حجة و الادليل بل بمجرد تزيين وتسويل ولم تستجيبوا الربكم اذدعا كم غن سوه استعداد كم حين دعو تكم بلا حجة و الادليل بل بمجرد تزيين وتسويل ولم تستجيبوا الربكم اذدعا كم غن سوه استعداد كم حين دعو تكم بلا حجة و الدليل على أن الانسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة وحق بها منه . وفي الحكشاف أن في هذه الآية دليلا على أن الانسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة وحق بها منه . وفي الحكشاف أن في هذه الآية دليلا على أن الانسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة وحق بها منه . وفي الحكة عند المناه السينة المناه المنا

ويحصلهما لنفسه وليس من الله تعالى الا التمكين و لا من الشيطان الا التزيين، ولو كان الامر كما تزعم المجبرة لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فان الله تعالى قد قضي عليكم الـكمفروأجبركم عليه ، وليس قوله المحكى باطلا لا يصح التعلق به والا لبين الله سبحانه بطلانه وأظهر إنـكاره، على أنه لا طائل في النطق بالباطل في ذلك المقام ، ألا ترى كيف أتى بالصدق الذي لاريب فيه في قوله : ( إن الله وعدكم) إلى آخره وقوله : (وماكان لى عليكم) إلى آخره اه \* و اعترض قوله : والالبين سبحانه بطلانه بأنه ينقلب عليه في قول المستكبرين (لوهدانا الله لهديناكم) إذ لم يعقب بالبطلان على وجه التوريك الذي ادعاه ، وكذلك قوله : على أنه لاطائل إلى آخره والجوابأنالاولغيرمتعين لذلك الوجه كماسمعت ، ومع ذلك قد عقب بالبطلان في مواضع عديدة ، ويكفى حكاية الـكذب عنهم في ذلك الموطن ، وذلك في الموطن على توهم أنه نافع كما حكى الله تعالى عنهم ، أمابعدقضاء الامر ودخول أهل الجنة الجنة والنار النار فلا يتوهم لذلك طائل البتة ؛ لاسيما والشيطان لاغرص لهفىذلك فافترقا قائلا وموطنا وحكما ، بل الجوابأن أهل الحق لا ينكرون توجهاللا ثمة عليهم وأن الله تعالىمقدسءن ذلك وحجته البالغة وقضاؤه سبحانه الحقء حيث أثبتوا للعبد القدرة الكاسبة التي يدور عليهافلك التكليف وجعلوا لها مدخلا في ذلك فانه سبحانه إنما يخلق أفعاله حسما يختاره ، وسلبهم التأثير الذاتي عن قدرته لاينفي اللوم عنهم كما بين في محله ، وماذ كره من أنه لوكان الامر إلى آخره مبنى على عدم الفرق بين مذهب أهل الحق الملقبين عنده بالمجبرة وبين مسلك المجبرة في الحةيقة والفرق مثل الصبح ظاهر ، هذا واستدل بظاهر الآية على أنالشيطان لاقدرة له على تصريع الانسان أو تعويج أعضائه وجوارحه أوعلى ازالة عقله لأنه نفىأن يكون له تسلط الابالوسوسة ، وأجاب من زعمالقدرة على نحو ذلك بأن المقصود في الآية نفي أن يكون له تسلط في أمر الاضلال الابمحضالوسوسة لانفأن يكونله تسلط أصلا والسياق أدل قرينة على ذلك. وانتزع بعضهم من الآية ابطال التقليد في الاعتقاد ، قال ابن الفرس : وهو انتزاع حسن لانهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا فحكى ذلك عنهم متضمنا لذمهم ،ثم الظاهر أن هذه الدعوة من الشيطان- أعنى ابليس- بلا واسطة ، وهي إن كانت في وقت واحد لمتعددين بما يعسر تصوره ، ولا يبعد أن يقال : إن له اعوانا يفعلون ﴿ يَفْعُلُ لَكُنَ لِمَا كَانَ ذَلِكَ بِأَمْرُهُ تَصْدَى وَحَدَهُ لَمَا تَصْدَى وَنَسْبُتُ الدَّءُودُ اليه ، وللامام الرازي في الآية كلام طويل ساقه لبيان كيفية الدعوة والقاء الشيطان الوسوسة في قلب الانسان ، وأكثره عند المحدثين والسلف الصالحين أشبه شيء بو ساوس الشياطين ، ولعل النوبة تفضى إن شاء الله تعالى إلى تحقيق ذلك بعون الله تعالى القادر المالك ﴿ مَاأَنَّا بَصْرِخُكُمْ ﴾ أي بمفيثكم بماأنتم فيه من العذاب ، يقال : استصر خنى فأصر خته أي استغاثني فأغثته ، وأصله من الصراخ وهو مد الصوت ، والهمزة للسلب كأن المغيث يزيل صراخ المستغيث ، ﴿ وَمَا أَنَّمُ بَصْرِخَيٌّ ﴾ مما أمَّا فيه ، وفي تعرضه إذلك مع أنه لم يكن في حيز الاحتمال مبالغة في بيان عدم اصر أخه إيَّاهم وإيذان بأنه إيضاً مبتلى بمثل ماابتلوا به ومحتاج إلى الاصراخ فكيف له باصراخ الغير ولذلك آثر الجملة الإسمية ، والمراداستمرار النفيلاننيالاستمرار ، وكذا يقال في التأكيد فكان مامضي جوابا منه عن تو بيخهم وتقريعهم وهذا جواب استغاثتهم واستعانتهم به في دفع مادهمهم من العذاب. وقرأ يحيي بنوثاب. والاعمش. (م- ۲۷ ج - ۱۳ یـ تفسیر روح المعانی )

وحمزة ( بمصرخى) بكسر الياء على الاصل فى التخلص من التقاء الساكنين، وذلك أن الاصل بمصرخين لى فاضيف وحذفت نون الجمع للاضافة فالتقت ياء الجمع الساكنة و ياء المتكلم والاصل فيها السكون فكسرت لالتقاء الساكنين وأدغمت . وطعن فى هذه القراءة كثير من النحاة ، قال الفراء : لعلها من زعم القراء فانه قل من سلم من الوهم . وقال أبو عبيد . نراهم غلطوا . وقال الاخفش : ماسمعت هذا الكسر من أحدمن العرب ولامن أحد من النحويين ، وقال الزجاج : إنها عند الجميع رديئة مرذولة ولاوجه لها الاوجيه ضعيف . وقال الزمخشرى عن ضعيفة ، واستشهدوا لها ببيت مجهول .

قال لها هل لك ياتاف قالتلهماأنت المرضي(١)

وكا نهم قدروا ياء الاضافة ساكنة فحركوها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين، ولكنه غير صحيح لان ياء الاضافة لاتكونالامفتوحة حيث قبلها ألف نحو عصاى فما بالها وقبلها ياء والقول بأنه جرت الياء الأولى بحرى الحرف الصحيح لاجل الادغام فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن فحركت بالكسر على الاصل ذهاب إلى القياس وهو قياس حسن ، ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاء اليه القياسات اه ، وقد قلد هؤلاء الطاغين جماعة ، وقد وهموا طعنا وتقليدا فان القراءة متواترة عن السلف والخلف فلا يجوز أن يقال فيها ؛ إنها خطأ او قبيحة اورديئة ، وقد نقل جماعة من العلماء أنها لغة لكنه قل استعمالها هو ونص قطرب على أنها لغة فى بنى يربوع فانهم يكسرون ياء المتكلم إذا كان قبلها ياء أخرى ويصلونها بها كعليه ولديه ، وقد حسنها أبو عمر و وهو الديه ، وقد حسنها أبو عمر و وهو امام نحو وامام قراءة و عربي صحيح، ورووا بيت النابغة :

على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب

بكسر ياء على فيه ، وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السابق وهو للاغلب العجلى ، وجهل الزبخشرى به كالزجاج لا يلتفت اليه ، وقوله : ان ياء الاضافة لا تكون الا مفتوحة الى آخره مردود بأنه روى سكون اليا. بعد الالف، وقرأ به القراء في (محياى) و ماذكره أيضا قياس مع الفارق فانه لا يلزم من كسرها مع الياء المجانسة لها ولذا فتحت بعدها الممجانسة وكون الاصل في هذه الياء الفتح في كل موضع غير مسلم كيف وهي من المبنيات والاصل في المبنى أن يبنى على السكون ، ومن الناس من وجه القراءة بأنها على لفة من يزيدياء على ياء الاضافة اجراء لها بجرى هاء الضمير وكافه ، فإن الها، قد توصل بالواو اذا كانت مضمومة كهذا لهو وضربهو ، وبالياء اذا كانت مكسورة نحو بهى، والسكاف قد تلحقها الزيادة فيقال أعطيتكاه وأعطيتكيه الا أنه حذف الياء وبالياء اذا كانت مكسورة في والابتداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتح وفيه نظر ، وبالجملة لاديب في أراد الوصل دون الوقف والابتداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتح وفيه نظر ، وبالجملة لاديب في صحة تلك القراءة وهي لغة فصيحة ، وقد روى أنه تكلم بها رسول الله تعالى عنه فانكارها محض جمالة وأراد بدء الوحى وشرح حاله عليه الصلاة و السلام لورقة بن نوفل رضى الله تعالى عنه فانكارها محض جمالة وأراد بقوله : ( انى كفرت اليوم ﴿ بمَا أَشَرَ كُتُمُون من قَبْلُ ﴾ أى من قبل هذا اليوم \_ يعنى فى الدنيا ـ بدء الوحى وشرح حاله عليه الصلاة و السلام لورقة بن نوفل رضى الله تعالى عنه فانكارها محض جمالة وأراد بقوله : ( انى كفرت ) انى كفرت اليوم ﴿ بمَا أَشَرَ كُتُمُون من قَبْلُ ﴾ أى من قبل هذا اليوم \_ يعنى فى الدنيا ـ بقوله : ( انى كفرت ) انى كفرت اليوم ﴿ بمَا أَشْرَ كُتُمُون من قَبْلُ ﴾

<sup>(</sup>١) وقبله ه أقبل قى ثرب معافرى ه عند اختلاط الليل والعشى ، ماض إذا ماهم بالمضى اه منه

و(ما) مصدريه و(من) متعلقة بأشركتموني أى كفرت باشرا كم إياى لله تعالى في الطاعة لأنهم كانو إيطيعونه في أعمال الحير ، فالاشراك استعارة بتشبيه الطاعة به و تنزيلها منزلته أو لانهم في أعمال الحير ، فالاشراك استعارة بتشبيه الطاعة به و تنزيلها منزلته أو لانهم في أشركوا الاصنام و نحوها بايقاعه لهم في ذلك فكأنهم أشركوه ، والكفر مجاز عن التبرى لهافي قوله تعالى: ( ويوم القيامة يكفرون بشركم ) ومراد الله بن أنه ان كان اشراكم لى بالله تعالى هو الذي أطمعكم في نصرتى لكم و خيل اليكم ان لكم حقا على فاني تبرأت من ذلك ولم أحمده فلم يبق بيني وبينكم علاقة ، وارادة اليوم حسبا ذكرنا هو الظاهر فيكون الكلام محمولا على انشاء التبرى منهم يوم القيامة . وجوز النسفى أن يكون اخبارا عن أنه تبرأ منهم في الدنيا فيكون (من قبل) متعلقا - بكفرت - أو متنازعا فيه ه

وجوز غير واحد أن تكون (ما) موصولة بمعنى من كا قيل فى قولهم بسبحات ماسخر كرلنا والعائد محذوف و(من قبل) متعلق ـ بكفرت ـ أى إنى كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم عليه السلام بالذى أشر كتمونيه أى جعلتمونى شريكا له بالطاعة وهوالله عز وجل ، فأشرك منقول من شركت زيدا للتعدية الى مفعول ثان ، والكلام على هذا اقرار من اللعين بقدم كفره وبيان لأن خطيئته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم منه فهو فى المعنى تعليل لعدم اصراخه إياهم . وزعم الامام أنه لنفى تأثير الوسوسة كأنه يقول: لا تأثير لوسوستى فى كفركم بدليل أنى كفرت قبل أن وقعتم فى الكفر بسبب وسوسة أخرى و إلا لزم التسلسل فثبت بمذاأن سبب الوقوع فى الكفر شي. آخرسوى الوسوسة ، وكان الظاهر على هذا تقديمه على قوله : (ما أنا بمصر خكم) للى آخره و لا يظهر لتأخيره نكتة بهش لها الخاطر . ومنهم من جعله تعليلا لعدم اصراخهم إياه وهو ممالا وجه له إذ لااحتمال لذلك حتى يحتاج إلى التعليل ، وقيل؛ لأن تعليل عدم إصراخهم بكفره يوهم أنهم بسبيل من ذلك لو لا المانع من جهته ه

واعترض بأن نحو هذا الايهام جار فى الوجه الأول وهم الكفرة الذين لاتنفعهم شفاعة الشافعين. وتعقب فى البحر القول بالموصولية بأن فيه اطلاق (ما) على الله تعالى والاصح فيها أنها لاتطلق على آحاد من يعلم، و (ما) فى سبحان ما سخركن يجوز أن تكون مصدرية بتقدير ، مضاف أى سبحان موجد أو ميسر تسخير كن لنا ه وقال الطبي: إن (ما) لا تستعمل فى ذى العلم الا باعتبار الوصفية فيه و تعظيم شأنه و المثال على ذلك أى سبحان العظيم الشأن الدى سخركن المرجال مع مكركن وكيدكن، وكون (ما) موصولة عبارة عن الصنم أى إنى كيفرت بالصنم الذى أشركتمونيه عما لا ينبغى أن يلتفت اليه (إنَّ الظّلمينَ لَهُمْ عَذَابَّالَيم ٣٣٠) الظاهر أنه من تمام كلام إبليس قطعا لاطماع الكفار من الاغاثة والاعانة ، وحكى الله تعالى عنه ماسيقوله فى ذلك الوقت ليكون تنبيها للسامعين وحثًا لهم على النظر فى عاقبتهم والاستعداد لما لابد منه وأن يتصوروا ذلك المقام الذى يقول فيه الشيطان ما يقول فيخافوا و يعملوا ما ينفعهم هناك ، وقيل : إنه من كلام الخزنة يوم ذلك ، وقيل : إنه ابتداء كلام من جهته تعالى ، وأيد بأنه قرأ الحسن . وعمرو بن عبيد (أدخل) فى قوله تعالى في الشاكم ، وأنت تعلم أنه إذا اعتبرت هذه القراءة ، و يدة لهذا القول فلتعتمر قراءة الجمهور بصيغة الماضى المبنى المفعول مؤيدة لما قبله فان المدخلين الملائكة عليهم السلام فتأمل ، وكأن الله تعالى بصيغة الماضى المبني المدفعول مؤيدة لما قبله فان المدخلين الملائكة عليهم السلام فتأمل ، وكأن الله تعالى المسيغة الماضى المبنية الماضى المبني المدفعول مؤيدة لما قبله فان المدخلين الملائكة عليهم السلام فتأمل ، وكأن الله تعالى المكرى مربيدة المنافق المنه المهم السلام فتأمل ، وكأن الله تعالى المنافق المنه ا

لما جمع الفريقين في قوله سبحانه: (وبرز وا لله جميعا) وذكر شيئا من أحوال الكفار ذكر ما الله أمر المؤمنين من ادخالهم الجنة (باذن رَبِّهِ مُ ) أي بأمره سبحانه أو بتوفيقه وهدايته جلشأنه، والجار والمجرور متعلق وأدخل على قراءة الجمهور وفي التعرض لوصف الربو بيرت مع الاضافة المضميرهم اظهار مزيد اللطف بهم، وعلقه جماعة على القراءة الاخرى بقوله تعالى: (تحييهم فيها سَلام ٢٣٣) أي يحييهم الملائكة بالسلام باذن ربهم . وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه تقديم معمول المصدر المنحل بحرف مصدرى وفعل عليه وهو غير جائز لما أن ذلك في حكم تقديم جزء من الشيء المرتب الأجزاء عليه . ورد بأن الظاهر أنه هنا غير منحل اليهما الانه ليس المعنى المقصود منه أن يحيوا فيها بسلام ، ولو سلم فراد القائل بالتعلق التعلق المعنوى فالعامل فيه فعل مقدر يدل عليه (تحييهم) أي يحيون باذن ربهم ه

وقال العلامة الثانى: الأظهر أن التقديم جائز إذا كان المعمول ظرفا أو شبهه وهو فى الكلام كثير، والتقدير تكلف، وليس كل مؤول بشى، حكمه حكم ماأول به ، مع أن الظرف بما يكفيه رائحة من الفعل لأنله شأنا ليس لغيره لتنزله من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنه ، ولهذا اتسع فى الظروف مالم يتسع فى غيرها اه ، وبالجواز أقول ، وإنما لم يجعله المحققون متعلقا - بأدخل على تلك القراءة مع أنه سالم من الاعتراض ومشتمل على الالتفات أو التجريد وهومن المحسنات لأن قولك: أدخلته باذني ركيك لا يناسب بلاغة التنزيل ، والالتفات أو التجريد حاصل إذا علق بما بعده أيضا ه

وفى الانتصاف الصارف عن هذا الوجه هو أن ظاهر (أدخل) بلفظ المتكلم يشعر بأن ادخالهم الجنة لم يكن بواسطة بلمناللة تعالى مباشرة وظاهر الاذن يشعر باضافة الدخول إلى الواسطة فبينها تنافر، واستحسن أن يعلق \_ بخالدين \_ والحاود غير الدخول فلا تنافر، وتعقبه فى الكشف بأن ذلك لا يدفع الركائة وكأنه لما أن الآذن للدخول لا للاستمر ار بحسب الظاهر، وكون المراد بمسيتى وتيسيرى لا يدفع ذلك عند التأمل الصادق، في ذهب اليه ابن جنى واستطيبه الشيخ الطيبي وارتضاه ليس بشىء لمن سلم له ذوقه ﴿ أَمْ تَرَ ﴾ الخطاب لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسسلم، وقيل: لمن يصلح له والفعل معلق بما بعده من قوله تعالى: لمن رمثلا) و (ضرب) متعدية إلى مفعول واحد كما ذهب إلى ذلك الحوف. والمهدوى. وابو البقاء، وهو على ماقيل: بدل اشتمال ولو جعل بدل كل من كل لم يبعد. واعترض عليه بأنه لا معنى لقولك ضرب الله كلمة طيبة إلا بضم (مثلا) اليه فئلا هو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره، ولا ينحفى أن هذا بناما على ظاهر عبدأ بحذوف أي هي كشجرة عيبة الطرح وهو غير مسلم، وقوله سبحانه: ﴿ كُشَجَرَة طُيبة كي صفة (كلمة) أوخبر مبتدأ محذوف أي هي كشجرة م وجوز أن يكون كلمة منصوبا بمضمرو (ضرب) أيضا متعدية لواحداً وجعل كلمة طيبة كشجرة طيبة أي حكم بأنها مثلها والجلة تفسير لقوله سبحانه: ﴿ صرب الله مثلا) كقولك: شرف كلمة ظيبة كشجرة طيبة أي حكم بأنها مثلها والجلة تفسير لقوله سبحانه: ﴿ صرب الله مثلا) كقولك: شرف كلمة ظيبة كشجرة طيبة أي حكم بأنها مثلها والجلة تفسير لقوله سبحانه: (ضرب الله مثلا) كقولك: شرف وأجاب عنه السمين بمافيه بحثه وجوز أيضا أن يكون ضرب المذكور متعديا إلى مفعولين امالكونه الأمه وأجاب عنه السمين بمافيه وجوز أيضا أن يكون ضرب المذكور متعديا إلى مفعولين امالكونه الملاكونه المعادي المهورين امالكونه وأيون الملكونه والمورد المتعديا إلى مفعولين المالكونه والمهاد والمورد المهدورة المعنى المالكونه والمهاد والمهاد الملكون الملكونه والمهاد والمهدورة المناس عليه الملكون المهاد والمهاد والمه

بمهنى جعل واتخذ أو لتضمينه معناه وكلمة أول مفعوليه قد أخرعن انبهها أعنى (مثلا) لئلا يبعد عن صفته التي هي (كشجرة) قيل: ولا يرد على هذا بأن المعنى أنه تعالى ضرب لكلمة طبية مثلا لاكلمة طبية مثلاً لا كلمة طبية مثلاً لان المثل عليه بمعنى الممثل به والتقدير ذات مثل أو لها مثلا. وقرئ (كلمة) بالرفع على الابتداء لكونها نكرة موصوفة والحبر (كشجرة) ويجرز أن يكون خبر مبتد أمحذوف و (كشجرة) صفة أخرى (أصُّلُها ثابت كه أى ضارب بعروقه في الأرض وقرأ أنس بن ماللك (كشجرة طبية ثابت أصلها) وقراءة الجماعة على الاصل وذكروا أنها أقوى معنى والصفة إذا كانت في المعنى لما هو من سبب الموصوف قد تجرى عليه لكما أخص بما هى له لفظا ومعنى فالاحسن والصفة إذا كانت في المعنى لما هو من من قالوا: زيد ضربته فقدموا المفعول عناية به حيث أن الفرض ليس ذكر وافعوه بالابتداء وصار ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به ، وكذلك قولك: مردت برجل أبوه قائم أقوى معنى فرفعوه بالابتداء وصار ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به ، وكذلك قولك: مردت برجل أبوه قائم أقوى معنى فرفعوه بالابتداء وصار ضربته ذيلا له وفضلة ملحقة به ، وكذلك قولك: مردت برجل أبوه قائم أقوى معنى من قوله النقيام إنما هو الأب لا الرجل مع مافى التقديم هنا من حسن منولك الموالة الموالة الموالة بنه الموالة بنه بالموالة بنه الموالة بنه الموالة بنه الموالة بنه منا من حسن المقام إنها هو الأب لا الرجل مع مافى التقديم هنا من حسن المقام أبلة ولم يذكر وجه ذلك فزعم من زعم أنه ماأشير اليه من وجه الحسن وهو بمعزل عن الصواب ه

وقال ابن تمجيد . هو أنه كوصف الشيء مرتين مرة صوره ومرة معنى مع ما فيه من الاجمال والتفصيل في في ( ألم نشرح لك صدرك) فانه لما قيل : ( كشجرة طيبة ثابت) تبادر الذهن من جعل (ثابت) صفة الشجرة صورة أن شيئا من الشجرة متصف بالثبات ثيم لما قيل : ( أصلها ) علم صريحا أن الثبات صفة أصل الشجرة وقيل : كونها أكثر مبالغة لجعل الشجرة بثبات أصولها ثابتة بحميع أغصانها فتدبر ﴿ وَفَرْعُهَا ﴾ أى أعلاها من قولهم: فرع الجبل اذا علاه ، وسمى الاعلى فرعا لتفرعه على الاصل ولهذا أفرد والا فكل شجرة لها فروع وأغصان ، ويحوز أن يراد به الفروع لانه مضاف والاضافة حيث لاعهد تردللاستغراق ولانه مصدر بحسب الاصل واضافته على مااشتهر تفيد العموم فكأنه قيل : وفروعها ﴿ في السّماً . ٤ ٢ ﴾ أى في جهةالعلو ﴿ تُوتِى أً كُلَها ﴾ تعطى ثمرها ﴿ كُلّ حين ﴾ وقت أقته الله تعالى لإثمارها ﴿ باذن ربّما ﴾ بارادة خالقهاجل شأنه ، والمراد بالكلمة الطيبة شهادة أن لااله الا الله على ما أخرجه البيهقي . وغيره عن ابن عباس ، وعن الاصم أنه القرآن، وعن ابن عباس ، وعن الاصم أنه القرآن، وعن ابن عباس وهو المحرفة الظاهر ، وكأن اطلاق الكلمة عليه نظير إطلاقها على عيسى عليه السلام ، والمراد بالشجرة المشبه بها النخلة عند الاكثرين، وروىذلك عن ابن عباس . وابن مسعود . ومجاهد . وعكره . والمن والنزيد واخرج عبد الرزاق . والترمذي و وغيرهما عن شعيب بن الحبحاب قال : كنا عند أنس فأتينا بطبق وأخرج عبد الرزاق . والترمذي و وغيرهما عن شعيب بن الحبحاب قال : كنا عند أنس فأتينا بطبق وأخرج عبد الرزاق . والترمذي و وغيرهما عن شعيب بن الحبحاب قال : كنا عند أنس فأتينا بطبق وأخرج عبد الرزاق . والترمذي و وغيرهما عن شعيب بن الحبحاب قال : كنا عند أنس فأتينا بطبق

عليه رطب فقال أنس لأبي العالية : كل ياأبا العالية فانهذا من الشجرة التيذكرهالله تعالى في كتابه (ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجر قطيبة ثابت أصلها)و أخرج الترمذي أيضا. و النسائي. و ابن حبان. و الحاكم وصححه عن أنس قال: ﴿ أَتَّى رَسُولَاللَّهِ مِمْنَاكِينِ بِقَنَاعِ مِن بِسُرَ فَقَالَ: (مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة \_حتى بلغ\_ كل حين) قال :هي النخلة (١) \* وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها شجرة جوز الهند ، وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه رضى الله تعالى عنه أيضا أنها شجرة فى الجنة ، وقيل : كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك . وأنت تعلمأنه إذا صح الحديث ولم يتأت حمل مافيه على التمثيل لا ينبغى العدول عنه ه ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى شهادة أن لاإله الا الله بهذه الشجرة المنعوتة بما ذكرأن أصل تلك الكلمة ومشأها وهو الايمان ثابت فى قلوب المؤمنين وما يتفرع منهاوينبنى عليهامنالاعمال الصالحةوالافعال الزكية يصعد الىالسماء ، وما يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه هو الثمرة التي تؤتيها كل حين ، ويقال نحو هذا على تقدير أن تـكون الكلمة بمعنى ا~خر فتأمل. والذاهبون إلىتفسير الشجرة بالنخلةمنالساف اختلفوا في مقدار الحين ، فأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه شهر ان قال : إن النخلة إنما يكون فيها حمَّلها شهرين م وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه سنة وقيل غير ذلك ، واختلفت الروايات عن ابن عبـ اس والأشهر أنه فسره بستة أشهر وقال : إن النخلة مابين حملها الى صرامها ستة أشهر ، وأفتى رضى الله تعالى عنه لرجل حلف أن لا يكلم أخاه حينًا أنه لو كلمه قبل ستة أشهر حنث وهو الذي قال به الحنيفة ، فقدذ كروا أن الحينوالزمان معرفين أو منكرين واقعين في النفي أو في الاثبات ستة أشهر ، وعللوا ذلك بأن الحين قد جا. يمعني الساعة وبمعنى أربعين سنة وبمعنى الابد وبمعنى ستة أشهر فعند عدم النية ينصرف اليهلانهالوسطولان القليل لايقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والاربعون سنة لاتقصد بالحلف عادة لأنه فىمعنى الابد،ولوسكت عن الحين تأبدفالظاهرأنهلم يقصدذلك ولاالأبد ولاأربعينسنة فيحكم بالوسطفىالاستعمال والزمان استعمل استعال الحين ويعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت الىمين فى نحو لا أكلم فلانا حينا مثلاً ، وهذا بخلاف لأصومن-حينافانله أن يعين فيه أي ستة أشهر شاء كما بين في محله ، ومتى نوى الحالف مقدارًا معينًا في الحين وأخيه صدق لانه نوى حقيقة كلامه لأن كلامنهما للقدر المشترك بين القليل والكشير والمتوسط واستعمل في كل&الايخفي على المتتبع فليتذكر ﴿ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٥﴾ لأن في ضربها زيادة افهام وتذكير فانه تصوير المعانى العقلية بصور المحسوسات وبه يرتفع التنازع بين الحس والخيال ه

﴿ وَمَثُلُ كُلِمَةً خَبِيثَةً ﴾ وهى كلمة الكفر أو الدعاء اليه أو الكذب أو كل كلمة لايرضاها الله تعالى . وقرى م ( ومثل ) بالنصب عطفا على ( كلمة طيبة ) وقرأ أبى ( وضرب الله مثلا كلمة خبيثة ) ﴿ كَشَجَرَة خَبِيثَة ﴾ ولعل تغيير الاسلوب على قراءة الجماعة للايذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان وإنما ذلك أمر ظاهر يعرفه كل أحد ، وفى الكلام مضاف مقدر أى مُثل شجرة خبيثة ، والمثل بمعنى الصفة الغريبة ﴿ اجْتُشَتْ ﴾ أى اقتلمت من أصلها ، وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة وهى شخص الشيء كلها ﴿ منْ فَوْق ٱلْأَرْض ﴾ لكون عروقها قريبة

ور، قال الترمذي الحديث الموقوف أصح اه منه

من الفوق فكأنها فوق ﴿ مَالَهَا مَنْ قَرَار ٣٣﴾ أى استقرار على الارض ، والمراد بهذه الشجرة المنعو تة الحنظلة. وروى ذلك أيضا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وعن الضحاك أنها الكشوث ، ويشبه به الرجل الذى لاحسب له ولانسب في قال الشاعر :

## فهوالكشوثفلاأصلولاورق ولانسيم ولاظل ولاثمر

وقال الزجاج وفرقه شجرة النوم ، وقبل : شجرة الشوك ، وقبل : الطحاب ، وقبل : الكمأة وقبل : كل شجر لا يطيب له ثمر، وفي واية عنابن عباس رضى الله تعالى عهماأنها شجرة لم تخلق على الارض والمقصود التشبيه بمااعتبر فيه تلك النعوت، وقال ابن عطية : الظاهر أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة جامعة لتلك الاوصاف وفي رواية عن الحبر أيضا تفسير هذه الشجرة بالكافر . وروى الامامية وأنت تعرف حالهم عنابي بعفر رضى الله تعالى عنه تفسيرها ببني أمية و تفسير الشجرة الطبية برسول الله وسيالية : وعلى كرم الله تعالى وجهه وفاطمة رضى الله تعالى عنه اوما تولدمنهما، وفي بعض روايات أهل السنة ما يعكر على تفسير الشجرة الخبيئة ببني أمية و فاطمة رضى الله تعالى عليه وسلم : « إن فقد أخرج ابن مردويه عن عدى بن أبي حاتم قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « إن الله تعالى قلب العباد ظهراً و بطنا فكان خير عباده العرب وقلب العرب ظهرا و بطنا فكان خير العرب قريش وهي الشجرة المباركة التي قال الله تعالى في كتابه : ( مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ) » لأن بني أمية من قريش و أخبار الطائفة بين في هذا الباب ركيكة وأحوال بني أمية التي يستحقون بها ما يستحقون غير خفية عند الموافق المخالف، والمذاف، والذي عليه الاكثرون في هذه الشجرة الخبيثة أنها الحنظل، واطلاق الشجرة عليه للمشاكلة والا في نجم لاشجر ، وكذا يقال في اطلاقه على الكشوث ونحوه ه

وللامام الرازى قدس سره كلام فى هذين المثاين لابأس بذكره ملخصا وهو أنه تعالى ذكر فى المثل الاول شجرة موصوفة بأربع صفات ثم شبه الكامة الطبية بها ه الصفة الاولى كونها (طبية )وذلك يحتمل كونها طبية المنظر وكونها طبية الرائحة وكونها طبية الممرة بمعنى كونها لذيذة مستطابة وكونها طبية الممرة بمعنى كرنه الانتفاع بها ، ويحب ارادة الجميع اذ به يحصل كال الطبيب والثانية كون (أصلها ثابتا) وهو صفة كال لها لان الشيء الطبيب اذاكان فى معرض الزوال فهو وانكان يحصل الفرح بو جدانه الاأنه يعظم الحزن بالحزف من زواله واما اذلم يكن كذلك فانه يعظم السرور به من غير ما ينغص ذلك والثالثة كون (فرعها فى السباء) وهو أيضا صفة كال لها لانها متى كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عنونة الارض وقاذورات الابنية فى السباء) وهو أيضا صفة كال لها لانها متى كانت مرتفعة كانت بعيدة عن عنونة الارض وقاذورات الابنية فى السباء) وهو أيضا صفة كال أيضا اذ الانة نماع بها غير منقطع حينئذ ، ه

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة فى تحصيل مثلهذه الشجرة يجبأن تـكون عظيمة ، وأنالعاقل متى أمكنه تحصيلها ينبغى أن يقوم له على ساق ولايتساهل عنه ، والمراد من الكلمة المشبهة بذلك معرفة الله تعالى والاستفراق فى محبته سبحانه وطاعته ، وشبه ذلك للشجرة فى صفاتها الاربعة ، أما فى الاولى فظاهر بللا لذة ولا طيب فى الحقيقة إلا لهذه المعرفة لانها ملائمة لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ولا كذلك لذة

الفواكه إذ هيأمر ملائم لمزاج البدن ، ومن تأمل أدنى تأمل ظهر له فروقلاتحصى بيناللذتين ، وأمافي الصفة الثانية فثبوت الأصل في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل لأن عروقهاراسخة في جوهرالنفس القدسية وهو جوهر مجرد آمن عن الكون والفساد بعيد عن التغير والفناء ،وأيضا مدد هذا الرسوخ إنما هو من تجلى جلال الله تعالى وهو من لوازم كونه سبحانه فى ذاته نور النور ومبدأ الظهور وذلكما يمتنع عقلازواله وأما في الصفة الثالثة فلائن شجرة المعرفة لها أغصان صاعدة في هواء العالم الالهي وأغصان صاعدة في هواء العالم الجسماني ، والنوع الاول اقسامه كثيرة يجمعهاقولدصلي الله تعالى عليه وسلم : « التعظيم لامر الله تعالى» ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفته سبحانه كاحوال العوالم العلوية والسفلية ، وكذا محبة الله تعالى والتشوق اليه سبحانه والمواظبة على ذكره جل شأنه والاعتماد عليه وقطع النظر عماسواه جل وعلا الى غير ذلك، والنوع الثانى أقسامه كـذلكو يجمعها قوله عليه الصلاة والسلام ، «والشفقة على خلق الله تعالى ، و يدخل فيه الرأفة والرحمة والصفح والتجاوز عن الاساءة وانسعى في ايصال الخير الى عباد الله تعالى ودفع الشرورعنهم ومقابلة الاساءة بالاحسان الى مالا يحصى ، وهي فروع من شجرة المعرفة فان الانسان ثلما كان متوغلا فيها كانت هذه الاحوال عنده أكمل وأقوى . وأما في الصفة الرابعة فلا ن شجرة المعرفة موجبة لماعلمت من الاحوال ومؤثرة في حصولها والمسبب لاينفك عن السبب ، فدوام أكل هذه الشجرة أتم من دوام أكل الشجرة المنعوتة فهي أولى بهذه الصفة بل ربما توغل العبد في المعرفة فيصير بحيث كلما لاحظ شيئا لاحظ الحق فيه وربما عظم ترقيه فيصير لايرى شيئا الايرى الله تعالى قبله ، وأيضاً قد يحصل للنفس من هذهالمعرفةالهامات نفسانية وملكات روحانية ثمم لايزال يضعدمنها فى كل حين ولحظة كالامطيبوعمل صالحوخضوع وخشوع وبكاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة ، وفي قوله سبحانه : ( باذن ربها ) دقيقة عجيبة وذلك لأن الآنسان عند حصول هذه الاحوال السنية والدرجات العلية قد يفرح بها من حيث هي.هي.وقديترقىفلايفرحها كذلك وانما يفرح بها من حيث أنها من المولى جل جلاله وعند ذلك يكون فرحه في الحقيقة بالمولى تبارك وتعالى ولذلك قال. بعض المحققين : من آثر العرفان للعرفان فقد وقف بالساحل ومن آثر العرفان لاللعرفان بل للمعروف فقد خاض لجة الوصول، •

وذكر بعضهم في هذا المثال كلاما لا يخلو عن حسن ، وهو أنه إنا مثل سبحانه الا يمان بالشجرة لانستحق أن تسمى شجرة الا بثلاثة أشياء ؛ عرق راسخ . وأصل قائم . وأغصان عالية فكذلك الايم الا بثلاثة أشياه ، معرفة في القلب . وقول باللسان . وعمل بالاركان ، ولم يرتض قدس سره تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين بما شاع فقال : بعد نقل كلام جماعة إن هؤلاء وان أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية ألا أنهم بعدوا عن ادراك المقصود لآنه تعالى وصف شجرة بالصفات المذكورة ولا حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرها ، فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الكذائية يسمى في حيلها وادخارها لنفسه كل عاقل سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم يكن لآن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل ، واختلافهم في تفسير الحين أيضامن هذا الباب والله تعالى أعلم ، وذكر تبارك وتعالى في المثل الثاني شجرة أيضاً الا أنه تعالى وصفها بثلاث صفات ، الصفة الاولى كونها (خبيثة)وذلك يحتمل أن يكون بحسب الطعم وأن يكون بحسب الصورة وأن يكون بحسب اشتمالها على المضار الكثيرة الرائحة وأن يكون بحسب الطعم وأن يكون بحسب الصورة وأن يكون بحسب اشتمالها على المضار الكثيرة

ولاحاجة إلى القول بأنها شجرة كذا أوكذا فانالشجرة الجامعة لتلك الصفات وإن لمتكنموجودة الاأنها إذا كانت معلومة الصفة كانالتشبيه بها نافعا في المطلوب ، والثانية ( الجتثاثها من فوق الارض )وهذه في مقابلة أصلها ثابت في الاول، والثالثة نني أن يكون لها قرار وهذه كالمتممة اللصفة الثانية ، والمراد بالكلمة المشبهة بذلك الجهل بالله تعالى والاشراك به سبحانه فانه أول الآفات وعنوان المخافات ورأس الشقاو اتفخبثه أظهر من أن يخفي وليس له حجة ولا ثبات ولاقوة بل هو داحض غير ثابت اه ، وهو كلام حسن لكن فيه مخالفة لظو اهر كثير من الآثار فتأمل ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ﴾ الذي ثبت عندهم وتمـكن في قلوبهم وهو الكامة الطبية التي ذكرت صفتها العجيبة ، والظاهر أن الجار متعلق ـ بيثبت ـ وكذا قوله سبحانه : ﴿ فِي الْحَيَاةِ الَّذِيْرَا ﴾ أي يثبتهم بالبقاء علىذلك مدة حياتهم فلا يزالون إذا قيض لهم من يفتنهم ويحاول ذللهم عَنْهُ كَا جَرَىٰ لَاصْحَابِ الاخدود. ولجرجيس. وشمسون وكما جرىلبلال وكثير من أصحاب رسول الله وَيُطْلِينُهُ ورضى الله تعالى عنهم ﴿ وَفَى الآخَرَة ﴾ أي بعد الموت وذلك فى القبر الذي هوأولمنزلمن منازل الآخرة وفي مواقف القيامة فلا يُتلعثمون إذا سُتُلُوا عن معتقدهم هناك ولا تدهشهم الاهوال. وأخرج ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب أنه قال في الآية : التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاء الملككان إلى الرجل في القبر فقالا له: من ربك؟ قال . ربى الله .قالا : ومادينك ؟ قال : ديني الاسلام : قال : ومن نبيك؟ قال : نبي محمد ويتياني ، وعلى هذا فالمراد من (الآخرة) يوم القيامة ، وأخرج الطبراني في الاوسط . وابن مردويه عن أبي سعيدالحدري قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول في هذه الآية : ( يثبت الله ) الخ في الآخرة القبر » وعلى هذا فالمراد بالحياة الدنيا مدة الحياة وإلى ذلك ذهبجمهور العلماء واختاره الطبرى . نعم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا مدة حياتهم والآخرة يومالقيامةوالعرض ؛ و كأن الداعىلذلكعموم ( الذيل آمنُوا ) وشمولهم لمؤمنىالاممالسابقة مع عدم عموم سؤال القبر ، وجوز تعلق الجار الأول ـ بآمنوا ـ على معنى آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه و نزهوه عمالاً يليق بجنابه سبحانه ، و كذا جوز تعلق الجار الثانى ـ بالثابت ـ ومن الناس من زعم أنالتثبيت في الدنيا الفتح والنصر وفي الآخرة الجنةوالثوابولايخني أنهذا مما لايكاد يقال، وأمر تعلق الجارين ماقدمنا وهذا عند بعضهم مثال إيتاء الشجرة أكلها كل حين ﴿ وَيُضَلُّ اللهُ الظَّلْمِينَ ﴾ أي يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثبت المؤمنين عليه حسب ارادتهم واختيارهم الناشيء عن سوء استعدادهم ، والمراد بهم الكفرة بدليل مقابلتهم \_بالذين آمنوا \_ ووصفهم بالظلم إماباعتبار وضعهم للشيء في غير موضعه ، وإما باعتبار ظلمهم لأنفسهم حيث بدلوا فطرة الله تعالىالتي فطرالناس عليها فلم يهتدوا إلىالقول الثابت أوحيث قلدوا أهل الضلال وأعرضوا عر. البينات الواضحة ، واضلالهم ـ على مافيل ـ في الدنيا أنهم لا يثبتون في مواقف الفتن وتزل أقدامهم أول شيء وهم في الآخرة أضل وأزل. وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم . والبيه في من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الكافر إذا حضره الموت تنزل عليه الملائك عليهم السلام يضربون وجههودبره فاذا دخل قبره أقعد فقيل له : من ربك ؟ فلم يرجعاليهم شيئاً وأنساه الله تعالى ذكر ذلك ، وإذا قيل له : من (م - ٢٨ - ج - ١٢٠ - قسير روح الماني)

الرسول الذي بعث اليكم ؟ لم يهتد له ولم يرجع اليهم شيئًا فذلك قوله تعالى : ( ويضل الله الظالمين ) : ﴿ وَيَفْعَلُ اللَّهُمَا يَشَاءُ ٢٧ ﴾ من تثبيت بعض واضلال بعض آخرين حسبها توجبه مشيئته التابعة للحكم البالغة المقتضية لذلك ، وفي اظهار الاسم الجليل في الموضعين من الفخامة و تربية المهابة مالا يخنى مع مافيه ـ كما قيل ـمن الايذان بالتفاوت في مبادى التثبيت والاضلال فان مبدأ صدور كل منهما عنه سبحانه و تعالى من صفاته العلا عير ما هو مبدأ صدور الآخر ، وفي ظاهر الآية من الرد على المعتزلة مافيها ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ تعجيب لرسول الله ﷺ أو لكل أحد مماصنع الـكفرة من الاباطيل أي المتنظر ﴿ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نَعْمَتَ الله ﴾ أي شكر نعمته تعالى الواجب عليهم ووضعوا موضعه ﴿ كُفْرًا ﴾ عظيما وغمطا لها، فالـكلام على تقدير مضافحذف واقيم المضافاليه مقامه وهو المفعول الثانى و (كفراً ) المفعول الأولى ، وتوهم بعضهم عكس ذلك ، وقد لا يحتاج إلى تقدير على معنى أنهم بدلوا النعمة نفسها كفرا لانهم لما كفروها سلبوها فبقوا مسلوبيها موصوفين بالكفر ، وقد ذكر هذا كالاولـالزمخشرى ، والوجمانكافىالكشفخلافالماقرره الطيبي وتابعه عليه غيرهمتفقان في أن التبديل ههنا تغيير فيالذات إلا أنه واقع بين الشكر والـكمفر أوبين النعمة نفسها والـكفر ، والمراد بهم أهل مكةفان الله سبحانه أسكنهم حرمه وجعلهم قوام بيته وأكرمهم بمحمد وللطائج فكفروا نعمة الله تعالى بدل مأألزمهم من الشكر العظيم ، أوأصابهم الله تعالى بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين فكفروا نعمته سبحانه فضربهم جل جلاله بالقحط سبع سنين وقتلوا وأسروا يوم بدرفحصل لهم الكفر بدل النعمة وبقى ذلك طوقافي أعناقهم وأخرج الحاكم وصححه . وابنجرير . والطبراني . وغيرهممنطرق عنعليكرم الله تعالي وجهه أنه قال في هؤ لا المبدَّلين: هما الأفجر ان من قريش بنوأمية . وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فقطع الله تعالى دابرهم يوم بدر، وأما بنوأمية فمتعوا إلى حين ه وأخرج البخارى فى تاريخه . و ابن المنذر . وغيرهما عن عمر رضى الله تعالى عنه مثل ذلك (١) ه وجاء فىرواية كافى جامع الاصول هم والله كفارقريش ه وأخرجابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: همجبلة بن الايهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم ، ولعله رضى الله تعالى عنه لا يريد أنها نزلت في جبلة ومن معه لان قصتهم كانت في خلافة عمر رضيالله تعالى عنه وإنما يريد أنها تخص من فعل فعل جبلة إلى يوم القيامة ﴿ وَأَحَلُّوا ﴾ أى انزلوا ﴿ قَوْمَهُم ﴾ بدعوتهم إياهم لما هم فيه من الضلال ،ولم يتعرض لحلولهم لدلالة الاحلال عليه إذ هو فرع الحلول كما قالوا في قوله تعالى في فرعون : ( يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) ﴿ دَارَ البُّوار ٢٨ ﴾ أي الهلاك من باريبور بوارا وبوراً ، قال الشاعر :

فلم أر مثلهم أبطال حرب غداة الحرب إذخيف البوار وأصله - كما قال الراغب - فرط الكساد ، ولما كان فرط الكساد يؤدى إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد عبر به عن الهلاك (جَهنَّم) عطف بيان للدار ، وفى الابهام ثم البيان مالا يخنى من التهويل ، وأعربه الحوفى وأبو البقاء بدلا منها ، وقوله تعالى : ( يَصْلَونَهَا ) أى يقاسون حرها حال من الدار أو من (جهنم) أومن (قومهم) أواستشاف لبيان كيفية الحلول ، وجوز أبو البقاء كرن (جهنم) منصوبا على الاشتغال أى يصلون

<sup>(</sup>١) كانهما يتأولان ما سيتلي من قوله عز وجل ( قلتمتعوا ) الآية اه منه

جهنم يصلونها واليه ذهب ابن عطية ، فالمراد بالاحلال حينتذ تعريضهم للملاك بالقتل والاسر، وأيدبماروى عطاء أن الآية نزلت في قتلي بدر ، وبقراءة ابن أبي عبلة (جهنم) بالرفع على الابتداء، ويحتمل أن يكون (جهنم) على هذه القراءة خبر مبتدأ محذوف واختاره أبو حيان معالا بأن النصب على الاشتغال مرجوحٍمنحيث أنه لم يتقدم ما يرجحه ولا ما يجعله مساويا ،وجمهورالقراء علىالنصب ولم يكونواليقر و ابغيرالراجح أو المساوى، إذ زيد ضربته بالرفع أرجح من زيدا ضربته فلذلك كان ارتفاعه على أنه خبر مبتدا محذوف فى تلكالقراءة راجحاً ،وأنت تعلم أن قوله تعالى: (قل تمتعوا فان مصيركم الى النار )يرجح التفسير السابق﴿ وَبَشَسَ القَرَارُ ٢٩﴾ على حذف المخصوص بالذم أى بئس القرار هي أى جهنم أو بئس القرآر قرارهم فيها ، وفيه بيان أن حلولهم وصليهم على وجه الدوام والاستمرار ﴿ وَجَعَلُوا ﴾ عطف على (أحلوا) أو ماعطفعليه داخل معه في حيز الصلة وحكم التعجيب أى جعلوا فياعتقادهم وحكمهم ﴿ لله ﴾ الفر دالصمد الذي ليس تمثله شي. وهو الواحد القهار ﴿ أَنْدَادًا ﴾ أمثالا في التسمية أوفي العبادة ، وقال الراغب: ند الشيء مشاركه في جوهره وذلك ضرب من المماثَّلة فانالمثل يقال في أىمشاركة كانت فكل ند مثل وليسكل مثل ندا ، ولعل المعول عليه هناماأشر نااليه ع ﴿ لَيُصْلُّوا ﴾ قومهم الذين يشايعونهم حسبها ضلوا ﴿ عَرْبَ سَبيله ﴾ القويم الذيهو التوحيد،وقيل: مقتضى ظاهر ألنظم الكريم أن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى مم كفرانهم بذاته سبحانه باتخاذ الاندادثم إضلالهم لقومهم المؤدى إلى إحلالهم دار البوار ، ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والايذان بأن كل واحد من هذه الهنــات يقضي منه العجب و لو سيق النظم على نسق الوجود لربما فهــم التعجيب من المجموع ، وله نظائر في السكتاب الجليل ، وقرأ ابن كثير . وأبو عمرو . ورويس عن يعقوب (ليضلوا) بفتح الياء، والظاهر أن اللام في القراءتين مثلها في قوله تعالى : (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وذلكأنه لماكان الاضلال أو الضلال نتيجة للجعل المذكور شبه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل لهحرفه على سبيل الاستعارة التبعية قاله غير واحد وقيل عليه إلن كون الضلال نتيجة للجعللةسبحانهانداداغير ظاهر إذ هو متحد معه أولازم لا ينفك عنه إلاأن يراد الحـكم به أو دوامه . ورد بأنهم مشركون لا يعتقدون أنه ضلال بل يزعمون أنه اهتداء فقد ترتب على اعتقادهم ضده ، على أن المراد بالنتيجة ما يترتب على الشيءأعم من أن يكون من لوازمه أو لا وفيه تأمل ﴿ قُلْ ﴾ لاولئك الضلال المتعجب منهم ﴿ تَمَتُّمُوا ﴾ بما أنتم عليه من الشهوات التي من جملتها تبديل نعمة الله تعالى كفرا واستتباع الناس في الضلال، وجعل ذلك متمتعا به تشبيها له بالمشتهيات المعروفة لتلذذهم به كتلذذهم بهاءوفي التعبير بالأمر- كاقال الزمخشري إيذان بأنهم لانفاسهم بالثمتع بماهم عليه وأنهم لا يعرفون غيره ولايريدونه مأمورون به قد أمرهم آمرمطاع لايستهم أن يخالفوه ولا يملكون لانفسهم أمراً دو نه وهو آمر الشهوة ؛ وعلى هذا يكون قوله تعالى : ﴿ فَانَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّادِ ٥٠٠ ﴾ جو ابشرط ينسحب عليه الكلام على ما أشار اليه بقوله: والمعنى إن دمتم على ما انتم عليه من الامتثال لآمر الشهوة فان مصير كم الى النار ، ويجوز أن يكون الامر مجازا عن التخلية والحذلان وأن ذلك الآمر متسخط إلى غاية ،ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمر وعندك أن ذلك الأمرخطأ وأنه يؤدى إلى ضررعظيم فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه فاذا لم تر منه إلا الاباء والتصميم حردت عليه وقلت: أنت وشأنك فافعل ماشدَّت فلا تريدبهذا حقيقة الآمر ولكنك كأنك تقول: فاذ قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لك افعل ماشدَّت و تبعث عليه ليتبين لك إذا فعلت صحة رأى الناصح وفساد رأيك انتهى .

قال صاحب الكشف : إنَّ الوجهين مشتركان في إفادة التهديد لكن الاداء اليه مختلف ، والأول نظير ما إذا أطاع أحد عبيدك بعض من تنقم طريقته فتقول: اطع فلاما ، وهذا صحيح صدر مر. المنقوم أمر ومن العبد طاعة أو كان منه موافقة لبعض ما يهواه ، والقسم الاخير هو مانحن فيه والثاني ظاهر انتهى ه وظاهر هذا أن التهديد على الوجهين مفهوم من صيغة الأمر ، ويفهم من كلام بعض الأجلة أن ذلك على يما أفتى به ظاهرما في الكشف ، وذكر غير واحد أن هذا كقول الطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا يحتمى: كل ماتريد فان مصيرك إلى الموت ، فان المقصود \_ كما قال صاحب الفرائد \_ التهديد ليرتدع ويقبل مايقول ه وجعل الطبيي ما قرر في المثال هو المراد من قول الزمخشري ان في (تمتعوا) إيذانا بأنهم لانغالمهم النخ ، وانت تعلم أنه ظاهر فى الوجه الثانى فافهم . والمصير مصدر صار التامة بمعنى رجع وهو اسمإن و (إلىالنار) فى موضع الحنبر ، ولا ينبغي أن يقال : إنه متعلق ـ بمصير ـ وهو من صار بمعنى انتقل ولذاعدي بإلى لانه يدعو إلى القول بحذف خبر إن وحذفه فى مثل هذا التركيب قليل ، والكثير فيما اذا كان الاسم نـكرة والخبر جار ومجرور . والحوفى جوزهذا التعلق فالخبر عنده محذوف أى فان مصيركم إلىالنار واقع أوكائن لامحالة يه ثم انه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى انهما كهم فىاللذة الفانية أمر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر خلص عباده بالعبادة البدنية والمالية فقالسبحانه : ﴿ قُلْ لَعبَادَى الَّذِينَ وَامُّنُوا ﴾ وخصهم بالاضافة اليه تعالى رفعا لهم وتشريفاً وتنبيها على أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقوقها ، وترك العطف بين الأمرين للايذانُ بتباين حالها تهديدا وغيره ، ومقول القول على ماذهب اليه المبرد . والآخفش . والمازني محذوف دِل عليه (يقيموا) أى قل لهم: أقيمو االصلاة وأنفقوا ﴿ يُقيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُنْفَقُوا مَّارَذَقْنَاهُمْ ﴾ والفعل المذكور مجزوم علىأنه جواب (قل) عندهم . وأورد أنه لايلزم من قوله عليه الصلاة والسلام : أقيموا وأنفقوا أن يفعلوا . ورد بأن المقول لهم الخلص وهم متى أمروا امتثلوا ، ومن هناقالوا : إن فىذلك إيذا مابكمال مطاوعتهم وغاية مسارعتهم إلى الامتثال، ويشد عضد ذلك حذف المقول لما فيه من إيهام انهم يفعلون من غير أمر ، على أن مبنى الايراد على أنه يشترط في السببية التامة وقد منع. وجمل ابن عطية ـ قل ـ بمعنى بلغ وأد الشريعة والجزم في جواب ذلك . وهو قريب ماتقدم ه

وحكى عن أبى على . وعزى للمبرد أن الجزم فى جواب الامرالمقول المحذوف، وتعقبه أبوالبقاء بأنه فاسد لوجهين : الاول أن جواب الشرط لابد أن يخالف فعل الشرط اما فى الفعل أو فى الفاعل أو فيهما فاذا اتحدا لايصح كقولك : قم تقم اذ التقدير هنا إن يقيموا يقيموا . والثانى أن الامرالمقدر للمواجهة والفعل المذكور على لفظ الغيبة وهو خطأ إذا كان الفاعل واحدا . وقيل عليه : إن الوجه الاول قريب ، وأما الثانى فليس بشى الانه يجوز أن تقول : قل لعبدك أطعنى يطعك وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال ه

وعن أبى على . وجماعة أن (يقيموا) خبر في معنى الأمر وهو مقول القول . ورد بحدف النون وهي في مثل ذلك لاتحدف، ومنه قوله تعالى : (هل أدلكم على تجارة تنجيكم) الى قوله سبحانه : (تؤمنون) اذ المراد منه آمنوا ، والقول بأنه لما كان بمعنى الامر بني على حذف النون يا بني الاسم المتمكن في النداء على الضم في نحو يازيد لما شبه بقبل و بعد ومالم يبن إنما لوحظ فيه لفظه بما لا يكاد يلتفت اليه ، وذهب الكسائي . والزجاج . وجماعة إلى أنه مقول القول وهو مجزوم بلام أمر مقدرة أي ليقيموا وينفقوا على حد قول الاعشى :

محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالا

وأنت تعلم أناضهار الجازم أضعف من اضهار الجار الأأن تقدم (قل) نائب منابه ، كما أن كثرة الاستعمال في أمر المخاطب ينو ب مناب ذلك ، والشيء إذا كثر في موضع أو تأكد للدلالة عليه جاز حذفه ، منه حذف الجار من أنى إذا كانت بمعنى من أين ، و بماذكر نامن النيابة فارق ماهنا مافى البيت فلا يضر نا تصريحهم فيه بكون الحذف ضرورة ، وعن ابن مالك أنه جعل حذف هذه اللام على أضرب . قليل . و كثير . ومتوسط ، فالكثير أن يكون قبلة قول بصيغة الامركا في الآية ، والمتوسط ما تقدمه قول غير أمركة وله :

قلت لبواب لدیه دارها تیذن فانی حمها وجارها

والقليل ما سوى ذلك . وظاهر كلام الـكشف اختيار هذا الوجه حيث قالـالمدقق فيه: والمعنى على هذاأظهر لكـثرة مايلزم من الاضمار ، وان تقييد الجواب بقوله تعالى : ( من قبل أن يأتي ) الى (ولا خلال)ليس فيه كـثير طائل انما المناسب تقييد الاس به ، وقال ابن عطية : ويظهر أن مقول القول ( الله الذي ) المخولا يخني مافى ذلك من التفكيك ، على انه لا يصح حينئذ أن يكون (يقيموا) مجزوما فى جواب الامر لان أول ( الله الذي ) النخ لا يستدعي اقامة الصلاة والانفاق الا بتقدير بعيد جدا هذا ، والمراد بالصلاة قيل مايعم كل صلاة فرضاً كانت أو تطوعاً، وعن ابن عباس تفسيرها بالصلاة المفروضة وفسر الانفاق بزكاة الاموال م ولايخنى عليكان زكاة المال أيما فرضت في السنة الثانية من الحجرة بعد صدقة الفطر وأن هذه السورة كلها مكية عند الجمهور، والآيتين ليست هذه الآية احداهن عند بعض، ثم ان لم يكن هذاا لمأمور به في الآية مأمورا به من قبل فالامر ظاهر وان كان مأمورا به فالامر للدوام فتحقق ذلك ولا تففل ﴿ سرَّاوْعَلَانَيَّهُ ﴾منتصبان على المصدرية لكن من الامر المقدر أو من الفعل المذكور على ماذهب اليه الـكسائي ومن معه على ماقيل ، والاصل انفلق سر وانفاق علانية فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه فانتصب انتصابه ويجوزان يكون الاصلانفاقا سرا وإنفاقا علانية فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه، وجوز أن يكونامنتصبين على الحالية اما على التأويل بالمشتق او على تقدير مضاف أى مسرين ومعلنين أو ذوى سر وعلانية أو على الظرفية أى في سر وعلانية ، وقد تقدم الـكلام في حكم نفقة السر ونفقة العلانية ﴿مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتَى يَوْمُ لَا بَيْعَ فيه ﴾ فيبتاع المقصرفيه مايتلافى به تقصيره أويفتدى به نفسه ، والمقصودـ كما قال بمضالححققينـ نفي عقدالمماوضة بالمرة ، وتخصيصالبيع بالذكر للايحاز مع المبالغة فى ننى العقد اذ انتفاء البيع يستلزم انتفاء الشراء على أبلغ وجهوانتفاؤه ربما يتصورمع تحقق الابجاب من البائع انتهى، وقيل: إن البيع كايستعمل في اعطاه المثمن و أخذ الثمن وهو المعنى الشائع يستعمل في اعطاء الثمن وأخذ المثمن وهو معنى الشراء ، وعلى هذا جاء قوله صلىالله تعالى

عليه وسلم : « لايبيعن أحدكم على بيع أخيه » ولا مانع من ارادة المعنيين هشا إفان قلنا بجو ازاستعمال المشترك في معنييه مطلقًا كما قال به الشافعية أو في النفي كما قال به ابن الهام فذاك والا احتجناالي ارتـكاب عموم المجاز فكمانه قيل: لامعاوضة فيه ﴿ وَلاَ خَلَالٌ ٣٦﴾ أي مخالة فهو كماقال أبوعبيدة وغيره مصدر خاللته كالحلال، وقال الاخفش : هو جمع خليل كأخلاء وأخلة ، والمراد واحد وهو نني أن يكون هناك خليل ينتفع به بأن يشفع له أو يسامحه بما يفتدي به ، ويحتمل أن يـكون المعنى من قبل أن يأتى يوم لا انتفاع فيه لمـا لهجوا بتعاطيه من البيع والمخالة ولا انتفاع بذلك وانما الانتفاع والارتفاق فيه بالانفاق لوجه الله تعالى ، فعلىالاول المنفى البيع والحلال في الآخرة ، وعلى هذا المراد نني البيع والحلال الذين كانا في الدنيا بمعنى نفي الانتفاع بهما، و (فيه) ظرف للانتفاع المقدر حسبها أشرنا اليه، ولا يشكل ماهنا مع قوله تعالى: (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين) حيث أثبت فيه المخالة وعدم العداوة بين المتقين لأن المراد هنا على ماقيل نفي المخالة النافعة بذاتها في تدارك مافات ولم يذكر في تلك الآية أن المتقين يتدارك بعضهم لبعض مافات ه وقيل فيالتوفيق بين الآيتين: إن المراد لامخالة بسبب ميل الطبع ودغبة النفس وتلك المخالة الواقعة بين المتقين في الله تعالى ، مع أن الاستثناء من الاثبات لايلزمه النفي وان سلم لزومه فنفي العداوة لا يلزم منه المخالة وهو كما ترى؛ ومثله ماقيل: إن الاثبات والغني بحسب المواطن. والظرف علىمااستظهره غيرواحد متعلق بالامر المقدر ، وعلقه بالفعل المذكور من رأى رأى الكسائى ومر. • • بل وبعض مزرأى غير ذلك إلاأنه لا يخلو عن شي. ، و تذ كير اتيان ذلك اليوم على ما في ارشاد العقل السليم لتأكيد مضمون الأمر من حيث أن كلا من فقدان الشفاعة وما يتدارك بهالتقصير معاوضةو تبرعاوانقطاع آثار البيعو الخلال الواقعين فى الدنيا وعدم الانتفاع بهما من أقوى الدواعي إلى الاتيان بما تبقى عوائده و تدوم فوائده من الانفاق في سبيل الله تعالى أو من حيث أن ادخار المال وترك انفاقه إنها يقع غالبا للتجارات والمهاداة فحيث لايمكن ذلك في الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت. وتخصيص أمر الانفاق بذلك التأكيد لميل النفوس الى المال وكونها مجبولة على حبه والصنة به . وفيه أيضا أنه لا يبعد أن يكون تأ كيدا لمضمون الأمر باقامة الصلاة أيضا من حيث أن تركها كـثيرا ما يكون للاشتفال بالبياعات والمخاللات كما في قوله تعالى : (وإذا رأواتجارةأولهوا انفضوا اليها) وأنت تعلم بعده لفظا بناء على تعلق ( سرا وعلانية) بالامر بالانفاق،ثم أن ماذكر من الوجهين في الآية هو الذي ذكره بعض المحققين ، واقتصر الزمخشري فيها على الوجه الثاني ، وكلامه في تقريره ظاهر فيأن فائدة التقييد الحث على الانفاق حسبها بينه في الكشف، وفيه في تقرير الحاصل أن قوله تعالى : (لابيع فيه ولا خلال ) أي لا انتفاع بهما كـناية عن الانتفاع بما يقابلهما وهو ما انفق لوجه الله تعالى فهوحث على الانفاق لوجهه سبحانه كا"نه قيل: لينفقوا له من قبل أن يأتى يوم ينتفع بانفاقهم المنفقون له ولا ينفع الندم لمن أمسك ، والعدول الى مافي النظم الجليل ليفيد الحصر وان ذلك وحده هو المنتفع به ، وليفيد المضادة بين ما ينفع عاجليا وما ينفع آجليا ، وذكر في آية البقرة (من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه ولا خلة ) أن المعنى من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك مافاتكم من الانفاق لأنه لابيع حتى تبتاعوا ماتنفقونه ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به ، و بين المدقق وجه اختصاص كل من المعنيين بموضعه مع صحة جريانهما جميعافي

كل من الموضعين بأن الأول خطاب عام فكان الحث فيه على الانفاق مطلقاو تصوير أن الانفاق نفسه هو المطلوب فليغتنم قبل أن يأتى يوم يفوت فيه ولا يدركه الطالب هو الموافق لمة تضى المقام وأن الثانى لما اختص بالخلص كان الموافق للمقام تحريضهم على ما هم عليه من الانفاق ليدوموا عليه فقيل: دوموا عليه وتمسكوا به تغتبطوا يوم لا ينفع إلا من دام عليه ، ولو قيل دوموا عليه قبل أن يفو تكم ولا تدركوه لم يكن بتلك الوكادة لان الأول بالحث على طلب أصل الفعل أشبه والثاني بطلب الدوام فتفطن له اه ولا يخلو عن دغدغة •

وقرآ ابو عمرو ، وابن كشير ، ويعقوب (لابيع فيها ولا خلال ) بفتح الاسمين تنصيصا على استغراق النفى ، ودلالة الرفع على ذلك باعتبار خطابى هو على ما قيل وقوعه في جواب هل فيه يبع أو خلال ؟ ثم انه لما ذكر سبحانه أحوال الكافرين لنعمه وأمر المؤمنين باقامة مراسم الطاعة شكرا لها شرع جل وعلا في تفصيل ما يستو جب على كافة الانام المتابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام والمنزالجسام حاللمؤمنين عليها وتقريعا للكفرة المخلين أتم اخلال بها فقال عز قائلا: ﴿ اللهُ اللّذي خَلق السَّمَوات وَ الاَرْضَ ﴾ النع،وهذا أولى مما قيل : انه تعالى لما أطال السكلام في وصف أحوال السعداء والاشقياء وكان حصول السعادة بمعرفة الله تعالى وصفاته والشقاوة بالجمل بذلك ختم الوصف بالدلائل الدالة على وجوده جل شأنه وكال علمه وقدر ته فقال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المذكورات في حيز الصلة نعما لادلائل ، والاسم الجليل مبتدأو الموصول خبره ولا يخفي ما في السكلام من تربية المهابة والدلالة على قوة السلطان ، والمراد خلق السموات ومافيهامن خبره ولا يخفي ما في السكلام من تربية المهابة والدلالة على قوة السلطان ، والمراد خلق السمواب ﴿ مَاءً ﴾ أي الاجرام العلوية والارض وما فيها من أنواع المخلوقات ﴿ وَأَنْزَلَ مَنَ السَّمَاء ﴾ أي السحاب ﴿ مَاءً ﴾ أي المطر منه يتبدى المالسحاب ومن السحاب الى الارض ، وعليه المكثير من الحدثين لظواه (الاخبار ه

واستبعدذلك الامام لان الانسان ربما كان واقفاعلى قلة جبل عال و يرى السحاب أسفل منه فاذا نزلر آه ماطرا، ثم قال : واذا كان هذا امرا مشاهدا بالبصر كان النزاع فيه باطلا ، وأول بعضهم الظو اهر لذلك بأن معنى نزول المطر من السهاء نزوله بأسباب ناشئة منها ، واياما كان ( فمن ) ابتدائية وهي متعلقة ( بأنزل ) و تقديم المجرور على المنصوب اما باعتبار كونه مبتدأ لنزوله أو لتشريفه كافي قولك : أعطاه السلطان من خزائنه مالا أو لما مر غير مرة من التشويق الى المؤخر ( فَأَخْرَجَ به ) أى بذلك الماء ( من الثَّمرَات رزْقًا لَكُمْ ) تعيشون به وهو بمعنى المرزوق مرادا به المعنى اللغوى وهو كل ماينتفع به فيشمل المطعوم والملبوس، ونصبه على انهمفعول ( أخرج ) و ( من الشمرات ) بيان له فهو في موضع الحال منه ، وتقدم (من) البيانية على ماتبينه قد اجازه الكثير من النحاة وقد مر الكلام في ذلك، واستظهر أبو حيان المانع لذلك كون ( من ) للتبعيض ، والجار و المجرور في موضع الحال و (رزقا ) مفعول ( أخرج ) أيضا ، وجوز أن تكون ( من ) بمنى بعض مفعول أخرج و ( رزقا ) بعنى مرزوقا حالا منه فهو بيان للمراد من بعض الثمرات لان منها ما ينتفع به فهو رزق ومنها ما ليس كذلك ، ويجوز أن يكون ( رزقا ) باقيا على مصدريته ، ونصبه على اذه مفعول له به فهو رزق ومنها ما ليس كذلك ، ويجوز أن يكون ( رزقا ) باقيا على مصدريته ، ونصبه على اذه مفعول الم أخرج به ذلك لاجل الزق والانتفاع به أو مفعول مطلق ـ لاخرج - لان أخرج بعض الثمرات في معنى قمدت جلوسا على المشهور ، وقيل: من زائدة ولايرى جو ازذلك هنا إلا الاخفش و (لـكم) و رق فيكون في معنى قمدت جلوسا على المشهور ، وقيل: من زائدة ولايرى جو ازذلك هنا إلا الاخفش و (لـكم)

صفة لرزقا۔ انأريد به المرزوق ومفعول به إن أريد به المصدر كأنه قيل : رزقا ايا كم ، والباء للسبيه ه ومعنى كون الاخراج بسببه أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة باذنه فى ذلك حسماجرت به حكمته الباهرة مع غناه الذاتي سبحانه عن الاحتياج اليه في الاخراج ، وهذا هو رأى السلف الذي رجع اليه الاشعرى كما حَقَق في موضعه ، وزعم من زعم أن المراد أخرج عنده والتزموا هذا التأويل في الوف من المواضع وضللوا القائلين بأن الله تعالى أودع في بعض الاشياء قوة مؤثرة في شئ ماحتي قالوا : إنهم إلى الـكــفر اقرب منهم إلى الايمان ، وأولئك عندى أقرب إلى الجنون وسفاهة الرأى. و( الثمرات ) يراد بهامايراد منجمعالـكثرةلأن صيغ الجموع يتعاور بعضها موضع بعض أو لانه أريد بالمفرد جَماعة الثمرة التي في قولك: أكلت ثمرة بستان فلان ، وقد تقدم لك ما ينفعك تذكره في هذا المقام فتذ كر ﴿ وَسَخَّرَ لَـكُمُ الْفُلْكُ ﴾ السفن بأن أقدركم على صنعتها واستمالها بما ألهمكم ليفية ذلك ، وقيل: بأنجعلها لاترسب في الما. ﴿ لَتَجْرَىَ فِي الْبَحْرِ ﴾ حيث توجهتم ﴿ بأمره ﴾ بمشيئته التي بها نيط فل شيء ، وتخصيصه بالذكر على ماذكره بعض المحققين للتنصيص على أن ذَلَكُ ليسَ بمزاولة الاعمال واستعمال الآلات كما يتراءى من ظاهر الحال؛ ويندرج في تسخير الفلك يما في البحر تسخيره (١) وكذا تسخير الرياح ﴿ وَسَخَّرَ لَـكُمُ الأَنْهَارَ ٣٣ ﴾ جعلهامعدة لانتفاعكم حيث تشربون منها وتتخذون جداول تسقون بها ذروعكم وجناتكم وما أشبه ذاك ، هذا اذا أريد بالأنهار المياه العظيمة الجارية في المجاري المخصوصة وأما اذا أريد بها نفس المجاري فتسخيرها تيسيرها لهم لتجرى فيها المياه ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَا تَبَيْنَ ﴾ أي دائمين في الحركة لايفتران الى انقضاء عمر الدنيا ، أخرجابن أبي حاتم . وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : الشمس بمنزلة الساقية تجرى بالنهار في السماء في فلـكما فاذا غربت جرت بالليل في فلكما تحت الارض حتى تطلع من مشرقها وكـذلك القمر ، والقول بحريانهما إذا غربا تحت الارض مروى أيضاً عن الحسن البصرى وهو الذي يشهد له العقل السليم وللاخباريين غير ذلك ، وظاهر الآية اثبات الحركة لهما أنفسهما . والفلاسفة يثبتو ن لهما حركتين يسمون احداهماالحركةالاولىوهي الحركة اليومية من المشرق إلى المغرب الحاصلة لهما بقسر المحددلفل كميهما ، والاخرى الحركة الثانية وهي الحركة على توالى البروج من المغرب إلى المشرق الحاصلة لها بحركة فلكيهما حركة ذاتية، ولايثبتون لهاحركة فى تخزالفلك على نحوحركة السمكة في الماء لصلابة الفلك وعدم قبوله الخرق أصلاعندهم، وأثبت الشيخ الاكبر قدس سره في فتوحاته حركتهما على ذلك النحو ، والفلك عنده مثل الماء والهواء، ذكر بعض الاخباريين أنهما وسائر الكواكب معلقة بسلاسل من نور بأيدى ملائكة يسيرونها كيف شاء الله تعالى وحيث شاء سبحانه ، والإفلاك ساكنة عند هذا البعض، وكذا عند الشيخ قدسسره على ما يقتضيه ظاهر كلامه ، والاخبار في هذا الباب ليست بحيث تسد ثغر الحصم . وذكر النسني أنه ليس فيهاما يعول عليه، وكلام الفلاسفة ما لم يكن فيه مصادمة لما تحقق عن المخبر الصادق ﷺ عالاً بأس به ، وفسر بعضهم (دائبين) يمجدين تعبين وهو على التشبيه و الاستعارة ، وأصل الدأب العادة المستمرة ، ونصب الاسم على الحال ، و تسخير

<sup>(</sup>١) فيه استحدام فلا تغفل اه منه

هذين الكوكبينالعظيمينجعلهما منيرين مصلحين مانيطبهما صلاحه من المكونات ، ولعمري أن الله سبحانه جعلهما اجدى من تفاريقالعصا . وفي كتابالمشارعوالمطارحات للشيخ شهاب الدين السهر وردىقتيلحلب أن تأثير الشمس والقمر أظهر الآثار السماوية ، وتأثير الشمس أظهر من تأثير القمر ، وأظهر الآثار بعدالشعاع التسخين الحاصل منه ولو لاذلك ماكان كون و لافسادو لااستحالة و لاليل ولانهار و لافصول و لا مزاج و لاحيو أنات ولا غيرها ، وأطال الـكلام في بيان ذلك وما يتعلقبه ، ولا ضرر عندى في اعتقاد أنهما مؤثر ان باذن الله تعالى كسائر الاسباب عندالسلف الصالح ﴿ وَسَخَّرَ لَـكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ٣٣٠ ﴾ يتعاقبان لسباته كمومعاشكم، وأرجع بعض المحققين التسخير في المواضع الاربّعة إلى معنى التصريف، وأصله سياقة الشيء إلى الغرض المختص به قهرا، وذكر أن في التعبير عن ذلك به من الاشعار بما في ذلك من صعوبة المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة المحال ما لايخفي، والظاهر أنه في المعنى المراد به هنا محاز في تاك المواضع جميعاً ، ونقل أبو حيان عن المتكلمين أنه بجاز في الاخير منها قال: لأن الليل والنهار عرضان والأعراض لاتسخر وفيه قصور ، وفي الراز كل من هذه النعم في جملة مستقلة تنويه لشأ واو تنبيه على رفعة مكانها وتنصيص على كون كل نعمة جليلة مستوجبة للشكر \* وتأخير تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدم من الامور مع ما بينه وبين خلق السموات من المناسبة الظاهرة قيل؛ لاستتباع ذكرها لذكر الارض المستدعى لذكر انزال آلما. مها اليها الموجب لذكر اخراج الرزق الذي من جملته ما يحصل بو اسطة الفلك و الانهار أو للتفادي عن توهم كون الـكلـ أعنى خلق السموات والارضو تسخيراالشمس والقمر نعمة واحدة، وقد تقدم نظيره آنفاً، وذكر بعضهم في وجه ذكرهذه المتعاطفات على هذا الاسلوب أنه بدأ بخلق السموات والارض لأنهما أصلان يتفرع عليهما سائر مايذكر بعد ، وثني بانزال الماء من السماء واخراج الثمرات به لشدة تعلق النفوس بالرزق فيكون تقديمه منقبيل تعجيل المسرة . ولما كان الانتفاع بما ينبت من الارض إنما يكمل بوجود الفلك الجوارى في البحر وذلك لأنه تعالى خص كل طرف من أطراف الارض بنوع من ذلك وبالنقل يكثر الربح ذكر سبحانه تسخير الفلك التي ينقل عليها واقتصر عليها اعتناء بشأنها ، ولماذكر أمر الثمراتومابه يكمل الانتفاع بها من حيث النقل ذكر تسخير الانهارالعذبة التي يشرب منها الناس في سائر الاحيان اتماما لأمرالرزق وذكر تسخير الشمس والقمر بعدلان الانتفاع بهما ليس بالمباشرة كالانتفاع بالفلك والانتفاع بالانهار، وأخر تسخير الايلوالنهار لأنهما عرضان وماتقده مماجوهر والعرض من حيث هو بعد الجوهر اه ، وليس بشيء يعول عليه ﴿ وَءَاتَاكُمْ مَنْ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ﴾ أي أعطاكم بعض جميع ماسألتموه حسما تقتضيه مشيئته التابعة للحكمة والمصلحة \_ فمن كل \_ مفعول ثان -لآتى- و (من) تبعيضية ، وقال بعض الـكاملين: إن (كل) للتكثيروالتفخيم لاللاحاطة والتعميم كما في قوله تعالى: (وفتحنا عليهم ابواب كل شيء ) واعترض على حمل ( من ) على التبعيض دون ابتداء الغاية بأنه يفضي إلى اخلاء لفظ (كل) عن فائدة زائدة لأن (ما) نص فىالعموم بل يوهم ايتاء البعضمن كل فرد متعلق به السؤال ولاوجه له \* ودفع بأنه بعد تسليم ثون (ما) نصا فى العموم هنا عمومان عموم الافراد وعموم الاصناف بمعنى كل صنف صنف وهما مقصودان هنا ، فالمعنى أعطاكم من جميع أفراد كل صنف سألتمره ، فان الاحتياج بالذات إلى النوع (م - ٢٩ - ج - ١٣ - تفسير روح المعانى)

والصنف لالفرد بخصوصه ، وفسر (ماسألتموه) بما من شأنه أن يسأل لاحتياج الناس اليه سواء سئل بالفعل أم لم يسأل ، فلا يغفي إيتاء مالاحاجة اليه بما لايخطر بالبال ، وجعلوا الاحتياج إلى الشيء سؤالا له بلسان الحال وهو من باب التمثيل ، وسبيل هذا السؤ السبيل الجواب في رأى في قوله تعالى: (ألست بربكم ؟قالوا: بلى) وقيل: الاصل وآتاكم من كل ما ألقى ، (وما ) يحتمل أن تكون موصولة والضمير المنصوب في (سألتموه) عائد عليها ، والتقدير من كل الذي سألتموه اياه ؛ ومنع أبو حيان جوازأن يكون راجعا اليه تعالى ويكون العائد على الموصول محذوفا مستندا بأنه لوقدر متصلا لزم اتصال ضميرين متحدى الرتبة من دون اختلاف وهو لا يجوز (١) ولوقدر منفصلا حسبا تقتضيه القاعدة في مثل ذلك لزم حذف العائد المنفصل وقد نصوا على عدم جوازه اهه

وذهب بعضهم إلى جواز كلا التقديرين مدعيا أن منع اتصال المتحدين رتبة خاص فيما إذا ذكرا معاأما إذا ذكر أحدهما وحذف الآخر فلا منع إذ الاتصال حينهذ محض اعتبار وعلة المنع لا تجرى فيه ، وأن منع حذف المنفصل خاص أيضا فيما إذا كان الانفصال لغرض معنوى كالحصر فى قولك : جاء الذى أباه ضربت إذ بالحذف حينهذ يفوت ذلك الغرض ، أما إذا كان لغرض لفظى كدفع اجتماع المثاين فلا منع إذ ليس هناك غرض يفوت ، ويحتمل أن تكون موصوفة والسكلام فى الضمير كما تقدم ، وأن تدكون مصدرية والضمير لله تعالى والمصدر بمعنى المفعول أى مسؤلكم ه

وقرأ ابن عباس. والضحاك. والحسن. ومحمد بن على. وجعفر بن محمد. وعمرو بن قائد. وقتادة. وسلام. ويعقوب. و بافع فى رواية (من كل) بالتنوين أى وآتا كم من كل شى، مااحتجم اليه وسألتموه بلسان الحال، وجوز على هذه القراءة أن تـكون (ما) نافية والمفعول الثانى (من كل) كما فى قوله تعالى: (وأوتيت من كل شى،) والجملة المنفية فى موضع الحال أى أتا كم من كل غيرسائليه ، وهو إخبار منه تعالى بسبوغ نعمته سبحانه عليهم بما لم يسألوه من النعم ، وروى هذا عن الضحاك ، ولا يخنى أن الوجه هو الأول لما أن القراءة على هذا الوجه تخالف القراءة الأولى والأصل توافق القراء تين وإن فهم منها إبناء ماسألوه بطريق الأولى ه

﴿ وَإِنْ تَعَدُّوا نَعْمَتُ الله ﴾ أى ماأنعم به عليكم كما هو الظاهر ه

وقال الواحدى: إن (نعمة) هنا اسم أقيم مقام المصدر يقال: أنعم إنعاما ونعمة كما يقال أنفقت إنفاقا ونفقة فالنعمة بمعنى الانعام ولذا لم تجمع، والمعول عليه ماأشرنا اليه من أنها اسم جنس بمعنى المنعمبه ، والمراد بها الجمع كأنه قيل: وإن تعدوا نعم الله ﴿ لاَ تُحْصُوهَا ﴾ وقد نص بعضهم على أن المفرد يفيد الاستغراق بالاضافة وماقيل: إن الاستغراق ليس مأخوذا من الاضافة بل من الشرط والجزاء المخصوصين فيه نظر لآن الحمكم المذكور يقتضي صحة إرادته منه ولولاه تنافيا ، والمراد بلا تحصوها لا تطيقوا حصرها ولو إجمالا فانها غير متناهية ، وأصل الإحصاء العد بالحصى فان العرب كانوا يعتمدونه في العد كاعتمادنا فيه على الاصابع ولذا قال الاعشى:

ولست بالاكثر منهم حصى وإنما العـــزة للـكاثر

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا ، اه منه

ثم استعمل لمطلق العد ، وقال بعض الافاضل . ان اصله ان الحاسب اذا بلغ عقدامعينا من عقو دالاعداد وضع حصاة ليحفظه بها ففيه ايذان بعدم بلوغ مرتبة معتد بها من مراتبها فضلا عن بلوغ غايتها وهو من الحسن بمكان الا انه ذهب الى الاول الراغب وغيره ، واول الاحصاء بالحصر لثلا يتنافى الشرط والجزاء اذا ثبت فى الاول العد وننى فى الثانى ولوأول ( ان تعدوا ) بأن تريدوا العد يندفع السؤال على ماقيل أيضاً والاول أولى ، وقال بعض الفضلاه : ان المعنى ان تشرعوا فى عد افراد نعمة من نعمه تعالى لاتطيقو اعدهاه وإنما أتى بإن وعدم العد مقطوع به نظرا الى توهم أنه يطاق ، قيل : والدكلام عليه أبلغ منه على الاول لما فيه من الاشارة الى أن النعمة الواحدة لا يمكن عد تفاصيلها ، لكن أنت تعلم أن الظاهر هو الاول . وقد ذكر الامام مثالين يستوضح بهما الوقوف على أن نعم الله تعالى لا تحصى و لا يمكن أن تستقصى فقال :

الاولأن الاطباء ذكرواأن الاعصاب قسمان دماغية ونخاعية، والدماغية سبعة وقدا تعبوا انفسهم في معرفة الحكم الناشئة من كل واحدة منها ، ولا شك أن كل واحدة تنقسم الى شعب كثيرة وكل واحدة من تلك الشعب تنقسم أيضاً الى شعب أدق منالشعر ، ولـكل واحد منها بمر الى الاعضاء ، ولو أن واحدة اختلت كيفاأو وضعاً أو نحو ذلك لاختلت مصالح البنية ، و لـ كل منها على كثرتها حكم مخصوصة ، وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين والاوردة ، وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الـكمية والوضع والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا البــاب بحراً لاساحل له ، و اذا اعتبرت هذا في بدن الانسان فاعتبر فى نفسه وروحه فان عجائب عالم الارواح أكثر من عجائب عالم الاجسام ۽ واذااعتبرت أحوال عالم الافلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البر والبحروالنبات والمعدن والحيوان ظهرلك أن عقول جميع الحلائق لو ركبت وجعلت عقلا واحدا وتأمل به الانسان في حكمة الله تعالى في أقل الاشياء لما أدرك منها إلاالقليل، الثانى أنه اذا اخذت لقمة من الخبز لتضعها في فك فانظر الى ملقبلها والى مابعدها وفاما الاول فاعرفأنها لاتتمالااذا كانهذأ العالم بكليته قائما علىالوجهالاصوب لأن الحنطة لابدمنها ولاتنبت الابمعونة المصول وتركب الطبائع وظهور الامطار والرياح، ولا يحصل شئ من ذلك الا بدوران الافلاك واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة ، ثم بعد أن تـكون الحنطة لابدلها من آلات الطحن ونحوه وهي لاتحصل الا عند تولد الحديد في ارحام الجبال ۽ ثم تأمل كيف تكونت علي الاشكال المخصوصة ، ثم آذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لابد من اجتماع العناصر حتى يمكن الطبخ، وأما الثانى فتأمل في تركيب بدن الحيوان وهوأنه تعالى كيف خاق ذلك حتى يمكنه الانتفاع بناك اللقمة، وانه كيف يتضرر الحيوان بالاكل؛ وفي أىالاعضاء تحدث تلك المضار فلا يمكنك أن تعرف القليل الابمعرفة علم التشريح وعلمالطب على الوجه الاكمل ، وأنى للعقول بادراككل ذلك فظهر بالبرهان الباهرصحة هذه الشرطية اه ، وقال مو لانا أبو السعود قدس سره بعد كلام:وإن رمت العثور على حقيقة الحق والوقوف على ماجل من السر ودق فاعلم أن الانسان بمقتضى حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الـكمالات اللائقةو الملـكمات الرائقة بحيث لو انقطع مابينه وبين العناية الالهية من العلاقة لما استقر له القرار ولا أطمانت به الدار الافي مطمورة العدموالبوار ومهاوي الهلاك والدمار لـكن يفيض عليه من الجناب الاقدس تعالى شأنه وتقدس في كل زمان يمضي وكل آن يمر وينقضي من أنواع الفيوض المتعلقة بذاته و جوده وسائر الصفات الروحانية

والنفسانية والجسمانية مالايحيط به نطاق التعبيرولا يعلمه الااللطيف الخبير، وتوضيحه أنه كالايستحقالوجود ابتداء لايستحقه بقاء وانما ذلك من جناب المبدئ الاول عز شأنه وجل فكما لايتصوروجوده ابتداء مالم ينسد عليه جميع انحاء عدمه الاصلى لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد تحققه بعلته مالم ينسد عليه جميع انحاء عدمه الطارئ لان الاستمرار والدوام من خصائص الوجود الواجى \*

وأنت خبير بأن ما يتوقف عليه وجوده من الأمور الوجودية التي هي علله وشرائطه وان وجب كونها متناهية لوجوب تناهي مادخل تحت الوجود لكن الأمور العدمية التي لها دخل في وجوده ليست كذلك اذ لااستحالة في أن يكون لشيء واحد موانع غير متناهية ، وانما الاستحالة في دخو لها تحت الوجود وارتفاع تلك الموانع التي التناهي أعنى بقامها على العدم مع امكان وجودها في انفسها في كل آن من آنات وجوده ، نعم غير متناهية حقيقة لاادعاء ، وكذا الحال في وجودات علله وشرائطه القريبة والبعيدة ابتداء وبقاء ، وكذا في كما لاته التابعة لوجوده اه ، ويتراء ي منه أنه قدتر ك الامام في تحقيق هذا المقام وراءه وأنه لوسمع ذلك لا قتدى به في ذكره ولعد من النعم اقتداءه وقريب منه ما يقال في بيان عدم تناهي النعم : ان الوجود نعمة وكذا ظرما يتبعه من الكمالات ، وذلك موقوف على وجوده تعالى في الازمنة الموهومة الغير المتناهية ، وتحقق ما يتوقف عليه وجود النعمة نعمة فتحققه سبحانه في كل آن من تلك الآنات نعمة ، فالنعم غير متناهية ، ولك أن تقول في بيان ذلك : إنه ما فتحققه سبحانه في كل آن من تلك الآنات نعمة ، فالنعم غير متناهية ، ولك أن تقول في بيان ذلك : إنه ما الامكان غير متناهية ، ومما للداخلة تحت حيطة اللامكان غير متناهية ، ولا النار المخلدين فيها لازال عذا بهم بازدياد كاير شد اليه قوله تعالى: (فذوقو افلن نزيد كم البلايا الممكنة أن أهل النار المخلدين فيها لازال عذا بهم بازدياد كاير شد اليه قوله تعالى: (فذوقو افلن نزيد كم اللاعذا با) وقد ذكر غير واحد في ذلك أنهم كل استغاثوا من قوع من العدد والمدة وعلى هذا نعم الله تعالى على المتحسى هي المبتلى أيضا لا تحصى ه

وفى رواية ابن أبى الدنيا. والبيه قى عن ابن مسعود قال به إن لله تعالى على أهل النار منة فلو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم . ثم الظاهر أن المراد بالنعمة معناها اللغوى \_أعنى الأمر الملائم للائم للدى تحمد عاقبته \_ إذ لا يتأتى عليه عموم الخطاب ، ولا يبعد اطلاق النعمة بذلك المعنى على نحور وفع الموافع و تحقق العلل والشر ائط حسما ذكر سابقا ، وظاهر ما تقدم يقتضى أن النعم فى حد ذاتم اغير محصورة والآية ظاهرة فى أن الانسان لا يحصرها بالعد وفرق بين الأمرين فتدبر . وبالجملة ليس للعبد إلا العجز عن الرقوف على نهاية نعمه سبحانه و تعالى وكذا العجز عن شكر ذلك ، وماأحسن ماقال أبو الدرداء رضى الله تعالى عنه ؛ من لم يعرف نعمة الله تعالى عليه الافى مطعمه ومشر به فقد قل علمه وحضر عذا به به

وأخرج البهقى فى الشعب. وغيره عن سليمان التيمى قال: إن الله تعالى أنعم على العباد على قدره سبحانه وكلفهم الشكر على قدرهم، وعن طلق بن حبيبقال: إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله سبحانه أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وأنضل نعمه جل شأنه على عباده على ماروى عن سفيان بن عيينة أن عرفهم أن لا إله إلا الله . وأخرج ابن أبى الدنيا . وغيره عن أبي أيوب القرشى مولى بني هاشم أن داود عليه السلام قال: رب اخبرنى ماأدنى نعمتك على؟ فأوحى الله تعالى اليه ياداود

تنفس فتنفس فقال تبارك و تعالى: هذا أدنى نعمتى عليك. واشتهر أن اول النعم المقصودة لذاتها الوجود وأنه معدن كل كال كما أن العدم معدن كل نقص. ويدل على أنه نعمة لايكاد يقاس بها غيرها عند كثير من الناس أن الانسان منهم يفدى نفسه بملك الدنيا لوكان بيده وعلم أن الفداء ممكن إذا ألم به الالم وتحقق العدم يومن العجيب أن أباعلى الشبلى البغدادي، وقيل: ابن سيناء لم يعد وجود الانسان نعمة عليه فقد قال من أبيات:

ودهر ينثر الاعمار نثرا كما للغصن بالورق انتثار ودنيا كلما وضعت جنينا غذاه من نوائبها ظؤار نعاقب في الظهور وماولدنا ويذبح في حشاالام الحوار وننتظر البلايا والرزايا وبعد فللوعيد لنا انتظار ونخرج كارهين كما دخلنا خروج الضب أخرجه الوجار فماذا الامتنان على وجود لغير الموجدين به الخيار فكانت أنعا لو أن كونا نخير قبله أو نستشار فهذا الداء ليس له دواء وهذا الكسر ليس له انجبار

إلى أن قال:

إلى آخر ما قال ، و لعمرى لقد غمط نعمة الله تعالى عليه وظلمها ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَالُومٌ ﴾ يظلم النعمة باغفال شكرها بالكلية أو بوضعه في غير موضعه أو يظلم نفسه بتعريضها للحرمان بترك الشكر ﴿ كُفَّارٌ ۗ ع ٣ ﴾ شديد الـكفران والجحود ، وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع ، كفار في النعمة يجمع ويمنع ، والأول أنسب بما قبله ، وأل في الانسان للجنس ومصداق الحـــكم بالظلم وأخيه بعض من وجدا من أفراده فيه ويدخل في ذلك الذين بدلوا نعمة الله تعالى كفر ا ، والظاهر أن الجملة استثناف بيانى وقع جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل لم لم يراعواحقها؟ أو لم حرمها بعضهم ؟ وقيل: إنها تعايل لعدم تناهي النعم ولذا أتى بصيغتي المبالغة فيهاو هو كما ترى هذا، وفى النحل ( وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الله لغفور رحيم ) وفرق ابو حيان بين الحتمين بأنه هنا لما تقدم قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ الَّى الَّذِينَ بِدَلُوا نَعْمَةُ اللَّهَ كَفُرا ﴾ وبعده ﴿ وجعلوا لله اندادا ﴾ فكان ذلك نصاعلي ما فعلوا من القبائح من الظلم والكفران ناسب أن يختم بذم من وقع ذلك منه فختمت الآية بقوله سبحانه : ( إن الانسان لظلُّوم كـفار ) وأما في النحل فلما ذكر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل شأنه : ( أفن يخلق كمن لايخلق ) أي من أوجد هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لايقدر على الحلق ذكر من تفضلاته تعالى اتصافه بالغفران والرحمة تحريضاً على الرجوع اليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلامتصف بهما كما هو متصف بالخلق ، فني ذلك اطماع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة المخلوق الى عبادة الحالق تبارك وتعالى انه يغفر زلله السابق و مرحمه ، وأيضا فانه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على الانسان ذكر ماحصل من المنعم ومن جنس المنعم عايه ، فحصل من المنعم مايناسب حالة عطائه وهو الغفران والرحمة اذ لولاهما لما أنعم عليه ، وحصل من جنس المنعم عليه مايناسب حالة الانعام عليه ويقع معها في الجملة وهو الظلم والمكفران فكأنه قيل : إن صدر من الانسان ظلم فالله تعالى غفور أو كفران فالله تعالى رحيم لعلمه بعجزالانسان وقصوره . وما نقل السخاوي عن عبد الرحمر بن زيد بن أسلم من أن هذه الآية منسوخة بآية النحل ما لا يلتفت اليه انتهى كلامه ، وفيه بحث ، وقيل: انما ختم سبحانه آية النحل بما ختم للاطناب هناك في ذكر النعم مع تقدم الدعوة الى الشكر صريحاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الاطناب في سرد النعم أن يذكر منها ما يتعلق بذلك وهو الغفران والرحمة فتأمل والله تعالى أعلم بأسرار كتابه ،

﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتِ ﴾ ( الركتاب أنزلناه اليك لتخرج الناسُ مِن الظلمات إلى النور ) فيه احتمالاًت عندهم فقيل: من ظلمات الكثرة الى نور الوحدة أو من ظلمات صفات النشأة الى نور الفطرة ، أو من ظلمات حجب الافعال والصفات الى نور الذات، وهو المراد بقولهم : النور البحت الخااص من شوب المادة والمدة . وقال جعفر : من ظلمات الـكفر الى نور الايمان، ومن ظلمات البدعة الى نور السنة ، ومن ظلمات النفوس الى نور القلوب ، وقال أبو بـكمر بن طاهر : من ظلمات الظن الى نور الحقيقة وقيل غير ذلك ( باذن ربهم ) بتيسيره بهبة الاستعداد و تهيئة أسباب الخروج الى الفعل ( الى صراط العزيز)الذي يقهر الظلمة بالنور ( الحميد ) بكال ذاته أو بما يهب لعباده المستعدين من الفضائل والعلوم أو من الوجود الباقي أو نحو ذلك (وويل للـكافرين ) المحجوبين ( من عذاب شديد ) وهو عذاب الحرمان ( الذين يستحبون الحياة الدنيا) الحسية والصورية (على الآخرة)العقلية والمعنوية (ويصدون)المريدين (عنسبيلالله) طريقه الموصل اليه سبحانه : ( و يبغونها عوجا ) انحرافا مع استقامتها (وما أرسلنا من رسولالا بلسان قرمه ليبين لهم)أى بكلام يناسب حالهم واستعدادهم وقدر عقولهم والالم يفهموا فلا يحصل البيان، وعن عمر رضيالله تعالىءنه كلموا الناس بما يفهمون أثريدون أن يكذب ألله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عايه وسلم؟ وفى أسرار التأويل لـكل نبي وصديق اصطلاح في كلام المعرفة وطريق المحبة يخاطب به من يعرفه من أهل السلوك ، وعلى هذا لا ينبغي للصوفى أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفية لأنهم لايعرفونه ، وخطامهم بذلك مثلخطابالعربي بالعجمية أو العجمي بالعربية ، ومنشأ ضلال كثير من الناس الناظرين في كـتبالةوم جهلهم باصطلاحاتهم فلا ينبغي للجاهل بذلك النظرفيها لانها تأخذ بيده الى الكفر الصريح بل توقعه في هوة كـ فر، كفر أبيجهل ايمان بالنسبة اليه ، ومن هنا صدر الامر السلطاني إذ كان الشرع معتني به بالنهي عن مطالعة كتب الشيخ الآكبر قدس سره ومن انخرط في سلمكه ( فيضل الله من يشاء ) اضلاله لزوال استعداده بالهيئات الظلمانية ورسوخها والاعتقاداتالباطلة واستقرارها (ويهدى من يشا.) هدايته بمن بقى على استعداده أولم يرسخ فيه تلك الهيات والاعتقادات (ولقد أرسلنا موسى با ياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ) وهي أيام وصاله سبحانه حين كشف لعباده سجف الربوبية فى حضرة قدسية وأدناهم إلى جنابه ومن عليهم بلذيذ من خطابه :

وماأحسر. ماقيل:

وكانت بالعراق لنا ليال سلبناهن من ريب الزمان جعلناهن تاريخ الليالى وعنوان المسرة والامانى وأمره عليه السلام بتذكير ذلك ليثور غرامهم و يأخذ بهم نحو الحبيب هيامهم فقد قيل:

تذكروالذكرى تشوق وذوالهوى يتوق ومن يعلق به الحب يصبه

وجوز أن يراد بأيام الله تعالى أيام تجليه جل جلاله بصفة الجلال وتذكيرهم بذلك ليخافوا فيمتثلوا (ان في ذلك لآيات لـكل صبار شكور) أي لـكل مؤمن بالايمان الغيبي إذ الصبروالشكرعلىـماقيلـ مقامان للسالك قبل الوصول ( وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ) قال الجوزجاني : أي لئن شكرتم الاحسان لازيدنكم المعرفة ولئن شكرتم المعرفة لازيدنكم الوصلة ولئن شكرتم الوصلة لازيدنكم القرب وأثن شكرتم القرب لأزيدنكم الأنس، ويعم ذلك كلهماقيل الثن شكرتم نعمة لأزيدنكم نعمة خيراً منها، وللشكر مراتب وأعلا مراتبه الاقرار بالعجز عنه . وفي بعض الآثار ان داود عليه السلام قال : ياربكيفأشكركوالشكر من آلائك؟ فأوحى الله تعالى اليه الا "ن شكرتني ياداود ، وقال حمدون: شكر النعمة أن ترى نفسـك فيها طفيلياً (قالت رسلهم أفي الله شك ) أي أنه سبحانه لاشـك فيه لانه الظاهر في الا ۖ فاق والانفس ( فاطر السموات والأرض) موجدها ومظهرها من كتم العدم (يدعوكم ليغفر لـكم من ذنو بكم)ليستر بنوره سبحانه ظلمات حجب صفاتكم فلا تشكون فيه عند جلية اليقين ( ويؤخركم إلى أجل مسمى ) إلى غاية يقتضيها استعدادكم من السعادة (قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا ) منعهم ذلك عن اتباع الرسل عليهم السلام (قالت لهم وسلهم إنَّ نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده )سلموا لهما لمشاركة فى الجنسوجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة مامن الله تعالى به عليهم بما يرشحهم لذلك ، وكثيراً مايقول المنكرون في حق أجلة المشايخ مثل ماقال هؤلاء الـكفرة فى حق رسلهم والجواب نحو هذا الجواب( وما كان لناأن نأتيكم بسلطان إلا باذنالته) جواب عنقولأولتك . (فأتونا بسلطان مبين) ويقال نحو ذلك للمنكرين الطالبين من الولى الكرامة تعنتا ولجاجا (وعلىالله فليتوكل المؤمنون) لأن الايمان يقتضى التوكل وهو الخمود تحت الموارد، وفسره بعضهم بأنه طرح القلب في الربوبية والبدن في العبودية ، فالمتوكل لايريد إلا مايريده الله تعالى،ومن هنا قيل: إن الـكامل لايحب إظهار الكرامة ، وفي المسئلة تفصيل عندهم (وبرزوا لله جميعاً) ذكر بعضهم أن البروز متعدد فبروز عند القيامة الصغرى بموتالجسد . وبر وز عند القيامة الوسطى بالموت الأرادى وهو الخروج عن حجاب صفات النفس إلى عرصة القلب . وبروز عند القيامة الكبرىوهو الخروج عن حجاب الآنية إلى فضاء الوحدة الحقيقية ، وان حدوث التقاول بين الضعفاء والمستكبرين المشار اليه بقوله تعالى: (فقال الضعفاء للذين استكبروا) الخ فهو بوجود المهدى القائم بالحق الفارق بين أهل الجنة والنار عندقضاء الأمر الإلهي بنجاة السعداء وهلاك الأشقياء وفسروا الشيطان بالوهم ۽ وقد يفسرونه في بعض المواضع بالنفس الأمارة . والقول المقصوص عنه في الآية عند ظهور سلطان الحق ، وبعضهم حمل الشيطان هناعلي الشيطان المعروف عند أهل الشرع وذكر انقوله: (فلا تلومو بي ولوموا أنفسكم) دليل بقائه على الشرك حيث رأى الغير في البين وما ثم غير الله تعالى ، و إلى هذا يشير كلام الواسطى حيث قال : من لام نفسه فقد أشرك ، ويخالفه قول محمد بن حامد : النفس محل كل لائمة فمن لم يلم نفسه على الدوام ورضى عنها فى حال من الأحوال فقد أهلكها ، ويأباه ماصح في الحديث القدسي ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لـكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فتأمل(وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام) لم يذكر من يحييهم ، وقد ذكروا أن منهممن يحييهم ربهم وهمأهل الصفوة والقربة ، ومنهم من يحييهم الملائكة وهم أهل الطاعات والدرجات، وما أطيب سلام المحبوب على محبه وماألذه على قلبه :

أشاروا بتسليم فجدنا بأنفس تسيلمن الآماق والاسم أدمع

(ألم تركيف ضرب الله مثلاكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلهاكل حين باذن ربها ) اشارة كما قيل إلى كلمة التوحيد التي غرسها الحق في ارض بساتين الارواح وجعل سبحانه أصلها هناك ثابتا بالتوفيق وفرعها في سماء القربة وسقيها من سواقى العناية وساقها المعرفة وأغصانها المحبة وأوراقها الشوقوحارسهاالرعاية تؤتى أكلما فيجيع الانفاس من لطائف العبودية وعرفان أنوار الربوبية، وقال بعضهم: الكلمة الطيبة النفس الطيبة أصلها ثابت بالاطمئنان وثبات الاعتقاد بالبرهان وفرعها في سماء الروح تؤتى أكلها من ثمرات المعارف والحـكم والحقائق كل وقت بتسهيله تعالى ( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالهامن قرار ) اشارة إلى كلمة الـكمفر أو النفس الخبيثة ، وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: الشجرة الخبيثة الشهوات وارضها النفوس وماؤها الامل وأوراقها الـكسل وثمارها المعاصي وغايتها النار ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) قال الصادق رضي الله تعالى عنه : يثبتهم في الحياة الدنيا على الايمان وفي الآخرة على صدق جواب الرحمن ، وجعل بعضهم القول الثابت قولهسبحانه وحكمه الازلى أى يثبتهم على مافيه تبجيلهم وتوقيرهم فىالدارين حيث حكم بذلك فى الازل وحكمه سبحانه الثابت الذي لا يتغير و لا يتبدل ( و يضل الله الظالمين ) في الحياتين لسوء استعدادهم (الذين بدلوا نعمة الله)من الهداية الاصلية والنور الفطرى (كفرا) احتجابا وضلالا (وأحلوا قومهم) من تابعهم واقتدى بهم فىذلك (دارالبوار) الهلاك والحرمان (وجعلوا لله أندادا) من متاع الدنيا ومشتهياتها التي يحبونها كحب الله سبحانه ( ليضلوا عن سبيله ) كل من نظر إلى ذلك والتفت اليه ( آلله الذي خلق السموات ) أي سموات الارواح ( والارض ) أي أرض الاجساد ( وأنزل من السماء ) أي سماء عالم القدس ( ماء ) وهو ماء العلم (فأخرج به) من أرض النفس ( من الثمرات ) وهي ثمرات الحـكم والفضائل ( رزقالـكم ) في تقوى القلب بها( وسخر لـكم الفلك ) أي فلك العقول ( لتجرى فيالبحر ) أي بحر آلائه وأسراد مخلوقاته الدالة على عظمته سبحانه (وسخر لكم الانهار)أىأنهار العلمالتي تنتهي بكم إلى ذلك البحر العظيم ( وسخر لـكم الشمس)شمس الروح (والقمر) قر القلب(دائبين) في السير بالمكاشفة والمشاهدة (وسخر لـكم الليل ) ليل ظلمة صفات النفس ( والنهار ) نهار نور الروح لطلب المعاش والمعاد والراحة والاستنارة (و آتاكم من كل ماسألتموه ) بلسان الاستعدادفان المسؤل بذلك لايمنع ( وإن تعدوا نعمة الله ) السابقة واللاحقة ( لاتحصوها ) لعدم تناهيها (إن الانسان لظلوم ) ينقص حق الله تعالى أوحق نفسه بابطال الاستعداد أو يضع نور الاستعداد فى ظلمة الطبيعة ومادة البقاء فى محل الفناء (كفار) لتلك النعم التي لاتحصى لغفلته عن المنعم عليه بها ، وقيل: إن الانسان لظلوم لنفسه حيث يظن أن شكره يقابل نعمه تعالى، كفار محجوب عندؤ ية الفضل عليه بداية و نهاية.نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويكرمنا بالهداية والعناية ﴿ وَإِذْ قَالَ ابْرَاهِيمُ ﴾ مفعول لفعل محذوف أى اذكر ذلك الوقت،

والمقصود تذكير ما وقع فيه على نهج ماقيل في أمثاله ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ ﴾ يعنى مكة شرفها الله تعالى: ﴿ إِمنًا ﴾ أى ذا أمن ، فصيغة فاعل للنسب كلابن و تامر لأن الآمن في الحقيقة أهل البلد ، و يجوز أن يكون الاسناد بحازيا من اسناد ماللحال إلى المحل كنهر جار ، والفرق بين ماهنا ومافى البقرة من قوله : (رباجعل هذا بلدا آمنا ) أنه عليه السلام سأل في الاول أن يحمله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون ، وفي الثانى أن يخرجه من صفة كان عليها من الحوف إلى ضدها من الامن كأنه قال : هو بلد مخوف فاجعله آمنا كذا في الكشاف ، وتحقيقه أنك إذا قلت : اجعل هذا خاتما حسنا فقد أشرت إلى المادة طالبان يسبك منها خاتم حسن وإذا قلت : اجعل هذا الخاتم حسنا فقد قصدت الحسن دون الخاتمية ، وذلك لأن محط الفائدة هو المفعول وإذا قلت : اجعل هذا الخاتم حسنا فقد قصدت الحسن دون الخاتمية ، وذلك لأن محط الفائدة هو المفعول الثانى لأنه بمنزلة الخبر ، وإلى هذا التفسير بأنه يقتضى أن يكون سؤال البلدية سابقا على السؤال المحكى في هذه السورة وأنه يلزم أن تكون الدعوة الأولى غير مستجابة \*

قال في الكشف : والتفصي عن ذلك اما بأن المسؤل أولا صلوحه للسكني بأن يؤمن فيه أهله في أكثر الاحوال على المستمر في البلاد فقد كان غير صالح لها بوجه على ماهو المشهور في القصة ، وثانيا إزالة خوف عرض كما يعتري البلاد الآمنة أحيانا ، وأما بالحمل على الاستدامة وتنزيله منزلة العارى عنه مبالغة أو بأن أحدهما أمن الدنيا والآخر أمن الآخرة أو أن الدعاء الثاني صدر قبل استجابة الأول، وذكر بهذه العبارة إيماء إلى أن المسئول الحقيقي هو الامن والبلدية توطئة لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف ، وكأنه بني الحكلام على الترقى فطلب أولا أن يكون بلدا آمنا من جملة البلاد التي هي كذلك ، ثم اتأ كيد الطلب جعله مخوفا حقيقة فطلب الأمن لأن دعاء المضطر أقرب إلى الإجابة ولذاذيله عليه السلام بقوله: (إلى أسكنت) الخ اه ه وهومبني على تعدد السؤال وإن حمل على وحدته وتكرير الحكاية كما استظهره بعضهم، واستظهر آخرون الأول لتغاير التعبير في المحلين ، فالظاهر أن المسئول كلا الأمرين وقد حكى أولا ، واقتصرههنا على حكاية سؤال الامن لأن سؤال البلدية قد حكى بقوله : (فاجعل أفئدة منالناس تهوىاليهم) إذ المسئول هويها اليهم المساكنة كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لاللحج فقط وهو عين سؤال البلدية وقدحكي بعبارة أخرى على ما اختاره بعض الاجلة أو لان نعمة الامن أدخل في استيجابالشكرفذكره أنسب بمقامتقريع الكُفرة على اغفاله على ماقيل، وهذه الا ية وما تلاها أعنى قصة إبراهيم عليه السلام على مانص عليه صاحب الكشف واردة على سبيل الاعتراض مقررة لما حث عليه من الشكر بالايمان والعمل الصالح و زجرعنه من مقابلهما مدمجًا فيها دعوة هؤلاء النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة لجميع ما سلف أشد التأكيد ه وفى إرشاد العقل السليم أن المراد منها تأكيد ماسلف من تعجيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ببيان ف آخر من جنايات القوم حيث كفروا بالنعمالخاصة بهمبعد ماكفروا بالنعمالعامة وعصوا أباهم إبراهيم عليهالسلام حيث أسكنهم مكة زادها الله تعالى شرفالاقامة الصلاة والاجتناب عنءبادة الاصنام والشكر لنعم الله تعالى وسأله أن يجعله بلدا آمنا , برزقهم من الثمرات و يهوى قلوب الناس اليهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرم ا آمنا تجبىاليه ثمرات كل شيء فكفروا بتلك النعم العظام واستبدلوا دار البوار بالبلد الحرام وجعلوا لله ( م - \* ٣ ج - ١٣ - تفسير روح المعاني)

تعالى أندادا وفعلو ا ما فعلوا من القبائح الجسام ﴿وَأَجْنَبَىٰ وَبَىٰ ﴾ أى بعدنى واياهم ﴿أَنْ نَعَبُدُ الاَصْنَامُ ٣٩ ﴾ أى ع. عبادتها ، وقرأ الجحدرى . وعيسى الثقنى (وأجنبنى) بقطع الهمزة وكسر النون بوزن أكرمنى وهما لغة أهل نجد يقولون : جنبه مخففا وأجنبه رباعياوأما أهل الحجاذ فيقولون : جنبه مشددا ، وأصل التجنب أن يكون الرجل في جانب غير ما عليه غيره ثم استعمل بمعنى البعد ، والمراد هنا على ماقال الزجاج طلب الثبات والدوام على ذلك أى ثبتنا على مانحن عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن عبادة الاصنام وإلا فالانبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى . وتعقب ذلك الإمام بأنه لماكان من المعلوم أنه سبحانه فالانبياء معمومون عن الكفر وعبادة في الاجتناب فما الفائدة في سؤال التثبيت ؟ ثمقال : والصحيح عندى في الجواب يثب الأنبياء عليهم السلام على الاجتناب فما الفائدة في سؤال التثبيت ؟ ثمقال : والصحيح عندى في الجواب لنفسه وإظهاراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله سبحانه وتعالى في كل المطالب ، والثاني أن الصوفية يقولون : والتوحيد المحض قطع النظر عما سوى الله تعالى ، فيحتمل أن يكون مراده عليه السلام من هذا الدعاء العصمة والذي يقول به المشركون . وخفي وهو تعلى المنا لأن النظر إلى السوى يحاكي الشرك والذي يقول به المشركون . وخفي ومو تعليه السلام من هذا الدعاء العصمة عن عدهذا الشرك انتهى ويرد على هذا الاخير أنه يعود السؤال عليه فيا أظن لأن النظر إلى السوى يحاكي الشرك الذي يقول به المشركون عند الصوفية فقد قالقائلهم (۱) :

ولو خطرت لی فی سواك ارادة علی خاطری سهوا حکمت بردتی

ولاأظنأ نهم بحوزون ذلك للانبياء عليهم السلام، وحيث بنى الكلام على ماقرروه يقال: مافائدة سؤال العصمة عن ذلك والانبياء عليهم السلام معصومون عنه و والجواب الصحيح عندى ماقيل: إن عصمة الانبياء عليهم السلام ليست لأمر طبيعى فيهم بل بمحض توفيق الله تعالى أياهم و تفضله عليهم، ولذلك صح طلبها وفي بعض الآثار أن الله سبحانه قال لموسى عليه السلام: ياموسى لا تأمن مكرى حتى تجوز الصراط \*

وأنت تعلم أن المبشرين بالجنة على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كانوا كثيرا مايسألون الله تعالى الجنة مع أنهم مقطوع لهم بها ، ولعل منشأ ذلك ماقيل لموسى عليه السلام فتدبر ، والمتبادرمن بنيه عليه السلام من كان من صلبه ، فلا يتوهم ان الله تعالى لم يستجب دعامه لعبادة قريش الأصنام وهم منذريته عليه السلام حتى يجاب بما قاله بعضهم من أن المراد كل من كان موجوداً حال الدعاء من أبنائه ولاشك أن دعوته عليه السلام مجابة فيهم أو بأن دعامه استجيب في بعض دون بعض ولانقص فيه كما قال الامام ه

وقال سفيان بن عيينة : إن المراد ببنيه ما يشمل جميع ذريته عليه السلام وزعم انه لم يعبد أحد من أولاد اسمعيل عليه السلام الصنم وإنماكان لـكل قوم حجر نصبوه وقالوا هذا حجر والبيت حجر وكانوا يدورون به ويسمونه الدوار ولهذاكره غير واحد أن يقال دار بالبيت (٣) بل يقال طاف به ، وعلى ذلك يدورون به ويسمونه الدوار ولهذاكره غير واحد أن يقال دار بالبيت (٣) بل يقال طاف به ، وعلى ذلك أيضا حل مجاهد البنين وقال : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم عليه السلام صنما وانما عبدبعضهم الوثن ، وفرق بينهما بأن الصنم هو التمثال المصور والوثن هو التمثال الغير المصور ، وليت شعرى كيف ذهبت على هذين

<sup>(</sup>۱) هوا بن الفارض قدس سره اه منه (۲) ولا يخنى أن هذا من الآداب والافقد ورد «دار» فى بعض من الآثار ﴾ قال النووى اه منه

الجليلين ما في القرآن من قوارع تنعى على قريش عبادة الاصنام . وقال الامام بعدنقله كلام مجاهد : إن هذا ليس بقوى لأنه عليه السلام لم يرد بهـــــــذا الدعاء الا عبادة غير الله تعالى والصنم كالوثن فى ذلك ويرد مثله على ابن عيينة ، ومن هنا قيل عليه : إن فيما ذكره كرا على ما فر منه لأن ما كانوا يصنعونه عبادة لغير الله تعالى أيضاً : واستدل بعض أصحابنا بالآية على ان التبعيد من الـكمفر والتقريب من الايمان ليس الامن الله تعالى لأنه عليه السلام انما طلب التبعيد عن عبادة الاصنام منه تعالى ، وحمل ذلك على الالطاف فيه ما فيه ﴿ رَبِّ المُّنَّ ﴾ أي الاصنام ﴿ أَضْلَانَ كَثيراً منَ النَّاسِ ﴾ أي تسببن له في الضلال فاسناد الاضلال اليهن مجاذى لأنهن جماد لا يعقل منهن ذلك والمضل فى الحقيقة هو الله تعالى ، وهذا تعليل لدعائه عليه السلام السابق، وصدر بالنداء اظهارا للاعتناء به ورغبة في استجابته ﴿ فَمَنْ تَبِعَني ﴾ منهم فيما أدعو اليهمن التوحيد وملة الاسلام ﴿ فَأَنَّهُ مَنَّ ﴾ يحتمل أن تكون (من) تبعيضية على التشبيه أى فانه كبعضي في عدم الانفكاك ، و يحتمل أن تـكون اتصالية كما فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعلى كرم الله تعالى وجهه « أنت منى بمنزلة هرون من موسى » أى فانه متصل بى لاينفك عنى فى أمر الدين ، وتسميتها اتصالية لانه يفهم منها اتصال شيء بمجرورها وهي ابتدائية الا أن ابتدائيته باعتبار الاتصال كـذا في حواشي شرح المفتاح الشريفي ، يعنى أن مجرورها ليس مبدأ أو منشأ لنفس ما قبلها بل لاتصاله ، فاما أن يقدر متعلقها فعلا خاصا كما قاله الجلال السيوطى فى بيان الخبر من أن (منى) فيه خبر المبتدا (ومن) اتصالية ومتعلق الخبر خاص والباءزائدة بمعنى أنت متصل بى و نازل منى بمنزلة هرون من موسى ، واما أن يقدر فعل عام كما ذهباليه الشريف هناك أىمنزلتة بمنزلة كائنة وناشئة منىكمنزلة هرونمن موسىعليهما السلام، وتقديره خاصا هناكما فعلنــا على تقدير جعلما اتصالية ممـا يستطيبه الذوق السليم دون تقـديره عاما ﴿ وَمَّنْ عَصَانِي ﴾ أي لم يتبعني ، والتعبير عنه بالعصيان كما قيل للايذان بأنه عليه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه انما هو لعصيانه لا لأن الدعوة لم تبلغه و في البحر أن بين الا تباع والعصيان طباقامعنو يا لأن الا تباع طاعة ﴿ فَانَّكَ غَفُورٌ رَّحيم ٢٣ ﴾ أى قادر علىأن تغفر له وترحمه، وفي الـكلام على ما أشار اليه البعض حذف والتقدير ومن عصاني فلا أدعو عليه فانك الخ ، وفي الآية دليل على أن الشرك يجوزأن يغفر ولا اشكال في ذلك بناء على ماقال النووي في شرح مسلم من أن مغفرة الشرك كانت في الشرائع القديمة جائزة في أمهم وانما امتنعت في شرعنا ه واختلف القائلون بأن مغفرة الشرك لم تكن جائزة فى شريعة من الشرائع فى توجيه الآية، فمنهم من ذهب الى أن المراد غفور رحيم بعد التوبة ونسب ذلك الى السدى . ومنهم من ذهب الى تقييد العصيان بما دون الشرك وغفل عما تقتضيه المعادلة , وروى ذلك عن مقاتل. وفى رواية أخرى عنه أنه قال : إن المعنى ومن عصانى باقامته على الـكفر فانك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله من الـكفر إلى الايمان والاسلام وتهديه الى الصواب . ومنهم من قال: المعنى ومن لم يتبعني فيها أدعو اليه من التوحيد واقام على الشرك فانك قادر على ان تستره عليه وترحمه بعدم معاجلته بالعذاب ، ونظير ذلك قوله تعالى : ( وان ربك لذو مغفرة للناس على ا ظلمهم ) ومنهم من قال ; ان المكلام على ظاهره وكان ذلك منه عليه السلام قبـل أن يعـلم أن الله سبحانه

لا يغفر الشرك ، ولا نقص بجهل ذلك لأن مغفره الشرك جائزة عقلا كما تقرر في الأصول لكن الدليل السمعي منع منها ، ولا يلزم النبي أن يعلم جميع الادلة السمعية في يوم واحد . والامام لم يرتض أكثرهذه الاوجه وجعل هذا الكلام منه عليه السلام شفاعة في إسقاط العقاب عن أهل الكبائر قبل التوبة وأنه دليل لحصول ذلك لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : إن المعصية المفهومة من الآية اما أن تكون من الصغائر أو من الكبائر بعد التوبة أو قبلها ، والاول والثاني باطلان لأن (من عصافي ) . طاق فتخصيصه عدول عن الظاهر، وأيضا الصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفر ان عند الحصم فلا يمكن اللفظ عليه فثبت أن الآية شفاعة لاهل الكبائر قبل التوبة ، ومتى ثبت منه عليه السلام ثبتت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام لمكان (اتبح ملة ابر اهيم) ونحوه ، ولئلا يلزم النقص وهو كما ترى ، وقد مراك ما ينفعك في هذا المقام فتذ كرهداك الله تعالى ه

(رَبَّنَا) قال فى البحر كرد الندا. رغبة فى الاجابة والالتجاء اليه تعالى ، وأتى بضمير الجماعة لانه تقدم ذكره عليه السلام وذكر بنيه فى قوله: (واجنبنى وبنى) وتعقب بأن ذلك يقتضى ضمير الجماعة فى (ربانهن) النخ مع انه جى. فيه بضمير الواحد ، فالوجه ان ذلك لان الدعاء المصدر به وما هو بصدد تمهيد مبادى اجابته من قوله: (إِنِّي أَسْكَنْتُ) الغ متعلق بذريته ، فالتعرض لوصف ربوبيته تعالى لهم أدخل فى القبول واجابة المسئول ، والتأكيد لمزيد الاعتناء فيا قصده من الخبر (ومرن ) فى قوله (من ذريق) بمعنى بعض وهى فى تأويل المفعول به أى أسكنت بعض ذريتى ، ويجوز أن يكون المفعول محذوفا والجاروالمجرور صفته سدت مسده أى أسكنت ذرية من ذريتى (ومن) تحتمل التبعيض والتبيين. وزعم بعضهم أن (من) زادرة على مذهب الاخفش لا يرتضيه سليم البصيرة كما لا يخفى، والمراد بالمسكن اسمعيل عليه السلام ومن سيولد له فان اسكانه حيث كان على وجه الاطمئنان متضمن لاسكامهم ، والداعى للتعميم على ما قيل قوله الآتى: (ليقيموا) الخ ، ولا يخفى أن الاسكان بعدما كان بينه عليه السلام وبين أهله ما كان به يرتسكب لذلك عموم المجاز، وهذا الاسكان بعدما كان بينه عليه السلام وبين أهله ما كان به

وذلك أن هاجر أم اسمعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من ابراهيم عليه السلام فلما ولدت له اسمعيل غارت فلم تقاره على كونه معها فأخرجها وابنها الى أرض مكة فوضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلا المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمرو سقاء فيه ماء ثم قفى منطلقا فتبعته هاجر فقالت: ياابراهيم أين تذهب وتتر كنا بهذا الوادى الذى ليس فيه أنيس ولاشى قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم(١) قالت: إذن لا يضيعنا ثم رجعت ، وانطلق عليه السلام حتى اذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت وكان إذ ذاك مرتفعاً من الارض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشاله ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: (ربإني أسكنت الى له لعلم يشكرون) ثم انها جعلت ترضع ابنها وتشرب مما فى السقاء حتى اذا نفد عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر اليه يتلبط فانطلقت كراهية ان تنظر اليه فوجدت الصفا أقرب جبل يليهافقامت

<sup>(</sup>١) وبهذا يبطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالآية على انه يجوز للانسان أن يضع ولده وعياله فى ارض مضيعة اتـكالا اه منه

عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل تري أحدا فلم تر فبيطت حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها تمسعت سعى الانسان الجهود حتى جاوزته ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا فلم تر ففعلت ذلك سبع مرات ولذلك سعى الناس بينهما سبعاً ، فلما أشرفت علىالمروة سمعت صوتًا فقالت : صه تريد نفسها أم تسمُّعت فسمعت أيضاً فقالت : قد أسمَّعت انكان عندك غواث فاذا هي الملك عندموضعزمزمفبحث بعقبه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه و تغرف منه في سقائها وهو يفور فشربت وأرضعت ولدها وقال لها الملك : لا تخافى الضيعة فان ههذا بيت الله تعالى يبنيه هذا الغلام وأبوه وان الله سبحانه لا يضيع أهله ، ثم انه مرت بها رفقة من جرهم فرأوا طائرا عائفا فقالوا : لاطير الاعلى الماء فبعثوا رسولهم فنظر فاذا بالماء فأتاهم فقصدوه وأم اسماعيل عنده ، فقالوا : أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت ، فلما أدرك اسماعيل عليه السلام زوجوه أمرأة منهم وتمام القصة في كـتبالسير ﴿ بُوَادَ غَيْرِ ذَى زَرْعٍ ﴾ وهو وادى مكة شرفهاالله تعالى ، ووصفه بذلك دون غير مزروع للمبالغة لأن المعنى ليس صالحا للزرع ، ونظيره قوله تعالى: (قرمانا عربيا غيرذي عوج) وكان ذلك لحجريته ، قال ابن عطية : وإنما لم يصفه عايه السلام بالخلو عن الماء معانه حاله إذ ذاك لأنه كان علم أن الله تعالى لايضيع اسمعيل عليه السلام وأمه في ذلك الوادي وانه سبحانه يرزقهماالما. فنظرعليه السلام النظرالبعيد ، وقال أبوحيان بعد نقله وقد يقال :إن انتفاء كونه ذا زرعمستازم لانتفاء الماءاذ لايمكنأن يوجدز رع الاحيث الماء فنفي ما يتسبب عن الماء وهو الزرع لانتفاء سببه وهو الماءاهي وقال بعضهم: ان طلب الماءلم يكنءه بالهعلية السلام لماأن الو أدى مظنة السيول والمحتاج للمآء يدخر منهاما يكفيه وكان المهم لهطلب الثمرات فوصف ذلك بـكونه غير صالح للزرع بيانا لـكمال الافتقار الىالمسؤل فتأمل ﴿ عَنْدَ بَيْنُكَ الْمُحَرَّم ﴾ ظرف لأسكنت كقولك: صليت بمكه عند الركن ، وزعم أبو البقاء أنه صفة ( وأد) أو بدل منه ، و اختار بعض الأجلة الاول اذ المقصود إظهار كون ذلك الاسكان مع فقدان مباديه لمحض التقربالىالله تعالى والالتجاء الىجواره الـكريم كما ينبيء عنه التعرض لعنوان الحرمة المؤذن بعزة الملتجأ وعصمته عن المـكاره، فانهم قالوا: معنى كون البيت محرماً أن الله تعالى حرم التعرض له والتهاون بهأو أنه لم يزل ممنعاً عزيزاً يهابه الجبابرة في كل عصر أو لأنه منعمنه الطوفان فلم يستول عليه ولذاسمي عتيقا على ماقيل (١) ، وأبعدمن قال إنهسمي محرمالان الزائرين يحرمون على أنفسهم عند زيارته أشياء كانت حلالا عليهم، وسياه عليهالسلام بيتا باعتبار ما كان فانه كان مبنيا قبل ، وقيل: باعتبار ما سيكون بعد وهو ينزع إلى اعتبار عنوان الحرمة كذلك ه

﴿ رَبّنَا لَيْقَيمُوا الصَّلُوةَ ﴾ أى لأن يقيموا ، فاللام جارة والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها ، والجار والمجرور متعلق \_ بأسكنت \_ المذكور ، وتكرير النداء وتوسيطه لاظهار كال العناية باقامة الصلاة فانها عمادالدين ولذا خصها بالذكر من بين سائر شعائره ، والمعنى على ما يقتضيه كلام غير واحد على الحصر أى ماأسكنتهم مهذا الوادى البلقع الخالى من كل مرتفق ومرتزق الاليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك ومتعبداتك متبركين بالبقعة التي شرفتها على البقاع مستسعدين بجوارك الكريم متقربين اليك به مساجدك ومتعبداتك والطواف به والركوع والسجود حوله مستنزلين رحمتك التي آثرت بها سكان حرمك بالعكوف عند بيتك والطواف به والركوع والسجود حوله مستنزلين رحمتك التي آثرت بها سكان حرمك وهذا الحصر على ماذكروا \_ مستفاد من السياق فانه عليه السلام لما قال: ( بواد غيرذي زرع ) نفي أن يكون

<sup>(</sup>١) وقيل: العتيق مقابل الجديد اه منه ه

اسكانهم للزراعة ولما قال : (عند بيتك المحرم ) أثبت انه مكان عبادة فلما قال : (ليقيموا) أثبت أن الاقامة عنده عبادة وقد نفى كونها للكسب فجاء الحصر مع مافى (ربنا) من الاشارة الى أزذلكهو المقصود ه وعن مالك أن التعليل يفيد الحصر، فقد استدل بقوله تعالى: (لتركبوها)على حرمة أكلها، وفي الكشف ان استفادة الحصر من تقدير محذوف مؤخر يتعلق به الجار والمجرور أي ليقوموا أسكنتهم هذا الاسكان ، أخبر أولا أنه أسكنهم، بواد قفر فأدمج فيه حاجتهم الى الوافدين وذكر وجه الايثار اشرف الجوار بقوله: (عند بيتك المحرم) ثم صرح ثانيا بأنه انما آثر ذلك ليعمروا حرمك المحرم وبني عليه الدعاء الآتي ، ومن الدليل على أنه غير متعلق بالمذكور تخلل(ربنا) ثانيابين الفعل ومتعلقه وهذابين ولاوجه لاستفادة ذلك من تكر ار(ربنا)الامن هذا الوجه اه ، واختار بعضهم أذكرناه أولا في وجه الاستفادة وقال: انه معنى لطيف ولا ينافيهالفصل بالنداء لإنه اعتراض لتأكيد الاول وتذكيره فهوكالمنبه عليه فلا حاجة الى تعلق الجار بمحذوف مؤخر واستفادة الحصر من ذلك ، وهو الذي ينبغي أن يعول عليه ، وبجعل النداء مؤكدا للاول يندفع ما قيل: إن النداء له صدر الكلام فلا يتعلق ما بعده بما قبله فلا بد من تقدير متعلق ، ووجه الاندفاع ظأهر ، وقيل: اللام لام الامر والفعل مجزوم بها، والمراد هو الدعاء لهم باقامة الصلاة كأنه طلب منهم الأقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم لها ولا يخني بعده ، وأبعد منه ماقاله أبوالفرج بن الجوزى : اناللام متعلقة بقوله : (اجنبني وبنيأن نعبد الاصنام) وفي قوله: (ليقيموا) بضمير الجمع على مافي البحر دلالة على أن الله تعالى أعلمه بأن ولده اسماعيل عليه السلام سيعقب هنالك ويكون له نسل ﴿ فَأَجْعَلْ أَفْتُدَةً مَنَ النَّاسِ ﴾ أى افئدة من أفئدتهم ﴿ تَهُوى إِلَيْهُمْ ﴾ أي تسرع اليهم شوقا وودادا ـ فن ـ للتبعيض ، ولذا قيل : لو قال عليه السلام: أفئدة الناس لازدحمتعليهم فارس والروم ، وهو مبنى على الظاهر من اجابة دعائه عليه السلام وكون الجمع المضاف يفيد الاستغراق. وروى عن ابنجبير انه قال : لو قال عليه السلام:أفئدةالناس لحجت البيت اليهو دو النصاري. وتعقب بأنه غيرمناسب للمقام اذ المسئول توجيه القلوباليهم للمساكنة معهم لاتوجيهها الىالبيت للحج والا لقيل تهوى اليه فانه عين الدعاء بالبلدية قد حكى بعبارة أخرى اه. وأنت تعـلم انه لامنافاة بين الشرطية في المروى وكون المسؤل توجيه القلوب اليهم للمساكنة معهم ، وقد جاء نحو تلك الشرطية عرابن عباس ، ومجاهد كما في الدر المنثور . وغيره ، على أن بعضهم جعل هذا دعاء بتوجيه القلوب الى البيت ، فقد أخرج ابنأبي شيبة . وابن جرير . وابن المنذر . وأبن أبي حاتم عن الحـكم قال : سألت عكرمة وطاوسا وعطاء ابن أبي رباح عن هذه الآية ( فاجعل) الى آخره فقالوا : البيت تهوى اليه قلومهم يأتونه ، وفي لفظ قالوا : هواهم الى مكة ان يحجوا ؛ نعم هو خلاف الظاهر ، وجوز ان تـكون (من) للابتداء كما في قولك : القلب منه سقيم تريد قلبه فكمأنه قيل: أفئدة ناس ، واعترضه أبو حيان بأنه لايظهر كونها الابتدا. لأنه لافعل هنا يبتدأ فيه لغاية ينتهى اليها اذ لا يصح ابتداء جعل أفئدة من الناس. وتعقبه بعض الاجلة بقرله :وفيه بحشفان فعل الهوى للا فددة يبتدأ به لغاية ينتهى اليها، ألا يرى الى قوله : (اليهم) وفيه تأمل اه وكـأن فيه اشارة الى ما قيل: من أن الابتداء في (من) الابتدائية إنما هو من متعلقها لامطلقاً ، وان جعلناها متعلقة\_بتهوى-لا يظهر لتأخيره ولتوسيط الجار فائدة، وذكر مولانا الشهاب في توجيه الابتداء وترجيحه على التبعيض كلاما لايخلو

عن بحث فقال : اعلم أنه قال فى الايضاح أنه قد يكون القصد الى الابتداء دون أن يقصدانتها مخصوص اذا كان المعنى لا يقتضى الا المبتدأ منه كأعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ، وزيد أفضل من عمرو ه

وقد قيل: إن جميع معانى (من) دائرة على الابتداء ، والتبعيض هذا لا يظهر فيه فائدة كا في قدوله: (وهن العظم منى) فان كون قلب الشخص وعظمه بعضا منه معنى مكشوف غير مقصود بالافادة فلذا جعلت للابتداء والظرف مستقر للتفخيم كأن ميدل القلب نشأ من جملته مع أن ميل جملة كل شخص من جهة قلبه كا أن سقم قلب العاشق نشأ منه مع أنه اذا صلح صلح البدن كله ، وإلى هذا نحا المحققون من شراح الكشاف لكنه معنى غامض فتدبره ، والافئدة مفعول أول ـ لا جعل ـ وهو جمع فؤاد وفسروه على ما في البحر . وغيره بالقلب اكن يقال له فؤاد اذا اعتبر فيه معنى التفؤد أى النوقد ، يقال: فأدت اللحم أى شويته ولحم فئيد أى مشوى ، وقيل : الافئدة هنا القطع من النساس بلغة قريش واليه فأدت اللحم أى شويته ولحم فئيد أى مشوى ، وقيل : الافئدة هنا القطع من النساس بلغة قريش واليه ذهب ابن بحر ، والمفعول الثاني جملة (تهوى) وأصل الهوى الهبوط بسرعة و في كلام بعضهم السرعة ، ووكان حقه أن يعدى باللام كما في قوله :

حتى اذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفى كـفه من ريشها تبك وانما عدى بإلى لتضمينه معنى الميل كما في قوله :

تهوى الى مكه تبغى الهدى ما مؤمن الجن كأنجاسها

ولما كان ما تقدم كالمبادى لاجابة دعائه عليه السلام واعطاء مسئوله جاء بالفا. في قوله: (فاجعل) الى آخره وقرأ هشام (أفئيدة) بياء بعد الهمزة نص عليه الحلواني عنه ، وخرج ذلك على الاشباع كما في قوله:

أعوذ بالله مر العقراب الشائلات عقد الاذناب

ولما كان ذلك لا يكون إلا في ضرورة الشعر عند بعضهم قالوا: إن هشاما قرأ بتسهيل الهمزة كاليا وفعبر عنها الراوى بالياء فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعدالهمزة و والمراد بياء عوضا من الهمزة و وتعقب ذلك الحافظ أبو عمر و الدانى بأن النقلة عن هشام كانوا مر. أعلم الناس بالقراءة ووجوهها فهم أجل من أن يعتقد فيهم مثل ذلك وقرى و (آفدة) على وزن ضاربة وفيه احتمالان وأحدهما أن يكون قدمت فيه الهمزة على الفاء فاجتمع همزتان ثانيتهما ساكنة فقبلت ألفا فوزنه أعفلة كما قيل في أدور جمع دارقلبت فيه الواو المضمومة همزة ثم قدمت وقلبت الفا فصار آدر و ثانيهما انه اسم فاعل من أفد يأفد بمعنى قرب ودنا ويكون بمعنى عجل ، وهو صدفة لمحذوف أى جماعة أو جهاعات آفدة . وقرى و (أفدة) بفتح الهمزة من عجل ، وهو صدفة لمحذوف أى جماعة أو جهاعات آفدة . وقرى افدة في الفراءة الاخرى غير مد و كسر الفاء بعدها دال ، وهو اما صفة من أفد بوزن خشنة فيكون بمعنى آفدة في القراءة الاخرى أو أصله أفئدة فنقلت حركة الهمزة الى ما قبلها ثم طرحت وهو وجه مشهور عند الصرفيين والقراء ه

قال الاولون: اذا تحركت الهمزة بعد ساكن صحيح تبقى أو تنقل حركتها الى ما قبلها و تحذف ، ولا يجوز جعلها بين بين لما فيه من شبه التقاء الساكنين ، وقال صاحب النشر من الآخرين : الهمزة المتحركة بعد حرف صحيح ساكن كمسئو لا وأفدة وقرآن وظآن فيها وجه و احد وهو النقل وحكى فيه وجه ثان وهو بين بين وهو ضعيف جداً وكذا قال غيره منهم ، فما قيل: إن الوجه اخراجها بين بين ليس بالوجه. وقرأت أم الهيثم و أفودة ) بالواو المكسورة بدل الهمزة ، قال صاحب اللوامح : وهو جمع و فدى والقراءة حسنة لكنى لاأعرف

هذه المرأة بل ذكرها أبوحاتم اهم وقال أبوحيان با يحتمل أنه أبدل الهمزة فى فؤاد ثم جمع وأقرت الواو فى الجمع اقرارها فى المفرد أو هو جمع وفد كما قال صاحب اللواهج وقلب اذ الاصل أوفدة ، وجمع فعل على أفعلة شاذ و نجد وأنجدة ووهى وأوهية ، وأم الهيثم امرأة نقل عنها شىء من لغات العرب ، وقرأ زيدبن على رضى الله تعالى عنهما (افادة) على وزن امارة ويظهر أن الهمزة بدل من الواو المكسورة كما قالوا : اشاح فى وشاح فالوزن فعالة أى فاجعل ذوى وفادة ، ويجوز أن يكون صدراً فادافادة أى ذوى افادة وهم الناس الذين يقيدون و ينتفع بهم . وقرأ مسلمة بن عبدالله (تهوى) بضم التاء مبنيا للمفعول من أهوى المنقول بهمزة التمدية من هوى اللازم كأنه قيل : يسرع بها اليهم ، وقرأ على كرم الله تعالى وجهه ، وجماعة من أهله . ومجاهد وجود أن يريد هم والذين ينحازون اليهم من الناس ، وإنما لم يخص عليه السلام الدعاء بالمؤمنين منهم كما فى وجود أن يريد هم والذين ينحازون اليهم من الناس ، وإنما لم يخص عليه السلام الدعاء بالمؤمنين منهم كما قوله : (وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر) اكتفاء على مقال على بذكراقامة الصلاة م

(من الثَّمَرَات) من أنواعها بأن تجمل بقربهم قرى يحصل فيها ذلك أو تجي اليهم من الاقطار الشاسعة وقد حصل كلا الامرين حتى أنه يجتمع في مكه المسكرمة البواكير والفوا كة المختلفة الازمان من الربيعية والحييفية والحريفية في يوم واحد . أخرج ابن جرير : وابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم الطائني أن الطائف كانت من أرض فلسطين فلما دعا ابراهيم عليه السلام بهذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعها حيث وضعها رزقاً للحرم . وفي رواية أن جبريل عليه السلام اقتلمها فجاء وطاف بهاحول البيت سبعاً ولذا سميت الطائف ثم وضعها قريب مكة . وروى نحو ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهرى أن الله تعالى نقل قرية من قرى الشام فوضعها بالطائف لدعوة ابراهيم عليه السلام . والظاهرأن أبراهيم عليه السلام أن يرزقهم سبحانه من الشمرات وهو لا يتوقف على النقل ، فلينظر ماوجه الحكمة فيه ، وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ بالله تعالى أن الله جل وعلا على كل شيء قدير وأنه سبحانه في يفعل ما يشاء و يحكم مايريد فر لَعلَهُم يُشكُرُونُ ٢٠٧٪ يتلك النعمة باقامة الصلاة وادا مسائر مراسم العبودية واستدل به على أن تحصيل منافع الدنيا إنما هي ليستمان بها على اداء العبادات واقامة الطاعات ، ولا يخني مافي دعمائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب والمحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنز ال الرحمة واستجلاب عليه السلام من مراعاة حسن الآدب والمحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنز ال الرحمة واستجلاب عليه السلام من مراعاة حسن الآدب والمحافظة على قوانين الشراعة في ذلك من خليل الرحمن عليه السلام ه

﴿ رَبّنَا إِنَّكَ تَعَلّمُ مَانَحْنى وَمَا نُعْلَنُ ﴾ من الحاجات وغيرها ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابراهيم النخمى أن مراده عليه السلام ما نخفى من حب اسمعيل وأمه وما نعلن لسارة من الجفاء لهما ، وقيل : مانخفى من الوجد لما وقع بيننا من الفرقة وما نعلن من البكاء والدعاء ، وقيل : مانخفى من كآبة الافتراق وما نعلن ما جرى بيننا وبين هاجر عند الوداع من قولها : الى من تسكلنا ؟ وقولى لها : الى الله تعالى ، و(ما) في جميع هذه الاقوال موصولة والعائد محذوف ؟ والظاهر العموم وهو المختار ، والمراد بما نخفى على ماقيل ما يقابل (مانعلن) سواء

تعلق به الاخفاء أولا أى تعلم ما نظهره وما لا نظهره فان علمه تعالى متعلق بما لا يخطر بباله عليه السلام من الاحوال الخفية ، وتقديم (مانخفى) على (مانعان) لتحقيق المساواة بينهما فى تعلق العلم على أباخ وجه فكان تعلقه بما يخفى أقدم منه بما يعلن أو لان مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العلن اذ ما من شىء يعلن الا وهو قبل ذلك خفى فتعلق علمه تعالى بحالته الاولى أقدم من تعلقه بحالته الثانية ، وجعل بعضهم (ما) مصدرية والتقديم والتأخير لتحقيق المساواة أيضاً ، ومن هنا قيل : أى تعلم سرنا كما تعلم علنناه والمقصود من فحوى كلامه عليه السلام ان اظهارهذه الحاجات وما هو من مباديها وتتماتها ليس لكونها غير معلومة لك بل إنما هو لاظهار العبودية والتخشع لعظمتك والتذلل لعزتك وعرض الافتقار لما عندك والاستعجال لنيل أياديك ، وقيل : أراد عليه السلام انك أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم بنا من أنفسنافلا حاجة لناالى الطلب لكن ندعوك لاظهار العبودية الى آخره وقدأ شار السهر وردى الى أنظهور الحال يغنى عن السؤال بقوله: ويمنعني الشكوى الى الغانس اننى عليل ومن أشكو اليه عليل

ويمنعني الشكوى الي الله انه عليم بما أشكوه قبل أقول

و تكرير النداء للمالغة في الضراعة والابتهال، وضمير الجماعة ـ كما قال بعض المحققين ـ لأن المرادليس مجرد علمه تعالى بما يخفى وما يعلن بل بجميع خفايا الملك والملكوت وقد حققه عليه السلامبقولهعلى وجه الاعتراض : ﴿ وَمَا يَغْفُلُ عَلَى الله مِنْ شَيْء فَيَ الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء ١٨٠٠ لِمَا أَنْ علمه تعالى ذاتي فلا يتفاوت بالنسبة اليه معلوم دون معلوم ، وقال أبو حيان : لايظهر تفاوت بين اضافة رب الى ياء المتـكلم.و بين اضافته الى جمع المتـكلم ا هـ و، \_\_ا نقلنا يعلم وجه اضافة ( رب ) هنا الى ضمير الجمع ، ولا أدرى ماذا أراد أبوحيان بكلامه هذا ، ومايرد عليه أظهر من أن يخفي ، وإنما قال عليه السلام : (وما يخني) الى آخره دون أن يقول: ويعلم مافىالسموات والارض تحقيقا لما عناه بقوله: (تعلم مانخني) من أن علمه تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائبة خفاء بالنسبة الى علمه تعالى يم يكون ذلك بالنسبة الى علوم المخلوقات . وكلمة (في) متعلقة بمحذوف وقع صفة ـ لشيء ـ أي لشيء كائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما أو على وجه الجزئية منهما ، وجوز أن تتعلق ـ بيخفي ـ وهو كما ترى . وتقديم الارض على السماء مع توسيط(لا) بينهما باعتبار القرب والبعد منا المستعدين للتفاوت بالنسبة الىعلومنا . والمراد من (السماء)ما يشمل السموات كلها ولو أريد من (الارض) جهة السفل ومنالسهاء جهة العلوكما قيل جاز (١) ، والالتفات منالخطاب الى الاسم الجليل للاشعار بعلة الحـكم والايذان بعمومه لأنه ليس بشأن يختص به أو بمر. يتعلق بهبلشامل لجميع الاشياء فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لمبدئية الـكل، وعن الجبائي أن هذا من كلام الله تعالى شأنه وارد بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقوله سبحانه : ( وكذلك يفعلون ) والا كثرون على الاول . (ومن) على الوجهين للاستغراق ﴿ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الـكَبَرَ ﴾ أي مع كبرسي ويأسي عن الولد \_ فعلى \_ بمعنى مع يا في قوله:

<sup>(</sup>۱) قبل وهو اوفق بافراد السهاء اه منه (م – ۱۳ – ج – ۱۲ – تفسیر روح المماتی)

انی علی ما ترین من کری اعرف من این تـؤكل الـكتف

والجار والمجرور في موضع الحال، والتقييد بذلك استعظاماللنعمة واظهار الشكرها، ويصح جعل (على) بمعناها الاصلى والاستعلاء مجازى كما في البحر ، ومعنى استعلائه على الـكبر أنه وصلغايته فكما نه تجاوزه وعلا ظهره 13 يقال: على رأس السنة ، وفيه من المبالغة مالا يخفى ، وقال بعضهم : لو كانت للاستعلاء لـكان الانسب جعل الكبر مستمليا عليه كما في قولهم : على دين ، وقوله : ( ولهم على ذنب) بل الـكبر أولى بالاستعلاء منهما حيث يظهر أثره في الرأس ( واشتعل الرأس شيبا ) نعم يمكن أن تجرى على حقيقتها بجعلها متعلقة بالتمكن والاستمرار أي متمكمنا مستمرا على السكبر ، وهو الأنسب لاظهار مافي الهيئة من الآية حيث لم يكن في أول الـكبر ا ه وفيه غفلة عما ذكرنا ﴿ اسْمَاعيــلُو َإِسْحُقُّ ﴾ روى عن ابن عباس رضي الله تعــالى عنهما أنه وهب له اسمعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة ، ووهب له اسحق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة، وفى رواية أنه ولد له اسماعيل لأربع وستين ، واسحق لسبعين ، وعن ابن جبير لم يولد لا براهيم عليه السلام الا بعد مائة وسبع عشرة سنة ﴿ إِنَّ رَبِّي ﴾ ومالك أمرى ﴿ لَسَميعُ الدُّعَاء ٣٩) أى لجيبه فالسمع بمعنى القبول والاجابة مجاز كافى سمع الله تعالى لمن حمده ، وقولهم : سمع الملك كلامه اذا اعتد بهوقبله ،وهو فعيل من امثلة المبالغة واعمله سيبويه وخالف فيذلك جمهور البصريين، وخالف الكوفيون فيه وفي اعمال سائر أمثلتها ، وهو اذا قلنا بجواز عمله مضاف لمفعوله ان أريد به المُستقبل ، وقيل : إنه غير عامل لأنهقصد به الماضي او الاستمرار ، وجوز الزمخشري أن يكون مضافا لفاعله المجازي فالاصل سميع دعاؤه بجعل الدعاء نفسه سامعاً ، والمراد أن المدعو وهو الله تعالى سامع . وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد لاستلزامه أن يكون من باب الصفة المشبهة وهو متعد ولا يجوز ذلك الا عند الفارسي حيث لا يكون لبس نحو زيد ظالمالعبيد اذا علم أن له عبيدا ظالمين ، وههذا فيه الباس لظهور أنه من اضافة المثال للمفعول انتهى ، وهو كلام متين ه والقُول أن اللبس منتّف لأن المعنى على الاسناد الجازى كلام واه لأن الجاز خلاف الظاهر فاللبس فيه أشد ومثله القول بأن عدم اللبس انما يشترط في اضافته الى فاعله على القطع ، وهذا كما قال بعض الاجلة مع كونه من تتمة الحمد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قبول الدعاء عادته سبحانه المستمرة تعليل على طريق التذييل للهبة المذكورة ؛ وفيه ايذان بتضاعيف النعمة فيها حيث وقعت بعدالدعاءبقوله : (رب هب لى من الصالحين) فاقترنت الهبة بقبول الدعوة ، وذكر بعضهم أن موقع قوله : ( الحمد لله) وتذييله موقع الاعتراض بين أدعيته عليه السلام في هذا المكان تأكيدا للطلب بتذكير ما عهد من الاجابة ، يتوسل اليه سبحانه بسابق نعمته تعالى في شأنه كأنه عليه السلام يقول اللهم استجب دعائي في حق ذريتي في هذا المقام فانك ارتلسميع الدعاء وقد دعوتك على الكبرأن تهب لى ولدافأ جبت دعائي وهبت لى اسماعيل واسحاق و لا يخفى أن اسحاق عليه السلام لم يكن مولو دا عند دعائه عليه السلام السابق فالوجه أن لا يجمل ذلك اعتراضا بل يحمّل على أن الله تعالى حكى جملامما قاله ابراهيم عليه السلام في أحايين مختلفة تشترك كلها فيما سيق له السكلاممن كو نه عليه السلام على الايمان و العمل الصالح؛ طلب ذلك لذريته وأن ولده الحة يقى من تبعه على ذلك فترك العناد والكفر، وقد ذكر هذا صاحب الكشف ه وتما يمضده ما أخرجه ابر\_ جرير . وابن المنذر . وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله : ( الحمد لله ) الخ : قال . هذا بعد ذلك بحين ، ووحد عليه السلام الضمير في (رب)

وان كان عقيب ذكر الولدين لما أن نعمة الهبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعم لا من المنعم عليهم ﴿رَبِّ اجْعَلْنَى مُقيمَ الصَّلَوٰة ﴾ معدلا لها فهو مجاز من أقمت العود اذا قومته ، وأراد بهدا الدعاء الديمومة على ذلك ، وجوز بعضهم أن يكون المعنى مواظبا عليها ، وبعض عظياء العلماء أخذ الأمرين في تفسير ذلك على أن الثانى قيد الملاول مأخوذ من صيغة الاسم والعدول عن الفعل كما أن الاول أخوذ من موضوعه على ما قيل ، ف لا يلزم استعمال اللهظ فى معنيين مجازيين ، وتوحيد ضمير المتسكم مع شمول دعوته على ما قيل ، ف لا يلزم استعمال اللهظ فى معنيين مجازيين ، وتوحيد ضمير المتسكم مع شمول دعوته عليه السلام لذريته أيضا حيث قال : ﴿ وَمَن ذُرِيَّتَى ﴾ للاشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له فان ذكرهم بطريق الاستطراد « ومن » للتبعيض ، والعطف كما قال أبو البقاء على مفعول « اجعل»الاول أى ومن ذريتى مقيم الصلاة •

وفى الحواشى الشهابية أن الجار والمجرور فى الحقيقة صفة للمعطوف على ذلك أى و بعضا من ذريته ولولا هذا التقدير كان ركيكا ، وإيما خصر عليه السلام هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من جهته تعالى أن بعضا منهم لايكون مقيم الصلاة بأن يكون كافرا أو مؤمنا لايصلى ، وجوز أن يكون علم من استقرائه عادة الله تعالى فى الامم الماضية أن يكون فى ذريته من لايقيمها وهذا كقوله: (واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) ﴿ رَبّناً وَتَقبّلُ دُعَاء • ٤ ﴾ ظاهره دعائى هذا المتعلق بجعلى وجعل بعض ذريتى مقيمى الصلاة ولذلك جى بضمير الجماعة ، وقيل الدعاء بمعنى العبادة أى تقبل عبادتى . وتعقب بأن الانسبأن يقال فيه دعاء ناحين فن وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وحزة ، وهبيرة عن حفص (دعائى ) بياء ساكنة فى الوصل ، وفى رواية البزى عن ابن كثير أنه يصل ويقف بياء \*

وقال قنبل: إنه يشم الياء فى الوصل و لا يثبتها و يقف عليها بالآلف ﴿ رَبَّنَا اغْفُر لَى ﴾ أى مافرط منى ما أعده ذنبا ﴿ وَلَو الدَّى ﴾ أى لأمى وأبى ، وكانت أمه على ماروى عن الحسن ، ومنة فلا إشكال فى الاستغفار لها ، وأما استغفاره لآبيه فقد قبل فى الاعتذار عنه إنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانه والله تعالى قد حكى ما قاله عليه السلام فى أحايين مختلفة ، وقيل: إنه عليه السلام نوى شرطية الاسلام والتوبة وإليه ذهب ابن الخاذن ، وقيل: أراد بوالده نوحا عليه السلام ، وقيل: أراد بوالده آدم و بوالدته حواء عليه السلام وإليه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجة ما تقدم »

وقالت الشيعة: أن والديه عليه السلام كانا مؤمنين ولذا دعا لهما، وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أوجده لآمه، واستدلوا على إيان أبويه بهذه الآية ولم يرضوا ماقيل فيها حتى القول الأول بناء على زعمهم أن هذا الدعاء كان بعدالكبر وهبة إسهاعيل وإسحاق عليه باالسلام له وقد كان تبيزله في ذلك الوقت عداوة أبيه الكافرية تعالى من من الله من على من من الناعل ما الدعاء كان تبيزله في المن من على من مان عمر مان هم من الله من من الله على من الله على من الله على مان الله على من الله على مان المعمر مان هم الله على الله على

وقرأ الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما . وأبو جعفر محمد . وزيد ابنا على . وابن يعمر . والزهرى . والنخمى (ولولدى) بغير ألف و بفتح اللام تثنية ولد يعنى بهما إسمعيل وإسحاق . وأنكر عاصم الجحدرى هذه القراءة ونقلأن فى مصحف أبى (ولابوى)وفى بعض المصاحف (ولذريتى) وعريحي بن يعمر (ولولدى) بعنم الواو وسكون اللام فاحتمل أن يكون جمع ولد كأسد فى أسد و يكون قد دعا عليه السلام لذريته، وأن

يكون لغة في الولد كما في قول الشاعر :

فليت زيادا كان في بطن أمه وليت زياداً كان ولد حمار

ومثل ذلك العدم والعدم وقرأ ابن جبير (ولو الدى) باسكان الياء على الافراد كقوله واغفر لا بي وكرفة منين كافة من ذريته وغيرهم ومن هنا قال الشعبي فيا رواه عنه ابن أبي حاتم : ما يسرني بنصيبي من دعوة نوح وإبراهيم عليهما السلام للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم ، وللا يذان باشتراك السكل في الدعاء بالمغفرة جي بضمير الجماعة (يَوْمَ يَقُومُ الْحَسَبُ ( عَ ﴾ أي يثبت ويتحقق ، واستعال القيام فياذكر اما بجاذر سل أو استعارة ، ومن ذلك قامت الحرب والسوق ، وجوز أن يكون قد شبه الحساب برجل قائم على الاستعارة المكنية وأثبت له القيام على التخييل ، وأن يكون المراد يقوم أهل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحساب مالاهله مجازا ، وجعل ذلك العلامة الثاني في شرح التلخيص مثل ضربه التأديب بما فيه الاسناد إلى السبب الغائي عموم أهل ترتبه عليه و فيه و بحث ه

و و لا تَحْسَبُنَ الله عَافلاً عَمَّا يَهُ مَلُ الظَّلْمُونَ ﴾ خطاب لكل من توهم غفلته تعالى ، وقيل: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما هو المتبادر ، والمراد من النهى تثبيته عليه الصلاة والسلام على اهو عليه من عدم ظن أن الففلة تصدر منه عز شأنه كقوله تعالى: (ولا تدع مع الله إلها آخر و لا تكون من المشركين) أى دم على ذلك وهو مجاز كقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا آمنوا) وفيه إيذان بكون ذلك الحسبان واجب الاحترازعنه في الغاية حتى نهى عنه من لا يمكن تعاطيه ، وجوزأن يكون المراد من ذلك على طريق الكناية أو المجاز بمر تبتين الوعيد والتهديد ، والمعنى لا تحسبن الله تعالى يترك عقابهم المطفه وكرمه بل هو معاقبهم على القليل والكثير ، وأن يكون ذلك استعارة تمثيلية أى لا تحسبنه تعالى يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ولكن معاملة الرقيب المحاسب على النقير والقطمير ، وإلى هذه الأوجه أشار الزمخشرى . و تعقب الوجه الأول بأنه غير مناسب لمقام النبوة لا نه عليه الصلاة والسلام لا يتوهم منه عدم الدوام على ماهو عليه من عدم الحسبان ليثبت ، وفيه نظر ه

وفى الكناية النظر إلى المجموع فلم يحسر العاقل عليه تعالى عنه ، ويجرز أن يكون الأول مجازا فى المرتبة وفى الكناية النظر إلى المجموع فلم يحسر العاقل عليه تعالى عنه ، ويجرز أن يكون الأول مجازا فى المرتبة الثانية بجعل عدم الغفلة مجازا عرب العلم، ثم جعله مجازا عن الوعيد غيرسديد لعدم منافاة ارادة الحقيقة، والأسلم من القيل والقال ماذكرناه أو لا من كون الخطاب لكل من توهم غفلته سبحانه وتعالى لغير معين ، وهو الذى اختاره أبو حيان ، وعن ابن عيينة أن هذا تسلية للظلوم (١) وتهديد للظالم فقيل له: من قال هذا وفغضب وقال : إنما قاله من علمه ، وقد نقل ذلك فى الكشاف فاستظهر صاحب الكشف كونه تأييدا لكون الخطاب لغير معين ، وجوز أن يكون جاريا على الأوجه اذ على تقدير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة والسلام أيضا لا يخلو عن التسلية للطائفتين فتأمل ، والمراد بالظالمين أهل مكة الذين عدت مساويهم فهاسبق

<sup>(</sup>۱) وروی نحوه عن میمون بن مهران اه منه به

أو جنس الظالمين وهم داخلون دخولا أوليا ، والآية على ماقال الطيبي مردودة الى قوله تعالى : (قل تمتعوا.. وقل لعبادى) واختار جعلما تسلية له عليه الصلاة والسلام وتهديدا للظالمين على سبيل العموم .

وقرأ طلحة «ولاتحسب» بغير نون التوكيد ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ ﴾ يمهلهم متمتعين بالحظوظ الدنيوية ولا يعجل عقوبتهم ، وهو استثناف وقع تعليلا للنهى السابق أى لاتحسبن الله تعالى غافلا عن عقوبة أعمالهم لما ترى من التأخير انما ذلك لاجل هذه الحكمة ، وايقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر انما هو عذابهم قيل : لتهويل الخطب وتفظيع الحال بيبان أنهم متوجهون الى العذاب مرصدون لامر مالاأنهم باقون باختيارهم ، وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو الاستئصال بالمرة وأن لا يبقى منهم فى الوجود عين ولا أثر ، وللا يذان بأن المؤخر على من جملة العذاب وعنوانه ، ولو قيل : انما يؤخر عذا بهم لما فهم ذلك »

وقرأ السلمى. والحسن. والأعرج. والمفضل عن عاصم، ويونس بن حبيب عن أبى عمرو. وغيرهم (نؤخرهم) بنون العظمة وفيه التفات (ليوم ) هائل ( تَشْخُصُ فيه الْأَبْصَـٰمُ ؟ ) أى ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الظالمون المعهودون دخو لا أوليا أى تبقى مفتوحة لاتطرف كا قال الراغب من هول مايرونه ، وفى البحر شخص البصر أحد النظر ولم يستقرمكانه ، والظاهر أن اعتبار عدم الاستقرار لجعل الصيغة من شخص الرجل من بلده إذا خرج منها فانه يلزمه عدم القرار فيها أو من شخص بفلان إذا ورد عليه ما يقلقه كما فى الأساس ،

وحمل بعضهم الآلف واللام على العهد أى أبصارهم لآنه المناسب لما بعده والظاهر بما روى عن قتادة فقدأ خرج عبدبن حميد . وغيره عنه أنه قال في الآية : شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتداليهم ، واختار بعضهم حمل (أل) على العموم قال : لآنه أبلغ في التهويل ، ولا يلزم عليه التكرير مع بعض الصفات الآتية ، وسيأتي قريباً إن شاءالله تعالى ما قيل فيه فر مُهُطعين ﴾ مسرعين إلى الداعى قاله ابن جبير . وقتادة ، وقيده في البحر بقوله : بذلة واستكانة كاسراع الاسير والخائف ، وقال الاخفش : مقبلين للاضغاء وأنشد :

بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطمين إلى السماع

وقال مجاهد: مديمين النظر لا يطرفون ، وقال أحمد بن يحيى : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقلع بصره ، ودوى ابن الآنبارى ان الاهطاع التجميح وهو قبض الرجل مابين عينيه ، وقيل : إن الاهطاع مد العنق والهطع طول المنق ، وذكر بمضهم أن أهطع وهطع بمدنى وان كل المهاني تدور على الاقبال (مُقْنعي رُوُسهم ) رافعيها مع الاقبال بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من غير التفات إلى شئ ، قاله ابن عرفة . والقتيبي ، وانشد الزجاج قول الشماخ يصف ابلا ترعى أعلا الشجر :

يباكرن العضاة بمقنعات نواجذهن كالحد الوقيع

وأنشده الجوهرى لكون الاقناع انعطاف الانسان إلى داخل الفم يقال: فم مقنع أى معطوفة أسنانه إلى داخله وهو الظاهر، وفسر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما المقنع بالرافعرأسه أيضاً وأنشد له قول زهير: هجان وحمر مقنعات رؤسها وأصفر مشمول من الزهر فاقع

ويقال: أقدَّع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضداد، قال المبرد. وكونه بمعنى رفع أعرف في اللغة اله، وقيل: ومن المعنى الأول قنع الرجل إذا رضى بما هو فيه كأنه رفع رأسه عن السؤال: وقد يقال: إنه من. الثانى كأنه طأطأ رأسه ولم يرفعه للسؤال ولم يستشرف إلى غير ماعنده ، ونصب الوصفين على أنهما حالان من مضاف محذوف أيأصحاب الابصار بناء على أنه يقال : شخص زيد ببصره أو الابصار تدل على أصحابها فجاءت الحال من المدلول عليه ذكر ذلك أبو البقاء ، وجوز أن يكون ( مهطعين ) منصوبا بفعل مقدر أي تبصرهم مهطعين و (مقنعي رؤسهم) على هذا قيل: حال من المستتر في (مهطعين) فهي حال متداخلة وإضافته غير حقيقية فلذا وقع حالا ، وقال بعض الافاضل: إن في اعتبار الحالية من أصحاب حسما ذكر أو لا مالايخ في من البعد والتكاف، والأولى والله تعالى أعلم جعل ذلك حالا مقدرة من مفعول ( يؤخرهم )وقولهسبحانه: ( تشخص فيه الأبصار ) بيان حال عموم الخلائق. ولذلك أوثر فيه الجملة الفعلية ، فإن المؤمني ين المخاصين لايستمرون على تلك الحال بخلاف الكفار حيث يستمرون عليها ولذلك عبر عن حالهم بما يدل علىالدوام والثبات، فلايرد علىهذا توهم التكرار بين ( مهطعين) و(تشخصفيه الابصار) علىبعض التفاسير ، و بنحو ذلك رفع التكرار بين الأول، وقوله تعالى : ﴿ لاَ يَرْ تَدُّ الْيَهُمْ طَرْفُهُمْ ﴾ بمعنى لا يرجع اليهم تحريك أجفالهـم حسما كأن يرجع اليهم كل لحظة ، فالطرف بأقّ على أصل معناه و هو تحريك الجفن ، والـكلام كناية عن بقاء العين مفتوحة على حالها . وجوز أن يراد بالطرف نفس الجفن مجازا لأنه يكون فيـه ذلك أي لاترجع اليهم أجفانهم التي يكون فيها الطرف ، وقال الجوهرى : الطرف العين ولا يجمع لانه في الأصل. صدر فيكون واحداً ويكون جمعاً وذكر الآية ، وفسره بذلك أبو حيان أيضاً وأنشد قول الشاعر :

وأغض طرفي مابدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها

وليس ما ذكر متعينا فيه وهومعنى مجازى له وكذا النظر ، وجوز ارادته على معنى لا يرجع اليهم نظرهم لينظروا الى أنفسهم فضلا عن شيء آخر بل يبقون مبهو تين ، ولا ينبغى كا في الكشف أن يتخيل تعلق (اليهم) بما بعده على معنى لا يرجع نظرهم إلى أنفسهم أى لا يكون منهم نظر كذلك لان صلة المصدر لا تتقدم، والمسئلة في مثل ما يحن فيه خلافية ، ودعوى عدم الجمع ادعاها جمع ، وادعى أبو البقاء أنه قد جاء مجموعا هذا : وأنت خبير بأن لزوم التكرار بين (مهطعين) و (لا يرتد اليهم طرفهم ) على بعض التفاسير متحقق ولا يدفعه اعتبار الحالية من مفعول ( يؤخرهم ) على أن بذلك لا يندفع عرق التكرار رأسا بين ( تشخص فيه الأبصار ) وكل من الامرين المذكورين كما لا يخفى على من صحت عين بصيرته ، وفي إدشاد العقل السليم أن جملة (لا يرتد) النحال أو بدل من (مقنعي) النخ أو استثناف ، والمعنى لا يزول ما اعتراهم من شخوص الا بصارو تأخيره عما هو من تتمته من الاهطاع والاقناع مع مابينه و بين الشخوص المذكور من المناسبة لتربية هذا المعنى ، وكأنه أراد بذلك دفع التكرار ، وفي انفهام لا يزول النح منظاهر التركيب خفاء ، واعتبر بمضهم عدم الاستقرار في الشخوص وعدم الطرف هنا ، فاعترض عليه بلزوم المنافاة ، وأجيب بأن الثاني بيان حال آخرو ان أو لئك الظالمين تارة لاتقر أعينهم و تارة يبهترن فلا تطرف أبصارهم ، وقد جعل الحالتان المتنافيتان لعدم الفاصل الظالمين تارة لاتقر أو حدكم الم امرى القيس:

مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل

وهذا يحتاج اليه على تقدير اعتبار ماذكر سواء اعتبركون الشخوص وما بعده من أحوال الظالمين بخصوصهم أم لا، والأولى أن لا يعتبر فى الآية ما يحوج لهذا الجواب، وأن يختار من التفاسير مالا يلزمه صريح التكرار، وأن يجعل شخوص الأبصار حال عموم الخلائق وما بعده حال الظالمين المؤخرين فتأمل ف رواً فتُدتهم هُواً من المحال علية من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهشة، ومنه قيل للجبان، والأحمق: قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه، ومن ذلك قول زهير:

كا"ن الرحل منها فوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء وقول حسان: ألا بلغ أبا سفيان عنى فانت مجوف نخب هواء

وروى معنى ذلك عن أبي عبيدة . وسفيان ، وقال ابن جريج ؛ صفر من الخير خالية منه ، وتعقب أنه لا يناسب المقام . وأخرج ابن أبي شيبة . وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال : أي بمورفي أجو افهم إلى حلوقهم ليس لها مكان تستقرفيه ، والجملة في موضع الحال أيضا والعامل فيها اما ( يرتد ) أو ماقبله من العوامل الصالحة للعمل. وجوز أن تكونجملة مستقلة، وإلى الأول ذهب أبو البقاء وفسر (هوا.) بفارغة، وذكر أنه انما أفرد مع كونه خبرا لجمع لأنه بمعنى فارغة وهو يكون خبراً عن جمع كما يقال: أفدَّدة فارغة لأن تاءالتأنيث فيه يدل على تأنيث الجمع الذي في أفتدتهم ، ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال فاسـدة ، وقال مو لانا الشهاب : الهواء مصدر ولذا أفرد، وتفسيره باسم الفاعل كالحالى بيان للمعنى المراد منه المصحح للحمل فلاينافي المبالغة في جعل ذلك عين الخلاء ، والمتبادر من كلام غير واحد أن الهواء ليس بمعنى الخلاء بل بالمعنى الذي يهب على الذهن من غير أعمال مروحة الفكر ، فني البحر بعد سرد أقوال لايقضي ظاهرها بالمصدرية أن الكلام تشبيه محض لأن الافئدة ليست بهوا. حقيقة . ويحتمل أن يكون التشبيه في فراغهامن الرجاءوالطمع في الرحمة. وأن يكون فياضطراب أفندتهم وجيشانها فيالصدور وانها تجيء وتذهب وتبلغ الحناجر. وهذا في معنى ماروي آنفا عن ابن جبير . وذكر في إرشاد العقل السليم ماهو ظاهر في ان الـكلام على التشهيه أيضا حيث قال بعد تفسير ذلك بما ذكرنا أولا ؛ كأنها نفس الهواء الحالى عن كل شاغل هذا ؛ ثم إنهم اختلفوا في وقت حدوث تلك الاحوال فقيل عند المحاسبة بدليل ذكرها عقيب قوله تعالى. ( يوم يقوم الحساب ) وقيل: عندإجابةالداعي والقيام من القبور . وقيل عند ذهابالسعداء إلى الجنة والأشقياء إلى النار فتذكر ولا تغفل ﴿ وَأَنْدُوالنَّاسَ ﴾ خطاب لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم بعد اعلامه أن تأخير عذابهم لماذا وأمر له بانذارهم وتمخو يفهم منه فالمراد بالناس الكفار الممبرعنهم بالظالمين كما يقتضيه ظاهر إتيان العذاب وإلى ذلكذهب أبوحيان وغيره و ونكستة العدول اليه من الاضمار على ماقاله شيخ الاسلام الاشعار بأن المراد بالاندار هو الزجر عماهم عليه من الظلم شفقة عليهم لا التخويف للازعاج وآلايذا. فالمناسب عدم ذكرهم بعنوان الظلم، وقال الجبائي: وأبو مسلم : المراد بالناس ما يشمل أولئك الظالمين وغـيرهم من المـكلفين ، والانذار كما يكرن للكفار يكون لغيرهم كما في قوله تعالى : ( إنما تنذر من اتبع الذكر) والاتيان يعم الفريقين من كونهما في الموقف وإنكان

لحوقه بالكفار خاصة، وأياماكان ـ فالناس ــ مفعولأول ـــلانذر ـــ وقوله سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَأْتَيْهِمُ العَذَابُ ﴾ مفعوله الثاني على معنى أنذرهم هوله وما فيه . فالايقاع عليه مجازي أو هو بتقـدير مضاف ، ولا يجوز أن يكون ظرفا للانذار لأنه في الدنيا، والمراد مهذا اليوم اليوم المعهود وهو اليوم الذي وصـف بما يذهل الألبـاب وهو يوم القيامة ، وقيل : هو يوم موتهم معذبين بالسكرات ولقاء الملائكة عليهم السلام بلا بشرى . ودوىذلك عن أبى مسلم ، أو يوم هلاكهم بالعذاب العاجل ، وتعقب بأنه يأباه القصر السابق ، وأجيب بما فيه مافيه \* ﴿ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أىفيقولون ، والعدول عنه إلى مافى النظم الجليل للتسجيل عليهم بالظلم والاشعار بعليته لما ينالهم من الشدة المنبىء عنها القول؛ وفي العدول عن الظالمين المتكفل بما ذكر مع اختصاره وسبق الوصف به للايذان على ماةيل بأن الظلم فى الجملة كاف فى الافضاء إلى ماأفضوااليه من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كما ينبي. عنه صيغة اسم الفاعل ، والمعنى على ماقال الجبائي وأبو مسلم – الذين ظلموا منهم وهم الكفار ، وقيل: يقول كل من ظلم بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم من الأمم الحالية : ﴿ رَبُّنَا أُخُّرْنَا ﴾ أي عن العذاب أو أخر عذابنا ، فني الـكلام تقدير مضاف أو تجوز في النسبة ، قال الضحاك. ومجاهد: انهم طلبوا الرد إلى الدنيا والامهال ﴿ إِنَّى أُجُل قَريب ﴾ أى أمد وحد من الزمان قريب ، وقيل : إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى حال التكليف مدة يسيرة يعملون فيهاما يرضيه سبحانه والمعنى على ماروى عن أبى مسلم أخر آجالنا وابقنا أياماً ﴿ نَّجِبْ دَعْوَ تَكَ ﴾ أى الدعوة اليك وإلى توحيدك أو دعو تك لنا على ألسنة الرسل عليهم السلام ، ففيه ايماء الى أنهم صدقوهم فيأنهم رسلالله سبحانه وتعالى ه ﴿ وَنَتَّبِعِ الرُّسَلَ ﴾ فيما جاؤا به أي نتدارك مافرطنا به من أجابة الدعوة واتباع الرسل عليهم السلام ،ولا يخلو ذكر الجملتين عن تأكيد والمقام حرى به ، وجمع اما باعتباد اتفاق الجميع على التوحيد وكونعصيانهم للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عصيانا لهم جميعا عليهم السلام ، واما باعتبار أن المحكى كلامظالمي الأمم جميما والمقصود بيان وعد كل أمة بالتوحيد واتباع رسولها على ماقيل ه

(أَوَ مَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مَنْ قَبُلُ ﴾ على تقدير القول معطوفا على « فيقول » والمعطوف عليه هذه الجلة أى فيقال لهم توبيخا وتبكيتا : ألم تؤخروا في الدنيا ولم تكونوا حلفتم إذ ذاك بالسنة كم بطرا وأشرا وسفها وجهلا (مَالَكُمْ مِّنْ زَوَال ع ع ﴾ مما أنتم عليه من التمتع بالحظوظ. الدنياوية أو بالسنة الحال و دلالة الافعال حيث بنيتم مشيدا وأملتم بعيدا ولم تحدثوا أنفسكم بالانتقال إلى هذه الاحوال والاهوال ، وفيه إشعار بامتداد زمان التأخير وبوحد مداه أو مالكم من زوال وانتقال من دار الدنيا إلى دار أخرى للجزاء كقوله تعمالى : و وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت » وروى هذا عن مجاهد ، وأياما كان «فالكم» الخجواب القسم ، و « من » صلة لتأكيد النفى ، وصيغة الخطاب فيه لمراعاة حال الخطاب في « أقسمتم » كما في حواب في حواب القسم ، و قبل هو ابتداء كلام من قبل الله تعالى جوابا لقولهم : «ربنا أخرنا » أى مالكم من زوال عن هذه الحال وجواب القسم لا يبعث الله من في القبور محذوفا وهو خلاف المتبادر »

وهذا أحد أجوبة يجاب بها أهل النــار على ما في بعض الآثار . فقد ذكر البيهقي عن محمــد بن كعب القرظي انه قال: لاهل النار خمس دعوات يجيبهم الله تعالى في أربع منها فاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا ، يقولون : (ربنـا أمتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنـــا فهل الى خروج من سييل) فيجيبهم الله عز وجل (ذلكم بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحـكم لله العلىالكبير) ثم يقولون : ( ربنا أبصَرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ) فيجيبهم جل شأنه (فذُوقُوا بمـا نسيتم لقاء يومكم هذا) الآية ، ثم يقولون : (ربنا أخرنا الى أجل قريب نجبدعو تكونتبعالرسل) فيجيبهم تبارك وتعالى (أولم تكونوا أقسمتم من قبل) الآية ، ثم يقولون : ,ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنانعمل، فيجيبهم جل جلاله « أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير » فيقولون: «ربناغلبت عليناشقو تناوكناقو ماضالين،فيجيبهم جلوعلاً [ اخسأوا فيهاولا تكلمون]فلا يتكلمون بعدها ان هو الا زفير وشهيق ، وعند ذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح فىوجه بعضوأطبقت عليهم جهنم ، اللهم أنا نعوذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك ونسألك التوفيق للعمل الصالح في يومنا لغدنا والتقرباليك بما يرضيك قبلأن يخرج الامرمن يدناه ﴿ وَسَكَنْتُمْ ﴾ من السكني بمعنى التبوء والاستيطان وهو بهذا المعنى بمـا يتعدى بنفسه تقـول سكنت الدار واستوطنتها آلا أنه عـدى هنا بفي حيث قيـل: ﴿ فِي مَسَاكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ جريا على أصل معناه فانه منقول عن سكن بمعنى قر وثبت وحق ذلك التَّعدية بفي ، وجوز أن يكون المعنى وقررتم في مساكنهم مطمئنينسائرينسيرتهم في الظلم بالـكفر والمعاصي غير محدثين أنفسكم بما لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات ، وفي ايقاع الظلم على أنفسهم بعد اطلاقه فيما سلف ايذان بأن غائلة الظلم آيلة الى صاحبه ، والمراد بهم - كما قال بعض المحققين \_ اما جميع من تقدم من الامم المهلكة على تقدير الختصاص الاستمهال والخطاب السابق بالمنذرين ، وإما أوائلهم من قوم نوح وهود على تقدير عمومها للـكل، وهذا الخطاب وما يتلوه باعتبار حال أواخرهم. ﴿ وَتَبَيَّنَ لَـكُمْ ﴾ أى ظهر لَـكُمُ عَلَى أَتُم وَجِهُ بَمُعَايِنَةَ الآثارُ وَتُواتَرُ الاخبارِ ﴿ كَيْفَ فَمَلْنَا بَهُمْ ﴾ من الاهلاك والعقوبة بمـا فعلوا من الظلم والفساد ، وفاعل (تبين ) مضمر يعود على ما دل عليه الـكلام أى فعلنا العجب بهم أو حالهم أوخبرهم أونحو ذلك ، وكيف في محلنصب \_ بفعلنا ـ وجملة الاستفهام ليست معمولة \_لتبين ـ لأنه لايعلق، وقيل: الجلة فاعل (تبين) بناء على جواز كونه جملة وهو قول ضعيف للـكوفيين .

وذهب أبو حيان إلى ماذهب إليه الجماعة ثم ذكر أنه لا يجوز أن يكون الفاعل وكيف » لانه لا يعمل فيها ما قبلها إلافيا شد من قولهم : على كيف تبيع الآحرين وقولهم : انظر إلى كيف تصنع . وقرأ السلمى فيما حكاه عنه أبو عمر و الدانى «ونبين» بنون العظمة ورفع الفعل ، وحكى ذلك أيضا صاحب اللوامح عن عمر ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، وذلك على إضهار مبتدا أى ونحن نبين والجملة حالية ، وقال المهدوى عن السلمى أنه قرأ بنون العظمة إلاأنه جزم الفعل عطفا على تكونوا أى أولم نبين لكم (وَضَرَبْنَا لَكُمُ ) أى فى القرآن العظيم على تقدير اختصاص الخطاب بالمنذرين أو على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على تقدير عمومه جميع الظالمين

( م- ۲۲ ج - ۱۳ - تفسير روح المعاني)

﴿ الْأُمْثَالَ ٥ ﴾ أى صفات ما فعلوا و ما فعل بهم من الأمور التي هي في الغرابة كالامثال المضروبة لتعتبروا فتردعوا عماكنتم فيه من الكفر والمعاصى ، وجوز أن يراد من الامثال ماهو جمع مثل بمعنى الشبيه أى بينالكم أنهم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب : وروى هذا عن مجاهد ، والجمـل الثلاث في موقع الحال من ضمير ( أقسمتم ) أى أقسمتم أن ليس لـكم زوال والحال أنكم سكنتم فى مساكن المهلـكمين بظلمهم وتبين لـكم فعلنا العجيب بهم ونبهنا كم على جلية الحال بضرب الامثال، وقوله سبحانه ؛ ﴿ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ ﴾ حالمن الضمير الأول في (فعلنا بهم) أو من الثاني أو منهما جميعاً ، وقدم عليه قوله تعالى : ( وضربنا لـكم الأمثال) لشدة ارتباطه على ماقيل بما قبله أى فعلنا بهم مافعلنا والحال انهم قد مكروا في ابطال الحقو تقرير الباطل مكرهم العظيم الذي استفرغوا في عمله الجهود وجاوزوا فيه كل حد معهود بحيث لا يقدر عليه غيرهم ، والمراد بيان تناهيهم في استحقاق ما فعل بهم ، أو وقــــد مكروا مكرهم المذكور في ترتيب مبادى البقاء ومدافعة أســباب الزوال فالمقصود اظهار عجزهم واضمحلال قدرتهم وحقارتها عند قدرة الله سبحانه قاله شيخالاسلام ،وهو ظاهر فىان هذا من تتمة مايقال لأو لئك الذين ظلموا ، وهو المروى عن محمد بن كرمبالقرظى ، فقدأخر جعنه ابن جرير أنه قال: بلغني أن أهل النار ينادون (ربنا أخرنا إلى أجل قريب) المخ فيرد عليهم بقوله سبحانه . (أو لم تكونوا أقسمتم) الى قوله تعالى (لتزول منه الجبال) وذكره ابن عطية احتمالاً، وقيل غير ذلك ماستعلمه ان شاء الله تعالى قريبًا. وظاهر كلام غير واحد ان استفادة المبالغة في (مكروا مكرهم) من الاضافة ، وفى الحواشى الشهابية ان ( مكرهم)منصوب على أنه مفعول مطلق لانه لازم فدلالته على المبالغة لقوله تعالى الآتى: (وان كان مكرهم) الخ لا لأن اضافة المصدر تفيد العموم أى أظهروا كل مكرلهم أو لأن اضافته وأصله التنكير لافادة أنهم معروفون بذلك وللبحث فيه مجال ﴿وَعَنْدَاللهَ مَكْرُهُمْ ﴾ أى جزاء مكرهم على أنالكلام على حذف، صاف ، وجوز أن لا يكون هناك مضاف محذوف، والمعنى مكتوب عنده تعالى مكرهم ومعلوم لهسبحانه وذلك كناية عن مجازاته تعالى لهم عليه ، وأياما كان فاضافة (مكر) إلى الفاعل وهو الظاهر المتبادر ، وقيل : إنه مضاف إلى مفعوله على معنىعنده تعالى مكرهم الذي يمكرهم به وتعقبه أبوحيان بأن المحفوظ أن مكر لازم ولم يسمع متعديا ، وأجيب بأنه يجور أن يكون المكر متجوزا به أومضمنا معنى الكيد أو الجزاء ، والكلام فى نسبة المكر اليه تعالى وأنه إما باعتبار المشاكلة أو الاستعارة مشهور ، وذكر بعض المحققين أن المرادبهذا المكر ماأفاده قوله تعالى : (كيف فعلنا بهم) لا أنه وعيد مستأنف · والجملة حال من الضمير فى (مكروا) أى مكروا مكرهم وعندالله تعالى جزاؤه أوهوماأعظم منه . والمقصود بيانفساد رأيهم حيث باشروا فعلا مع تحقق ما يوجب تركه ﴿ وَ إِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولَمُنْهُ الْجَبَالُ ٢٦ ﴾ أى وإذ كان مكرهم فى غاية الشدة والمتانة ، وعبر عن ذلك بكونه معدى لازالة الجبال عن مقارها لكونه مثلا في ذلك. (وإن) شرطية وصلية عند جمع ، والمراد أنه سبحانه مجازيهم علىمكرهم وميطله إن لم يكن فيهذه الشدة وإن كان فيها ، ولابد على هذا الوجه من الاحظة الابطال وإلا فالجزاء المجرد عن ذلك لايكاد يتأتى معه النكتة التي يدور عليها مافي إن الوصلية

من التأكيد المعنوى. وجوز أن يكون المعنى أنه تعالى يقابلهم بمكرهم ، ولا يمنع من ذلك كون مكرهم في غاية الشده فهو سبحانه وتعالى أشد مكرا ، ولا حاجة حينئذ إلى ملاحظة الابطال فتدبر · وعن الحسن وجماعة أن وإن ، نافية واللام لام الجحود ووكان» تامة ، والمرادبالجبال آيات الله تعالى وشرائعه ومعجز اته الظاهرة على أيدى الرسل السالفة عليهم السلام التي هي كالجبال في الرسوخ والثبات والقصد إلى تحقير مكرهم وانه ماكان لتزول منه الآيات والنبوات . وجوز أن تـكون وكان ، ناقصة وخبرها إما محذوف أو الفعل الذي دخلت عليه اللام على الخلاف الذي بين البصريين والـكوفيين · وأيد هذا الوجه بما روى عن ابن مسعود منأنه قرأ هوما كان » بما النافية ، وتعقب بأن فيه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كقراءة الجمهور، وأجيب بأن الجبال في تلك القراءة يشار بها إلى ماراموا إبطاله من الحق كما أشرنا اليه وفي هذه على حقيقتها فلا تعارض إذ لم يتواردا على على واحد نفيا وإثباتا . ورد بأنه إذا جعل الحق شبيها بالجبال في الثبات كان مثاها فلا تعارض إذ لم يتواردا على على واحد نفيا وإثباتا . ورد بأنه إذا جعل الحق شبها بالجبال في الثبات كان مثاها فلا تعارض إذ في هذا المهنى ، فاذا فني ازالته اياه انتفى ازالته جبال الدنيا وحينئذ يجيء الاشـكال »

وتعقبه الشهاب بأن هذا غير وارد لأن المشبه لايلزم أن يكون أدون من المشبه به في وجه الشبه بل قد يكون بخلافه ولو سلم فقد يقدر على ازالة الأقوى دون الآخر لمانع كالشجاع يقدر على قتل أسد ولا يقدر على قتل رجل مشبه به لامتناعه بعدة أوحصن ولا حصن أحصن وأحمى من أييد الله تعالى شأنه للحق بحيث تزول الجبال يوم تنسف نسفا ولا يزول انتهى، وإلى تفسير (الجبال) على هذه القرآن العظيم - يا قبل - فلا الاسلام ثم قال: وأما كونها عبارة عن أمر النبي صلى الله تعالى عايه وسلم وأمر القرآن العظيم - يا قبل - فلا مجال له إذ الما كرون هم المهلكون لا السا كنون في مساكنهم من المخاطبين. وإن خص الحطاب بالمنذرين وسيظهر لك قريبا إن شاء الله تعالى جواز ذلك على بعض الأقوال في الآية، والجملة حال من الضمير في «مكروا» لا من قوله تعالى: «وعند الله مكرهم و جوز أبو البقاء. وغيره أن تسكون مخففة من الثقيلة والمدنى إن كان مكرهم ليزول منه ماهو كالجبال في الثبات من الآيات والشرائع والمعجزات، والجلة أيضا حال من الضمير المذكور أي مكروا مكرهم المعهود وأن الشأن كان مكرهم لازالة الحق من الآيات والشرائع على معنى أنه لم يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك وكان شأن الحق مانعا من مباشرة المسكر لازالته و

وقرآ ابن عباس . ومجاهد . وابن وثاب . والكسائي (لتزول) بفتح اللام الأولى ورفع الفعل - فان على ذلك عند البصريين محففة واللام هي الفارقة ، وعند السكوفيين نافية واللام بمني إلا ، والقصد إلى تعظيم مكرهم فالجلة حال من قوله تعالى : (وعند الله مكرهم) أي عنده تعالى جزاء مكرهم أوالمكر بهم والحال أن مكرهم فالجلة حال من قوله تعالى : (وعند الله مكرهم) أي عنده تعالى جزاء مكرهم أوالمكر بهم والحال أن مكرهم فتح لام كي . وقرأ عمر . وعلى وأبي . وعبدالله . وأبوسلة بن عبد الرحمن . وأبواسحق السبيعي . وزيد ابن على رضى الله تعالى عنهم ورحمهم هوإن كادي بدال مكان النون و لتزول به بالفتح والرفع ، وهي رواية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، ونقل أبوحاتم عن أبي رضى الله تعالى عنه أنه قرأ هولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال، وحمل ذلك بعضهم على التفسير لمخالفته لسواد المصحف مخالفة ظاهرة ، هذا و ون الناس من قال : إن الضمير في «مكروا» للمنذرين ، والمراد بمكرهم واأفاده قوله عزوجل : هوإذ يمكر بك الذين كفرو اليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وغيره من أنواع مكرهم وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، قال

شيخ الاسلام: ولعل الوجه حينئذ أن يكون قوله تعالى: «وقد مكروا، الخ حالا من القول المقدر أى فيقال لهم مايقال والحال أنهم مع مافعلوامن الاقسام المذكور مع ما ينافيه قد مكروا مكرهم العظيم أى لم يكن الصادر عنهم مجرد الاقسام الذى وبخوا به بل اجتر ؤا على مثل هذه العظيمة . وقوله سبحانه: (وعند الله مكرهم) حال من ضمير (مكروا) حسيما ذكر من قبل . وقوله تعالى: (وإن كان مكرهم) إلى آخره مسوق لبيان عدم تفاوت الحال فى تحقيق الجزاء بين كون مكرهم قويا أوضعيفا كا مرت الاشارة اليه ، وعلى تقدير كون (إن) نافية فهو حال من ضمير (مكروا) والجبال عبارة عن أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أى وقد مكرواو الحال أن مكرهم ماكان لتزول منه هاتيك الشرائع والآيات التي هى كالجبال فى القوة ، وعلى تقدير ونها مخففة من الثقيلة واللام مكسورة يكون حالا منه أيضا ، على معنى أن ذلك المكر العظيم منهم كان لمذا الفرض ، والقصد إلى أنه لم يصح أن يكون منهم مكر كذلك لما أن شأن الشرائع أعظم من أن يمكر بها وعلى تقدير فتح اللام فهو حال من قوله تعالى : (وعند الله مكرهم) كاذكر سابقا اه . ويجوز أن يراد بمكرهم شركهم كا أخرجه ابن جوير . وغيره عن ابن عباس، والجبال على حقيقتها وأمر الجملة على ماقال ه

وحاصل المعنى لم يكن الصادر عنهم مجرد الاقسام معما ينافيه بل اجترؤ اعلى الشرك وقالوا: «اتخذالر حمن ولد القدجئتم شيئا إدا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الآرض و تخر الجبال هدا» وقد روى عن الضحاك أنه صرح بأن مانحن فيه كهذه الآية ، ثم إن القول بجعل الضمير للنذرين قول بعدم دخول هذا الكلام في حيز ما يقال ، وهو الظاهر يما قيل ، وكذا حمل الجبال على معناها الحقيقى . وفي البحر الذي يظهر أن زوال الجبال مجاز ضرب مثلا لمسكر قريش وعظمه والجبال لاتزول ، وفيه من المبالغة في ذم مكرهم ما لا يخنى ه

وأما ماروى أن جبلا زال بحلف امرأة اتهمها زوجها وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات فحماها للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدابة وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون فى المكان الذى وقعت فيه من الدابة فأركبها زوجها وذلك الرجل وحلفت على الجبل أنها مامسها غيرهما فنزلت سالمة وأصبح الجبل قد اندك وكانت المرأة من عدنان ه

وما روى من قصة نمروذ بن كوش بن كنعان أو بخت نصر واتخاذ الانسر وصعودهما إلى قرب السهاء في قصة طويله مشهورة ، ومافعل بعضهم من حمل الجبال على دين الاسلام والقرآن وحمل المكر على اختلافهم فيه من قولهم : هذا سحر، هذا شعر، هذا إفك فأقوال ينبو عنها ظاهر اللفظ ، وبعيد جدا قصة الانسر اهم واستبعد ذلك أيضا - با نقل الامام \_القاضى وقال: إن الخطر فى ذلك عظيم ولا يكاد العاقل يقدم عليه ، وما جاء خبر صحيح معتمد ولا حاجة فى تأويل الآية إليه ، ونعم ما قال فى خبر النسور فانه وإن جاء عن على كرم الله تعمل وجهه . وعن مجاهد . وابن جبير ، وأبى عبيدة . والسدى . وغيرهم إلاأن فى الأسانيد ما لايخنى على من نقر ه

وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخبرهم واقع عزدرجة القبول ولوطاروا إلى النسر الطائر ، ومثل ذلك فيا أرى خبر المتهمة فافهم واقه تعالى أعلم ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّهَ مُخْلَفَ وَعَدْه رُسُلُهُ ﴾ تثبيت له صلى الله تعالى على ما هو عليه من الثقة باقه سبحانه والتيقن بانجاز وعده تعالى بتعذيب الظالمين المقرون

بالامر بانذارهم كما يفصح عنه العاء و وقال الطيبى : واستحسنه التلميذ أنه يجوز أن يحمل الوعد على المفاد بقوله تعالى : (وعند الله مكرهم) وقد جعله وجها آخر لما ذكره الزمخشرى من تفسيره له بقوله تعالى : (إنا لننصر رسلنا) و (كتب الله لاغلبن أنا ورسلى) وفيه نظر لانه لااختصاص لذلك ـ كما قيل ـ بالتعذيب لاسيما الاخروى ، وإضافة (مخلف) إلى الوعد عند الجمهور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثانى كقولهم : هذا معطى درهم زيدا ، وهو لما كان يتعدى إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب ما تأخر ، وأنشد بعضهم نظيرا لذلك قوله :

ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه ، وسائره باد إلى الشمس أجمع وذكر أبو البقاء أن هذا قريب من قولهم : ياسارق الليلة أهل الدار . وفي الـكشاف أن تقديم الوعد ليعلم أنه تعالى لايخلف الوعد أصلا كقوله سبحانه : ( لايخلف الميعاد ) ثم قال جل شأنه: (رسله) ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوته ونظرفيه ابن المنير بأنالفعل إذا تقيد بمفعو لـ انقطع احتمال إطلاقه وهوهنا كذلك فليس تقديم الوعددالا على إطلاق الوعد بل على العناية والاهتمام به لأن آلآية سيقت لتهديد الظالمين بمـا وعد سبحانه على السنة رسله عليهم السلام فالمهم ذكر الوعد وكونه على ألسنة الرسل عليهم السلام لا يتوقف عليه التهديد والتخويف . وقال صاحب الإنصاف : أن هذا النظر قوى إلا أن مااعترض عليه هو القاعدة عند أهل البيان ، كما قال الشيخ عبد القاهر في قوله تعالى: (وجعلوا لله شركاء الجن) أنه قدم (شركاء) للايذان بأنه لا ينبغىأن يتخذلله تعالى شركاء مطلقائم ذكر (الجن) تحقير اأى إذالم يتخذمن غير الجن فالجن أحق بأن لا يتخذوا وتعقب بأنه لا يدفع السؤال بل يؤيده ، وكذا ماذكره الفاضل الطيبي فانه مع تطويله لم يأت بطائل فالوجه ما في الكشف من أن ذلك الاعلام إنما نشأ من جعل الاهتمام بشأن الوعد فهوماسيق له الكلام وما عداه تبع ، وإفادة هذا الأسلوب الترقى كافادة (اشرح لى صدرى) الاجمال والتفصيل. نعم أن الظاهر من حالصاحب الكشاف أنه أضمر فيما قرره اعتز الاو هذه مسألة أخرى، وقيل: (مخلف) هنامتعد إلى واحدكقوله تعالى: (لايخلفالميعاد) فاضيف إليه وانتصب (رسله) بوعده إذهو مصدر ينحل إلى أن والفعل وقر أت فرقة (مخلف وعدهرسله) بنصب (وعده)؛ إضافة (مخلف) إلى «رسله ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وهذه القراءة تؤيد إعراب الجهور في القراءة الأولى وأنه بما يتعدى . مخلف ، هنا إلى مفعولين ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ غالب لايمــاكر وقادر لا يقادر ﴿ ذُو انْتَقَام ٧٤ ﴾ من أعدائه لاوليائه فالجلة تعليل للنهى المذكور وتذييل له ، وحيث كان الوعد عبارة عن تعذيبهم خاصة كما مرت إليه الاشارة لم يذيل \_ كا قال بعض المحققين \_ بأن يقال : « إن الله لا يخلف الميعاد » بل تعرض لوصف العز والانتقام المشعرين بذلك ؛ والمراد بالانتقام ماأشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر ه

﴿ يَوْمَ تُبِدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضَ ﴾ ظرف لمضمر مستأنف ينسحب عليه النهى المذكور أى ينجزه يوم إلى آخره أو وحمله بعض الفضلاء معمولا لاذكر محذوفا يوم إلى آخره أومعطوف عليه نحو (وارتقب يوم) إلى آخره ، وجعله بعض الفضلاء معمولا لاذكر محذوفا كاقبل فى شأن نظائره ، وقبل: ظرف للانتقام وهو (يوم يأتيهم العذاب) بعينه ولكن له أحوال جمة يذكر

كل مرة بعنوانمخصوص ، والتقييد مع عموم انتقامه سبحانه للاوقات كلما للافصاح عما هو المقصود من تعذيب الحكفرة المؤخر إلى ذلك اليوم بموجب الحكمة المقتضية له \*

وجوز أبوالبقاء تعلقه بلا يخلف الوعد مقدرا بقرينة السابق، وفيه الوجه قبله من الحاجة إلى الاعتذار و وجوز أبوالبقاء تعلقه بلا يخلف و (إن الله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية، وفيه رد لما قيل: لا يجوز تعلقه بذلك لأن ماقبل إنّ لا يعمل فيما بعدها لأن لها الصدارة، ووجهه أنها لكونها وما بعدها اعتراضا لا يبالي بها فاصلا \*

وجوز الزمخشرى انتصابه على البدلية من (يوم يأتيهم) وهو بدل كل من كل، وتبعه بعض من منع تعلقه \_ بمخلف \_ لمسكان ماله الصدر . والعجب أن العامل فيه حينئذ \_ أنذر \_ فيلزم عليه مالزم القائل بتعلقه بما ذكر فكأنه ذهب إلى أن البدل له عامل مقدر وهو ضعيف، وقوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَواتُ ﴾ عطف على المرفوع أى و تبدل السموات غير السموات ، والتبديل قد يكون في الذات كافي بدلت الحراهم دنانير ومنه قوله تعالى : (بدلناهم جلودا غيرها) وقد يكون في الصفات كما في قولك : بدلت الحلقة خاتما إذا غيرت شكلها ، ومنه قوله سبحانه : (يبدل الله سيئاتهم حسنات) والآية الكريمة ليست بنص في احد الوجهين نص ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال تبدل الأرض يزاد فيها وينقص منها و تذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها وتمد مد الاديم العكاظي وتصير مستوية لاترى فيها عو جاو لاأمتا و تبدل السموات بذهاب شميها وقرها ونجومها وحاصله يغير كل عما هو عليه في الدنيا . وأنشد :

وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كـنت أعلم

وقال ابن الانبارى: تبدل السموات بطيها وجعلها مرة كالمهل ومرة وردة كالدهان و أخرج ابن أبى الدنيا . وابن جرير . وغيرهما عن على كرمالله تعالى وجهه أنه قال : تبدل الارض من فضة والسماء من ذهب ه وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه تمكون الارض كالفضة والسموات كذلك . وصح عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أنه قال : تبدل الارض أرضا بيضاء كا نها سبيكة فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل وضى الله تعالى وجهه على التشبيه ه وقد يحمل قول الإمام كرم الله تعالى وجهه على التشبيه ه

وقال الامام: لا يبعد أن يقال: المراد بتبديل الارض جعلها جهنم و بتبديل السموات جعلها الجنة ، و تعقب بأنه بعيد لانه يلزم أن تكون الجنة والنارغير مخلوقتين الآن والثابت فى السكلام والحديث خلافه ، وأجيب بأن الثابت خلقها مطلقا لاخلق كله با فيجوز أن يكون الموجود الآن بعضها ثم تصير السموات والارض بعضا منها ، وفيه أن هذا وإن صححه لا يقر به ، والاستدلال على ذلك بقوله تعالى: (كلاإن كتاب الآبرار لني عليين) وقوله سبحانه: (كلا إن كتاب الفجار لني سجين) فى غاية الفرابة من الامام فان فى إشعار ذلك بالمقصود نظرا فضلا عن كونه دالا عليه . نعم جاء فى بعض الآثار ما يؤيد ماقاله ، فقد أخرج ابن جرير وابن بالمقصود تقر أبى بن كمب أنه قال فى الآير ض كلها نار يوم القيامة ، وجاء فى تبديل الارض وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال : الارض كلها نار يوم القيامة ، وجاء فى تبديل الارض

روایات آخر ، فقد أخرج ابن جرپر عن ابن جبیر أنه قال : تبدل الارض خبرة بیضاه فیأكل المؤمن من تحت قدمیسه ، وأخرج عن محمد بن كعب القرظی مثله ، وأخرج البیهقی فی البعث عن عكرمة كذلك ، وأخرج ابن مردویه عرب أفلح مولی أبی أیوب أن رجلا من یهود سأل النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فقال: ماالذی تبدل به الارض؟ فقال: خبرة فقال الیهودی: درمكه بأبی أنت فضحك صلی الله تعالی علیه وسلم ثم قال: قانل الله تعالی یهود هل تدرون ماالدره كه الباب الخبر ، وقد تقدم خبر أن الارض تكون یوم القیامة خبرة واحدة یتكفؤها الجبار بیده كایتكفأ أحدكم خبرته فی السفر نزلا لاهل الجنة وهوفی الصحیحین من روایة أبی سعید الخدری مرفوعا إلی دسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ، وحكی بعضهم أن التبدیل یقع فی الارض ولسكن تبدل لكل فریق بمایقتضیه حاله ، ففریق من المؤمنین یكونون علی خبریا كلون منه وفریق یكونون علی فضة ، و فریق الكفرة یكونون علی نار ، ولیس تبدیلها بأی شی كان بأعظم من خلقها بعد إن لم تكن »

وذكر بعضهم أنها تبدل أولا صفتها على النحو المروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، ثم تبدل ذاتها ويكون هذا الآخير بعد أن تحدث أخبارها ، ولامانع من أن يكون هنا تبديلات على أنحاء شتى ه وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعا أن الناس يوم تبدل على الصراط ، وفيه من حديث ثوبان «أن يهو ديا سأل رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم أين الناس يوم تبدل الآرض غير الآرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام : هم فى الظلمة دون الجسر» ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . وتقديم تبديل الآرض لقربها منا ولـكون تبديلها أعظم أمرا بالنسبة إلينا ه

﴿ وَ بَرَذُوا ﴾ أى الخلائق أوالظالمون المدلول عليهم بمعونة السياق كافيل ، والمراد بروزهم من أجداثهم التي في بطون الأدض .

وجوز أن يكون المراد ظهورهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها سرا ويزعمون أنها لاتظهر أو يعملون عمل من يزعم ذلك ، ووجه إسناد البر وز إليهم مع أنه على هذا لاعمالهم بأنه للايذان بتشكلهم بأشكال تناسبها . وأنت تعلم أن الظاهر ظهورهم من أجداثهم ، والعطف على (تبدل) والعدول إلى صيغة الماضى للدلالة على تحقق الوقوع .

وجوز أبو البقاء أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون حالا من (الأرض) بتقديرقد والرابط الواو و وقرأ ذيد بن على رضى الله تعالى عنهما (وبرزوا) بضم الباء وكسر الراء مشددة ، جعله مبنيا للمفعول على سبيل التكثير باعتبار المفعول الحكرة المخرجين (لله الدكه سبحانه ومجازاته والواحد) الذى لا شريك له (القهار ٨٤) الفالب على كل شىء ، والتعرض للوصفين لتهويل الخطب وتربية المهابة لا شريك له (القهار ٨٤) الفالب على كل شىء ، والتعرض للوصفين لتهويل الخطب وتربية المهابة لانهم إذا كانوا واقفين عند ملك عظيم قهار لايشاركه غيره كانوا على خطر إذ لامقاوم له ولامغيث سواه وفى ذلك أيضا تحقيق إتيان العذاب الموعود على تقديركون (يوم تبدل) بدلامن (يوم يأتيهم العذاب) ه ووقى ذلك أيضا تحقيق إتيان العذاب الموعود على تقديركون (يوم تبدل) بدلامن (يوم يأتيهم العذاب) ه

عى الاستمرار ، وأما البروز فهو دفعى لا استمرار فيه وعلى تقدير حالية (برزوا) فهو معطوف على (تبدل) وجوز عطفه على عامل الظرف المقدم على تقدير كونه ينجزه مثلا ﴿يَوْمَتُنُ يَوْمُ إِذْ برزوا لله تعالى أو يوم إذ تبدل الارض أو يوم إذ ينجز وعده ، والرؤية إذا كانت بصرية فالمجره بين مفعولها وقوله تعالى : ﴿مُقَرَّنينَ ﴾ حال منه ، وإن كانت علية فالمجرمين فعولها الأول (مقر نين) مفعولها الثانى \* والمراد قرن بعضهم مع بعض وضم كل لمشاركه فى كفره وعمله كقوله تعالى : (وإذا النفوس زوجت) على قول ، وفى المثل إن الطيور على أشباهها تقع ، أوقر نوا مع الشياطين الذين أغووهم كقوله تعالى : (فوربك لنحشر نهم والشياطين) الح أوقر نوا معمااقتر فوا من العقائد الرائفة والملكات الرديثة والإعمال (فوربك لنحشر نهم والشياطين) الح أوقر نوا معمااقتر فوا من العقائد الرائفة والملكات الرديثة والإعمال السيئة غب تصورها وتشكلها بما يناسبها من الصور الموحشة والإشكال الهائلة ، أوقر نوا مع جزاء ذلك السيئة غب تصورها وتشكلها بما يناسبها من الصور الموحشة والإشكال الهائلة ، أوقر نوا مع جزاء ذلك السيئة غب تصورها وتشكلها بما يناسبها من الصور ، أوقر نت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم وجاء ذلك فى بعض الآثار والظاهر أنه على حقيقته ه

و يحتمل ـ على ما قيل ـ أن يكون تمثلا لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم ، وأصل المقرن بالتشديد منجم فى قرن بالتحريك وهوالو ثاق الذى يربط به (فى الأَّصْفَاد ٤٩) جمع صفد ويقال فيه صفاد وهو القيد الذى يوضع فى الرجل أو الغل الذى يكون فى اليد والعنق أوما يضم به اليد والرجل إلى العنق ويسمى هذا جامعة ، ومن هذا قول سلامة بن جندل :

وزيد الخيل قد لاقى صفادا ۽ يعض بساعدوبعظم ساق

وجاء صفد بالتخفيف وصفد بالتشديد للتكثير و تقول: أصفدته إذا أعطيته فتا قبالهمزة في هذا المعنى ، وقيل: صفد وأصفد معا في القيد والاعطاء ، ويسمى العطاء صفدا لآنه يقيده ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا ، والجرور متعلق عقر نين أو بمحذوف وقع حالا من ضميره أى مصفدين ، وجوز أبوحيان كونه في موضع الصفة لمقر نين (سَرَابيلُهُمُ ) أى قصانهم جمع سربال (من قطران) هو ما يحلب من شجر الأبهل فيطبخ وتهنأ بهالا بل الجربي فيحرق الجرب بما فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرار ته إلى الجوف وهو أسود منتن يسرع فيه اشتمال النار حق قبل: إنه أسرع الآشياء اشتمالا . وفي التذكرة أنه نوعان غليظ براق حاد الرائحة ويعرف بالبرقي، ورقيق كمد ويعرف بالسائل والأول من الشربين خاصة والثاني من الأرز والسدر و نحوهما والأول أجودوهو حاريابس في الثائثة أوالثانية ، وذكر في الزفت أنه من أشجار كالأرز وغيره ، وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإن كان بالصناعة فقطران ، ويقال فيه : قطران بوزن سكران مووى عن عمر . وعلى رضى الله تعالى عنهما أنهما قرآبه ، وقطران بوذن سرحان ولم نقف على من قرأ ودوى عن عمر . وعلى رأب الله الضمير فقط كا في الحالية من المجرمين أو من ضميره في (مرابيلهم) بذلك ، والجلة من المبتدأ و الحبر في موضع النصب على الحالية من المجرمين أو من ضميره في (مقرنين) أو من ضميره في (مقرنين) أو تقميد بليغ وذلك أن المقصود أنه تعلى جلود أهل النار بالفطران حتى يعود طلاؤه كالسرابيل وكأن ذلك تشييه بليغ وذلك أن المقصود أنه تعلى جلود أهل النار بالفطران حتى يعود طلاؤه كالسرابيل وكأن ذلك ليجتمع عليهم الآلوان الأربعة من الهذاب لذعه وحرقه وإسراع النار في جلودهم واللون الموحش والنتن

على ان التفاوت بين ذلك القطران ومانشاهده كالتفاوت بين النارين فكان مانشاهده منهما أسماء مسمياتها في الآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ، وجوز أن تكون فى الكلام استعارة تمثيلية بأن تشبه النفس المتابسة بالملكات الرديثة كالكفر والجهل والعناد والغباوة بشخص لبس ثيا با من زفت وقطران، ووجه الشبه تحلى كل منهما بأمر قبيح مؤذ لصاحبه يستكره عند مشاهدته، ويستعار لفظ أحدها للآخر، ولا يخنى ما فى توجيه الاستعارة التمثيلية بهذا من المساهلة وهوظاهر، على أن القول بهذه الاستعارة هنا أقرب ما يكون الملام الصوفية، وقال بعضهم: يحتمل أن يكون القطر ان المذكور عين ما لا بسوه فى هذه النشأة وجعلوه شعارا لهم من العقائد الباطلة والاعمال السيئة المستجلة لفنون العذاب قد تجسدت فى النشأة الآخرة بتلك الصورة لمستتبعة لاشتداد العذاب، عصمنا الله تعالى من ذلك بلطفه وكرمه وأنت تعلم أن التشبيه البليغ على هذا على حاله . وقرأ على كرم القتعالى وجهه . وابن عباس . وأبو هريرة . وعكرمة . وقتادة . وجهاعة من (قطر آن) على انهما كلمتان منونتان أولاها (قطر) بفتح القاف وكسر الطاء وهى النحاس مطلقا أو المذاب منه وثانيتهما على أنهما كلمتان منونتان أولاها (قطر) بفتح القاف وكسر الطاء وهى النحاس مطلقا أو المذاب منه وثانيتهما (آن) بوزن عان محنى شديد الحرارة ه

قال الحسن: قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حره ﴿ وَتَفْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ . ٥ ﴾ أى تعلوها وتحيط بها النارالتي تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران، وتخصيصالوجوه بالحكم المذكور مع عمومه لسائر أعضائهم لـكونها أعز الاعضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى : (أفمن يتقى بوجهه سوءالعذاب يوم القيامة) ولكونها مجمع الحواس والمشاعر التي لم يستعملوها فيما خلقت له من إدراك الحق و تدبره ، ، وهذا كالطلع على أفتدتهم لانها أشرف الاعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقدملؤها بالجهالات أو لحلوها كما قيل: عنالقطران المغنى عن ذكر غشيانالنار ، ووجه تخليتها عنه بأنذلك لعله ليتعارفوا عندانكشافاللهب أحياناو يتضاعف عذابهم بالخزى على رؤس الأشهاد . وقرى برفع الوجوه ونصب (النار)كأنه جعل ورود الوجوه على النار غشيا ناها مجازا. وقرى م تفشى)أى تتغشى بحذف إحدى التاءين هو الجملة كاقال أبو البقاء نصب على الحال كالجملة السابقة به وفي الكشف وافاد العلامة الطبي أن \_ مقرنين \_ سرايلهم من قطران \_ تغشى \_ أحوال من مفعول الجامعة بين الأنواع الأربعة أفظع من الصفد ، وأما تغشى فلتجديد الاستحضار المقصود في قوله تعالى : (وترى) لأن الثاني أهول ؛ والظاهر أن الثانيين منقطمان من حكم الرؤية لأن الأول في بيان حالهم في الموقف إلى أن يكب بهم في النار ، والاخيرين لبيان حالهم بعد دخولها ، وكأن الاول حرك من السامع أن يقول: وإذا كان هذا شأنهم وهم في الموقف فكيف بهم وهم في جهنم خالدون ؟ فأجيب بقوله سبحانه : (سرابيلهم من قطران) وأوثر الفعل المضارع في الثانية لاستحضار الحال وتجدد الغشيان حالا فحالاً ، وأكثر المعربين على عدم الانقطاع ﴿ لَيْجُرِّى اللَّهُ ﴾ متعلق بمضمر أي يفعل بهم ذلك ليجزى سبحانه ﴿ كُلُّ نَفْس ﴾ أي مجرمة بقرينة المقام ﴿مَّا كُسَّبَتْ ﴾ من أنواع الكفروالمعاصى جزاءاوفاقا ، وفيه إيذان بأن جزاءهم مناسب لاعمالهم ، وجوز على هذا الوجه كون النفسأعم من المجرمة والمطيعة لأنه إذا خص المجرمون بالعقاب علم اختصاص المطيعين بالثواب ، مع أن عقاب المجرمين وهم أعداؤهم جزاء لهم أيضا كما قيل: (م- ۲۳ - ع ۱۹ - تفسيد روح المعاني)

من عاش بعد عدوه يوما فقد بلغ المنا

ويجوز على اعتبار العموم تعلق اللام - ببرزوا - على تقدير كونه معطوفا على ( تبدل ) والضمير للخلق و يكون ما بينهما اعتراضا فلا اعتراضاًى برزوا للحساب ليجزى الله تعالى كل نفس مطيعة أوعاصية ما كسبت من خير أو شر ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَبِ ﴿ وَ ﴾ لانه لايشغله سبحانه فيه تأمل و تتبع و لا يمنعه حساب عن حساب حتى يستريح بعضهم عند الاشتغال بمحاسبة الآخرين فيتأخر عنهم العذاب، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنالمرادسريع الانتقام ، وذكر المرتضى درره وجوها أخر في ذلك . ﴿ هَذَا بَلَاغُ ﴾ أي ماذكر من قوله سبحانه : ( ولاتحسبن الله غافلا ) إلى هنا ، وجوز أن يكون الاشارة إلى القرآن وهو المروى عن ابن زيد أو إلى السورة والتذكير باعتبار الخبر وهو (بلاغ )والـكلام على الأول أبلغ فكأنه قيل: هذا المذكور آنفا كفاية فى العظة والتذكير من غير حاجة إلى ماانطوى عليه السورة الـكريمة أوكل القرآن الجيد من فنون العظات والقوارع، وأصل البلاغ مصدر بمعنىالتبليغوبهذا فسره الراغب في الآية ، وذكر مجيئه بمعنى الكفاية في آية أخرى ﴿ لَلنَّاسَ ﴾ للـكمفارخاصة على تقدير اختصاص الانذار جم في قوله سبحانه : ( وأنذر الناس) أو لهم وللمؤمنين كافة على تقدير شمولهم أيضاً وإن كان ماشرح مختصا بالظالمين على ماقيل: ﴿ وَلَيْنَذَرُوا بِهِ ﴾ أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أو تلي ، وقال الماوردي : الواو زائدة ، وعن المبردهو عطف مفرد علىمفرد اىهذا بلاغوانذار، ولعله تفسيرمعنى لااعراب. وقال ابن عطية. أىهذا بلاغ للناس وهو لينذروا به فجمل ذلك خبراً لهو محذوفاً ، وقيل . اللاملامالامر ، قال بعضهم : وهو حسن لولا قوله سبحانه : (وليذكر) فأنه منصوب لاغير ، وارتضى ذلك أبو حيان وقال: إن ماذكر لايخدشه اذ لايتعين عطف ( ليذكر ) على الامر بل يجوز أن يضمر له فعل يتعلقبه ، ولا يخني أنه تـكلف. وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيه وأحمد ابن يزيد السلمي ( ولينذروا) بفتح الياء والذالمضاّرع نذر بالشي إذا علم به فاستعد له قالوا : ولم يعرف لنذر بمعنى علم مصدر فهو كعسى وغيرها من الافعالالتي لامصادر لها ، وقيل: إنهم استغنوا بأن والفعلءن صريح المصدر ، وفي القاموس نذر بالشيء كفرح علمه فحذره وأنذره بالامر إنذاراً ونذرا ونذيراً أعلمه وحذره ه وقرأ مجاهد . وحميد بتاء مضمومة وكسر الذال ﴿وَلَيْمُلُمُوا﴾ بالنظروالتأمل بما فيه من الدلائل الواضحة التي هي اهلاك الامم واسكان آخرين مساكنهم وغيرهما مما تضمنه مااشار اليه ﴿ أَيَّا هُوَ إِلَّهُ وَّاحِدٌ ﴾ لاشريك له أصلاً ، وتقديم الانذار لانه داع إلى التأمل المستتبع للعلم المذكور ﴿ وَلَيَذُّرُّ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ۗ ﴿ أَى لَيَنْدَكُرُوا شؤن الله تعالى ومعاملته مع عباده و نحو ذلك فير تدعوا عما ير ديهم من الصفات التي يتصف بها الكفار ويتدرعوا بما يحظيهم لديه عز وجل من العقائد الحقة والاعمال الصالحة . وفي تخصيص التذكر بأولى الالباب اعلاء لشأنهم، وفي أرشاد العقلالسليم أن في ذلك تلويحا باختصاص العلم بالكفار ودلالة على أن المشار اليه بهذا القوارع المسوقة لشأنهم لا كل السورة المشتملة عليهاوعلىماسيق للمؤمنين أيضاً فان فيه مايفيدهم فائدةجديدة،وللبحث فيه مجال ، وفيه أيضاً أنه حيث كان ما يفيده البلاغ من التوحيدوما يتر تبعليه من الاحكام بالنسبة إلى ال كغرة امراحادثا وبالنسبة إلىأ ولى الالباب الثبات على ذلك عبر عن الاول بالعلم وعن الثاني بالتذكر وروعي ترتيب الوجو دمع ما

فيه من الحتم الحسنى وذكر القاضى بيض الله تعالى غرة أحو اله أنه سبحانه ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائدهى الفاية و الحكمة في إنزال الكتب تدكميل الرسل عليهم السلام للناس المشار اليه بالانذار . واستسكالهم القوة النظرية التي منتهى كالها ما يتعلق بمعرفة الله تعالى المشار اليه بالعلم ، واستصلاح القوة العملية التي هى التدرع بلباس التقوى المشار اليه بالتذكر ، والظاهر أن المراد بأولى الالباب أصحاب العقول الحالصة من شوائب الوهم ، طلقاء ولا يقدح فى ذلك ما قيل : إن الآية نزلت فى أبى بكر رضى الله تعالى عنه ، وقد ناسب مختم هذه السورة مفتتحها وكثيرا ماجاء ذلك في سور القرآن حتى زعم بعضهم أن قوله تعالى : (ولينذروابه) معطوف على قوله سبحانه : (ولينذروابه) معطوف على قوله سبحانه : (ليخرج الناس) وهو من البعد بمكان ، نسأله سبحانه عز وجل أن يمن علينا بشا بيب العفو والغفران و هذا (ومن باب الاشارة فى الآيات) (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد المنا) قال ابن عطاء : أراد

هذا ﴿ وَمَنْ بَابِ الْآشَارَةُ فَى الْآيَاتُ ﴾ (و إذ قال إبر اهيم رباجعل هذا البلد ا `منا) قال ابن عطاء: أر اد عليه السلام أن يجعل سبحانه قلبه آمنا من الفراقوالحجاب ، وقيل : اجعل بلد قابيذا أمن بك عنك (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) من المرغوبات الدنية والمشتهات الحسية ه

وقال جعفر رضى الله تعالى عنه: أراد عليه السلام لاتردنى إلى مشاهدة الخلة ولاترد أولادى إلى مشاهدة النبوة ، وعنه أنه قال: أصنام الخلة خطرات العفلة ولحظات المحبة ، وفى رواية أخرى أنه عليه السلام كان النبوة ، وعنه أنه قال: أصنام الحلة خطرات العفلة ولحظات المحبة ، وفى رواية أخرى أنه عليه السلام كان المنا من عبادة الاصنام فى كبره وقد كسرها فى صغره لكنه علم أن هوى كل إنسان صنمه فاستعاذمن ذلك موقال الجنيد قدس سره: أى امنعنى وبنى أن نرى لانفسنا وسيلة اليك غير الافتقار ، وقيل: كل ماوقف وقال الجنيد قدس سره: أى امنعنى وبنى أن نرى لانفسنا وسيلة اليك غير الافتقار ، وقيل: كل ماوقف العارف عليه غير الحق سبحانه فهو صنمه ، وجاء النفس هو الصنم الاكبر (رب إنهن أضلال كثير امن الناس) بالتعلق بها والاتجذاب اليها والاحتجاب بها عنك سبحانك «فن تبعنى» في طريق المجاهدة و الحلة ببذل الروح

بين يديك «فانه منى» طينته من طينتى وقلبه من قلبى وروحه من روحى وسره من سرى و مشربه فى الخلة من مشربى «ومن عصانى» وفعل ما يقتضى الحجاب عنك «فانك غفور رحيم» فلا أدعوعليه وأفوض أمره اليك. قيل: إن هذا منه عليه السلام دعاء للعاصى بستر ظلمته بنوره تعالى ورحمته جل شأنه اياه بافاضة الكل عليه بعد المغفرة. ومن كلام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم « اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون» ه

وفى أسرار التأويل أنه عليه السلام أشار بقوله: (ومن عصانى) إلى مقام الجمع ولذالم يقل: «ومن عصاك» ويجوز أن يقال: انما أضاف عصيانهم إلى نفسه لآن عصيان الحلق للخالق غير بمكن ، ومامن دابة الاور بى آخذ بناصيتها فهم فى كل أحوالهم مجيبون لداعى ألسنة مشيئته سبحانه وإرادته القديمة ، وسئل عبدالعزيز المكى لم لم يقل الحليل ومن عصاك ؟ فقال لآنه عظم ربه عز وجل وأجله من أن يثبت أن أحدا يجترئ على معصيته سبحانه وكذا أجله سبحانه من أن يبتلى خليله بالعظائم لينوعه من ذريق بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم » قيل: ان من عادة الله تعالى أن يبتلى خليله بالعظائم لينوعه عن نفسه وعن جميع الحليقة لئلا يبقى بينه وبينه حجاب من الحدثان ، فلذا أمر جل شأنه هذا الحليل أن يسكن من ذريته فى وادى الحرم بلا ماء ولاز ادلينقطع اليه ولا يعتمد الا عليه عز وجل ، و ناداه باسم الرب طمما فى تربية عياله وأهله بألهافه وايوائهم الى جواركراه ته «ربناليقيموا الصلاة» التى يصل العبد بهااليك ويكون مرساة تجليك «فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم تميل بوصف الاراده والحجة ليسلكوهم اليك ويدلوهم عليك ، مرساة تجليك «فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليه تعالى اليه وجوه الحلق وجعل مودته فى صدورهم ومحبته فى قال ابن عظاء من انقطع عن الحلق بالسكلية صرف الله تعالى اليه وجوه الحلق وجعل مودته فى صدورهم ومحبته في المناس تقلى المناس المناس المياه تعالى الهوجوه الحلق وجعل مودته فى صدورهم ومحبته فى

قلوبهم ، وذلك من دعاء الخليل عليه السلام لماقطع أهله عن الخلق و الاسباب قال: « فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم من الثمرات» قيل: أي ثمرات طاعتكوهي المقامات الرفيعة والدرجات الشريفة م

وقال الواسطى ؛ ثمرات القلوب وهي أنواع الحـكمة ورئيس الحـكمة رؤية المنة والعجزعن الشـكرعلى النعمة وهو الشكر الحقيقي ولذلك قال : «لعلهم يشكرون» أي يعلمون أنه لا يتهيأ لأحد أنَّ يقوم بشكَّرك وثمرة الحكمة تزيل الأمراض عن القلوب كما أن ثمرة الاشجار تزيل أمراض النفوس. وقيل: أي ارزقهم الاولاد الانبياء والصلحاء، وفيه اشارة الى دعوته بسيد المرسلين ﷺ المعنى له بقوله : «ربنا وابعث فيهم رسولا، وأى الثمرات أشهى من أصنى الاصفيا. وأتقى الاتقياء وأفضل أهل الارض والسها. وحبيب ذى العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام ثمرة الشجرة الابراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخليــلية بل هو ﷺ ثمرة شجرة الوجود. ونور حديقة الـكرم والجود. ونور حدقة كل موجود ﷺ عليه إلى اليوم المشهود « ربنا انك تعلم مانخني ومانعلن» قال الخواص: ما نخني من حبك وما نعلن من شكرك ،

وقال ابن عطاء: ما نُخفي من الاحوال ومانعلن من الآداب ، وقيل: مانخفي من التضرع في عبو ديتك ومانعان من ظاهر طاعتك في شريعتك ، وأيضا مانخفي من أسرار معرفتك ومانعلن من وظائف عبادتك ، وأيضا ما نخفي من حقائق الشوق اليك في قلوبنا وما نعلن في غلبة مواجيدنا باجرا. العبرات وتصعيد الزفرات:

وارحمتا للماشقين تكلفوا سنر المحبة والهوى فضاح

بالسر إنباحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح وانهموكتموا تحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح

وقال السيد على البندنيجي قدس سره:

كتمت هوى حبيه خوف إذاعة فلله كم صب أضربه الذيع ولكن بدت آثاره من تأوهى اذافاح مسك كيف يخفى لهضوع

( ومايخفي على الله من شيء في الارض ولافي السياء ) فيعلم ماخفي وماعلن ( ولاتحسبن الله غافلا عما يعملُ الظالمونَ إنما يُؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار) قيل: الظالممن تجاوز طوره وتبختر على بساط الانانية زاعماً أنه قد تضلع من ماه زمزم المحبة واستغرق فى لجى بحر الفناء ، توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم تشخصفيه أبصار سكارى المعرفة والتوحيدوهو يوم الكشف الاكبرحين تبدو أنوار سطرات العزة فيستغرقون في عظمته بحيث لايقدرون على الالتفات إلى غيره فهناك يتبين الصادق منالكاذب:

إذااشتبكت دموع فى خدود تبين من كى ممن تباكى

وقوله سبحانه : ( مهطعین مقنعی رؤسهم لایر تد الیهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) شرح لاحوال أصحاب الابصار الشاخصة وهم سكاري المحبة على الحقيقة ، قال ابن عظاء في : ﴿ وَأَفْتَدْتُهُم هُوا مَ ) هَذَه صفة قالوب أهل الحتى متعلقة بالله تعالى لاتقر الامعه سبحانه ولاتسكن الااليه وليس فيها محل لغيره ( وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب بجب دعو تكونتبع الرسل) طلبوا تدارك مافات وذلك بتهذيب الباطن والظاهر والانتظام في سلوكالصادقين وهيهات ثم هيهات ، ثم أجيبوا بما يقصم الظهر ويفصم عرى الصبر وهو قوله سبحانه : ﴿ أُولَمْ تَـكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مَنْ قَبَلَ ﴾ الآية ﴿ يُومُ تَبْدُلُ الارضُ غير الارضُ

والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» وذلك عندان كشاف أنوار حقيقة الوجود فيظهر هلاك كلشي. الأوجهه وقيل: الاشارة فىالآية إلى تبدل أرض قلوب العارفين منصفات البشرية إلى الصفات الروحانيةالمقدسة بنور شهود جمال الحق وتبدل سموات الارواح من عجز صفات الحدوث وضعفها عن أنوار العظمة بافاضة الصفات الحقة ، وقيل : تبدل أرض الطبيعة بأرض النفس عندالوصول إلى مقام القلب ، وسماء القلب بسماء السر، وكذا تبدل أرض النفس بارض القلب، وسماء السربسماء الروح، وكذا كل مقام يعير السالك يتبدل مافوقه وماتحته كتبدل سماء التوكل في توحيد الافعال بسماء الرضا في توحيد الصفات ، ثم سماء الرضا بسماء التوحيد عند كشف الذات ( وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد ) بسلاسل الشهوات ( سرابيلهم من قطران ) وهو قطران أعمالهم النتنة ( وتغشى ) تستر ( وجوههم النار ) فى جهنم الحرمانوسعير الاذلال والاحتجاب عن ربالارباب \* « هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو آله واحد وليذكر أولوا الالباب، وهم علما. الحقيقة وأساطين المعرفة وعشاق الحضرة وأمنا. خزائن المملكة ، جعلنا الله تعالى وأياكم ممن ذكر فتذكر وتحقق في مقر التوحيد وتقرر بمنه سبحانه وكر.٠٠

﴿ تُم والحمد لله الجزء الثالث عشر ويايه بعونه تعالى الجزء الرابع عثر وأوله سورة الحجر ﴾

## ﴿ الفهرس﴾

تأويل قرله تعالى ﴿ وَمَا أَبْرَى. نَفْسَى انْ النفس لأمارة بالسو. )

اختيار الجبائي أن ( ليعلم اني لمأخنه ) الي هنامن كلام أمرأة العزيز والجواب عن ذلك

استخلاص الملك يوسف عليه السلام لنفسه

الدليل على جواز مدح الانسان نفسه بالحق وجواز طلب الولاية اذا كادالطالب بمن يقدر على اقامة العدل واجراء احكام الشريعة

تمكدين يوسف في الارض يتبوأ منهاحيث يشاء

مجىء أخوة يوسف اليه ومعرفته آياهم وهم له منـکرون

طلب يوسف من اخو ته أن يأ توه بأخ لهم من أبيهم

رجوع اخوة يوسف الى أبيهموطلبهممنه أن يرسل معهم أخاهم بنيامين ليزدادوا كيل بعير

١٤ امتناع يعقوب من ارساله بنيامين مع اخوته حتى يحلفوا له أنهم يرجعوه الا أن يغلبوا

١٥ نمى يعقرب عليه السلام أولادهعن الدخول من باب وأحدحذرا من العين

الدليل على أن المين حق . وبيان أنواع تأثير الاشياء فرغيرما

١٦ اختلاف العلماء فى كيفية تأثير العينوبيان أقرالهم فى ذلك

١٧ بيان أقوال الحكماء والمحققين من أهل السنة في ذلك

١٨ ُ بيار أن الادعية والرقى من جملة الاسباب التي تدفع بها المين

١٨ بيان مايجب على الحاكم أن يفعله بالعائن

ببادأن دخولهم من أبواب متفرة، لم يدفع عنهم القدر

٢١ كلام بمضالصوفية فى تحقيق القدروالغاءالحذر

۲۳ تعرف يوسف عليهالسلام الى بذياءين

تأويل قوله تعالى ( أيتها العير انسكم لسارقون ) ٢٥ الدليل على جراز تعليق الـكفالة بالشرط

٧٧ بيان ان عقوبة السارق في شريعة يعقوب عليه السلام هي استرقاقه

٣٠ تاويل قوله تمالى ( وفوق كل ذى عِلمِ علمِ )

٣١ تاويل قوله ( قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل )

**٣٣** استمطافهم ليوسف وعرضهم عليه أن ياخذ أحدهم مكان بنيامين

٣٥ امتناع أكبر الاخرة مزالبراح حتى ياذن

محنفة

الوحى وذلك دليل على نبوته

ه بيان ان اكثر الناسلايؤمنوزمغ رؤيتهم الادلة الدالة على صدق الرسول

۹۳ تاویل قوله (ومآیؤمن اکثرهم بالهالاوهم مشرکون)

٧٧ الردعلي من زعم أن الرسول لا يكون ألاملكا

۱۵ یال قوله تعالی (حتی اذا استیاس الرسل وظنوا آنهم قد کندبوا جامهم نصرنا) وفیها
 مباحث جدیرة بالعنایة

الويل قوله ( لقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالباب الغ )

٧٤ ﴿ وَمَنْ بَابُ الْاشَارَةِ فِي هَذِهِ السَّورَةِ ﴾

٨٤ ﴿ سُورة الرعد ﴾

عد مناسبتها لما قبلما

٨٥ استدلال نفاة القياس وبيان بطلانه

٨٧ الـكلام على رفع السهاء بغير عمد

۸۸ تأویل قوله تعالی : ( ثم استوی علی العرش و المرش و الشمس و القمر ) . الخ

. ه أختلاف الفلاسفة في كرية الأرض وبيان أن الحق درنتها

و الكلام على طبقات الارض

٧ بيان ماقر ره علما الهندسة و الهيئة في مساحة الارض

۲۹ الکلامعلی (رواسی)و مفردها

مه أقو الالفلاسفة في سبب استقرار الارض وسكونها

ه ه بیان أسباب تسكون الجبال وفیه مناقشات بدیمة ینیغی الاطلاع علیها

٩٩ الـكلام على أسباب تـكون الانهار وذكر ألم المشهورمنها

ه ما تأويل ماورد في بعض الانهار كالنيل أنهمن أنها المناد الجنة

۱۰۰ تاویل قرلدتعالی ( ومن کل الثمرات جعل فیها روجین اثنین ) الخ

۱۰۱ بيان مافى قوله تعالى ( وفى الارض قطع متجاورات)من الادلة على وجوداله وقدرته وعليه س.۱ بيان أن من أعجب العجب انكار المكفار البعث محفة

له أبوه أو يحكم الله له

۳۸ تاویل قوله تعالی (واسأل القریة التی کنافیها) الخ

. بم بيان المراد بقوله (وابيضت عيناه من الحزن فهو كنظيم

٤١ مسالة فقية . وهى اذا حلف رائد أقوم يحنث
 ان قاموانلم يقملم يحنث وتحقيق الكلام في ذلك.

٧٤ يان أن العرف معتبر في أحكام الشرع

إن اختلاف العلماء في اليأس من رحمة ألله هل
 يقتضى المكفر أم لا

وي رجوع اخوة يوسف الهبعد عودتهمالى أبيهم وفيه رد على اليهود حيث انكروا ذلك

۶۶ تضرع اخوة بوسف اليه بان يوفى لهمالـكيل ويتصدقعليهم برد أخيهم

٤٧ جواب يوسف عاعر ضوه عليه وضمنوه كلامهم

۸۶ ييان أن اخوة يوسف عرفوه و تعجبوا مرذلك

۸٤ ذكر الاختلاف في تعيين سبب معرفتهم أياه

وع جواب يوسف عن مسالتهم اياه

ه اعترافهم بتفضيل يوسف عليهم بالنقوى

تاویل قوله ( لاتثریب علیکم الیوم ) الآیة

ارسال يوسف اخوته بةميصه ليلقوه على
 وجه أيه وامرهم أن يأتوه بأهلهم اجمعين

سه ادراك بعقوب ربح بوسف من مسيرة ثمانية أيام التاراك بعقوب ربح بوسف من مسيرة ثمانية أيام

و القاءالبشير القميص على وجه يعقوب ورجوع بصره اليه

وه تاويل قوله (سوف استففر لحكم ربي الخ)

٧٥ قدوم يعقرب على يرسف و اعتناق يوسف لا بويه

بيان أن السجود للملوك ان تحية في شريعة
 يعقوب وأبدلت أمتنا منه السلام

۸۵ تفسیر قوله ( هذا تأویل رؤیای من قبل ) الح

٦١ تأويل قوله تعالى (رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث الآلة)

٩٢ كلام بعض أصحاب المكاشفات في هذه الآية

 بیان ماحصل لیمقوب بعد اقامته مع یوسف وفیه خبر وفاته ووصیته

وي أناء العيب واخوته من أنباء العيب التي لم يعلمهاالنبي صلى الله عليه وسلم الابطريق

الحق كن هو أعمى )

١٣٩ تاويل قوله (الذين يوفون بمهدالله ولاينقضون الميثاق ) الخ

١٤٣ اختلاف العلماء في علو درجة الآباء والذرية بشفاعة المطيع

١٤٤ دخول الملائـكة على أهل الجنة من كل ماب وتسليمهم عليهم

١٤٥ دليل من قال إن الملائكة افعنل من البشر والرد عليه وتحقيق المقام

١٤٦ ذ كر اوصاف الـكفرة وبيان مالهم

١٤٨ اقتراح الكفار أن ينزل على النبي آية من ربه والرد عليهم

١٤٩ تفسير ( ألا بذكر الله تعامن القلوب )

١٥١ تاويل قوله (كذلك أرسلاك في امة قد

خلت من قبلها أمم ) الح ۱۵۷ بیان آنه لو کان من الحسکمة ظهور أمثال مَا اقترحه الـكفار من الآيات لـكانمظهرُها هذا القرآن الذي لم يعدوء آية

١٥٦ تاويل قوله ( بل لله الامر جميما ٪

١٥٦ تاويل قوله ( أظم ييأس الدين المنو اأن لو يشاء الله لهدى الناس جميما )

١٥٨ تسلية النبي ﷺ عما لقيه من تمكذيب المشركينله بأن ذاك سنة الامم مع انبياتهم والعاقبة بعد ذلك للرسل

١٦٠ انـكارالتسرية بين الله تعالى وآلهة المشركين

١٦١ مناظرة المشركين بطريق جدلىبديع واقامة الحجة عليهم

١٦٢ بيان ان سبب وقوع المشركين في الكفرهو تزيين مكرهم لهم وصدهم عن السبيل

١٦٢ الــــكلام على نعت الجنة وصفتها

١٦٥ تاويل قوله ( والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ) الآية

١٦٧ رد إنكار الكفار لفروع الشرائع وبيان الحكمة فيذلك

١٦٨ الرد على اليهود في ادعاتهم أن التزوج ينافي الشوة

بعد ماعاينوا من قدرة الله تمالى

١٠٤ تعجب الملفار من اعادتهم خلقا جديدا

١٠٦ تاويل قوله تعالى ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقدخلت من قبلهم المثلات ) علم

١٠٧ انكارالكفار كون ماجاءهم بهالني آية وطلبهم أن ينزل عليه آية أخرىو بيانالسبب في عدم اجابتهم الى مقنرحهم

۱۰۸ الرد على الشيعة في زعمهم أن الهادي هو على كرم الله وجهه

١٠٩ تاويل قوله ( ومانفيض الارحاموماتزداد )

١١٠ تاويل قوله (سواء منكم من أسر القول و من جهر به ) الح

١١١ المكلام على تصريف قوله (معقبات )

١١٧ الاكثرون على أن المراد بالمقبات الملائك

١١٣ بيان أن الحفظ لاينافي القدر

١١٤ كلام الامام الرازى فىفائدة جعل الملائـكة موكاين علمنا

١١٦ سنة اللهان لايغير مابقوم من نعمة حتى يغيروا وابأ نفسهم

١١٨ الكلام على تسبيح الرعد

١١٩ أقوال الفلاسفة في سبب حدوث الرعد ومناقشتهم فيها

١٢٠ المكلام على الصواءق

١٣١ تأويل قوله تعالى ( وهم يجادلون في الله )

١٢٣ تاويل قوله (له دعوة الحق)

١٣٦ بيانالمرادىالسجودنى قوله تعالى (ولله يسجد من في السموات والارض طوعاركرها )

١٢٧ تاويل قوله ( قل منربالسموات والارض قل اقله)

١٢٩ تاويل قوله تعالى (أنزل من السها. ماء فسالت أودية بقدرها ). الآية

١٣١ حاصل الكلام في المثلين

١٣٢ تاويل قوله (للذين استجابوا لربهم الحسني ) ويأن اتصاله عاقبله

﴿ ومن باب الاشارة ﴾ 140

١٣٩ تاويل قوله ( أفن يعلم أنما أنزل اليك من دبك

حصفة

أضلوهم

۷۰۷ تصل الشيطان من الذين أصليم يوم القيامة ۷۰۸ استدلال الزمخشرى بالآية على أن الانسان مو الذي يختار الشقاوة ومناقشته فيه

٧٠٨ الدليل على أن الشيطان لاقدرة له على صرع
 الانسان وازالة عقله

۹۰۴ تأویل قوله تعالی ( ماأما بمصرخکم وماأنتم
 مصرخی ) الآیة

۷۱۷ تاویل قرآه ( آلم تر کیف ضرب الله مثلاثلمة طیبة ) الخ

۲۱۷ تاریل قوله ( یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت ) الخ

. ۲۲ تفسير (قل لعبادى الذين آمنو ايقيمو االصلاة) الآبة

۲۳۷ تاریل قوله ( من قبل أن یاتی یوم لاییع فیه ولاخلال )

۲۲۳ تاویل قوله (و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)
 ۲۳۳ ( ومن باب الاشارة فی الآیات )

۱۳۳۳ تاویل قوله تعالی ( ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ) الآیة

مرسم تأويل قوله (فاجعل افتدة من الناس تهوى اليهم)

۱ ع. تفسير قوله تعالى ( الحد لله الذى وهب لى على الكبر ) الآية

سه و تفسير أوله تعالى (رباجعلى مقيم الصلاة) الآية وبيان أن المراد من قوله ربنا اغفرلى ولو الدى آدم وحواء عند بعضهم

۲۶۶ بيانقوله تعالم (ولاتحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون ) ومافيه من التهديد والوعيد

٧٤٧ مسير قوله تعالى وأنذر الناس يوم ماتيهم العذاب

وه تاویل قوله تعالی (وقد مکروا مکرهم)الآیة

00 تفسير قوله تعالى (يوم تبدل الارض غير الارض) 400 تفسير قوله (وترى الجرمين يؤه يُذمقر نين الآية

۲۵۷ تفسیر قرلهُ تعالى ( وتفشى وجوههمالنار )

۲۰۸ تفسير قوله تمالى ( هذا بلاغ للماس) ( من باب الاشارة في الآيات )

ر من باب الأشاره في ( تم ) ١٦٩ تاويل قوله (بمحوالله مايشاء ويثبت )

۱۷۱ كلام بعض علماً فدادق المكار التغير في القضاء الازليو استدلاله على ذلك

۱۷۳ تاویل قوله (ارلم بروا انانات الارض ننقصها من أطرافها

١٧٥ الرد على من أنكر رسالة النبي ﷺ

١٧٧ ﴿ ومن باب الاشارة في الآيات ﴾

١٧٩ ﴿ سورة ابراهيم عليه السلام ﴾

١٧٩ مناً سبتها لما قباما

۱۸۰ تاویل قوله ( بادن ربهسم ) وییانان تعلیل الافعال مذهب السلف

١٨١ تفسير قوله ( الى صراط العزيز الحيد )

١٨٤ تاويلقوله ( اولئك في ضلال بعيد)

۱۸۶ بیان أن سنة الله فی ارسالالانبیاء ان پرسلوا بلغةقومهم لیبینوا لهم

مه الـكلام على اللغة التي نول بها القرآن من لغاتالم ب

۱۸۷ ارسال موسی علیه السلام بالآیات السعالی بنی اسرائیل لیدیهم ویذکرهم بایام اقه

١٨٨ الـكلام على الشكر

١٨٩ تذكير موسى لبني اسرائيل بنعم الله عليهم

١٩٠ بيان ان الشكر سبب لزيادة النعم

١٩٩٧ تاريل قوله ( فردوا أيديهم في افواههم)

١٩٤ رد الرسل على السكفار وإنكارهم عليهم

و١٩٥ الـكملام على ما يرفعه الاسلام من الذنوب

م و النكار الكفار رسالة البيائهم مدعوى اتحادهم في البشرية

۱۹۸ رد الرسل طىمذه الشبهة وبيان أن البشرية غير مانعة من الرسالة

٠.٠ تاويل قوله(واستفتحواوعاب ظرجار عنيد)

۲۰۴ تاویلقوله ( مثلالذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد ) الآیه

و. ب مناظرة الكفار يوم القيامه لرؤسائهم الذين